## بچوں آور تومشلوں کے لئے قاعد و یستر آل الفران کی طرز کتابت پر

خود مصنّف قا عدمُ يَسَرَنَا ثَقَرَآن ومُوجِدِطرِ لِمُنابِتُ قا عدهُ يَسَرَنَا ا ثَفْرَآن فِي عَلَى الْفَرْآن م جهيوا يا آورا بين د فترقا عدمُ يَسَرَنَا الْقرآن سے شائع كيا -



اس قرآن مجیدی کتابت بین جوخصوصیتت ہے اُس کی تشریح صفح ۲۰۲ پر ملا حظم فر مائیسے

الم الم :- ب جلدتین روب - مجلدتین روب آش آن - تین یا تین عددت زیاده عضریارے میں است - بین یا تین عدد سے زیاده علاده - محصول داک ملاده - محصول داک - محصول د

بینچر دفتر قاعدهٔ یَشَرنَا الْقرآن قادیان - مُنلَعِ گورداسپور - پنجا ب

ملنے کا پہنہ ۔

مطبوع بُروزبا زارا لیکٹرک پرس امرتسر یا ہتا ہن جبدا لعزیزصا صبینچم بلیج تعدا دِجی پانچ زار- ۱۹۲۵ مرتبر



سورة الفاتحة مكينة ومدنينة وهي سبع أيات

بِشهِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِمُنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَ الرَّيْنِ فَ الرَّحْمُنِ الْكَرِيْمُ وَ الرَّيْنِ فَ إِلَيَّاكَ الرَّحِيْمِ فَيْلِكِي يَوْمِ الرِّيْنِ فَ إِلَيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ فَ إِلَيْ الْكَاكِ نَسْتَعِيْنَ فَ إِلَا الْمُدِنَ الْمَالَةُ فِي مَنْ الْمَالَةُ فِي مَا الْمَالَةُ فَيْنِ الْمُغْفُوبِ عَلَيْهِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَةُ فِي مَا الشَّالِيْنَ فَيْ الْمُغْفُوبِ عَلَيْهِمُ الْمُنْالِيْنَ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّالِينَ فَي السَّالِيْنَ فَي السَّلَاقِيْنَ فَي السَّلَالِيْنَ فَي السَّلَاقِيْنَ فَي السَّلَاقِيْنَ فَي السَّلَاقِيْنَ فَي السَّلَاقِيْنَ فَي السَّلَاقِيْنَ فَي السَّلَاقِيْنَ فَي الْمُنْ الْمُنْ فَي السَّلَاقِيْنَ فَي السَّلَاقِيْنِيْنَ السَّلَاقِيْنَ فَي الْمُنْ الْ

-64



نبرسفيسياره

نبرجزء ا

گى مِنْ رَّبِيهِمْ:وَأُولِئِكَ هُمُ اِلْمُفْلِحُونَ رَاتَ الَّذِينَ نفكة واسوآء عليهم وأنذذ وتهموآ خرآ مَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى ٱيْصَادِهِهُ غِشَادَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ وَوَنَ التَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْبَوْمِ الْأَخِيرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِ بِنَ تُخْدِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا ﴿ وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا ٱنْفُسَهُ ٩ زَمَا يَشْعُرُوْنَ لِفِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ "فَزَا كَهُمُ اللَّهُ ا ﴿ وَلَهُ هُ عَذَا بُ ٱلْهِ يُمُّوا بِمَا كَا نُـوْا يَكُذِيبُونَ لَهُ هُ لَا تُفْسِدُ وَافِ الْآرْضِ ﴿ فَأَكُوْ إِنَّمَا نَحْدُ صْلِحُونَ () الرَّاتَّهُ مُهُمُ الْمُفْسِدُ وْنَ وَلْكِنْ لَا عُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا نِعْيِلَ لَهُ هُ أَمِنُهُ اكْمَا أَمْنَ النَّا لُوْا أَنُو مِنْ حَمَا أَمَنَ السُّفَهَا مِمْ الْكَالِيهِ هُمُ شُفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ مَنُوْاقًا كُوْا أُمِّنًّا \* وَإِذَا خَلُوْا إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ " قَالُوْا إِنَّا كُمْ التَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُ وْنَنَ اللَّهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ يَمُدُّ هُمْونِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿ أُولَٰ عِكَ الَّهِ يُنَ شُتَرُو الضَّلْكَةَ بِالْهُدَى مِ فَمَارَبِحَثَ يَبْجَارَتُهُ

وقعين

كَانُوْامُهُتَدِيْنَ ﴿ مَنَالُهُمْ كُمَنُلِ الَّذِي اسْتَوْقَا فَلَمَّا أَضَاءً تَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ لُمْتِ لَا يُبْصِرُونَ مُصُمِّ بُكُمَ عُمْ مَ فَهُمُ جعُوْنَ ﴿ أَوْ كُصَيْبِ مِنَ السَّمَارِ فِيهِ دُّرُّ بَيْرَقُ - يَجْعَلُوْنَ آصَا بِعَهُمْ فِيُ أَذَا نِهِمْ قِ لصَّوَاعِق حَذَرَالْمَوْتِ ﴿ وَاللَّهُ مُحِيْطٌ بِالْكُفِرِينَ نَ كا كُوالْنِهِ رَفُّ يَخْطَفُ آيْصَا رَهُ هُ كُلُّمَا آضَاءَ لَهُ هُ شَوْافِيْهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَآءًا لِلَّهُ مَ حَبَ بِسَمْعِهِمْ وَآبُصَا رِهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ دِيرُ ﴾ يَا يُنْهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ ارَبِّكُمُ الَّهِ فِي خَلَقَكُمُ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "، لَّذِن دَمَلَ لَكُمُ دْضَ فِهِ اللَّهُ الرَّالسَّمَاءَ بِنَا أَرْ وَآنْ وَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً خرَج بِهِ مِنَ النُّكُمَاتِ رِزْقًا لَّكُهُ ، فَلَا رَجْعَلُوْا يِلَّهِ تُه تَعْلَمُون وران كُنْ تُهُ فِي رَيْبِ مِّمَّ

فَانُوابِسُورَةِ مِّن مِّنْ لِهُ وَادْ عُوْ

حَآءَ كُمْ يِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْ طِدِ قِينَ ﴿ فَإِنْ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْ طِدِ قِينَ ﴿ فَإِنْ

هْ تَفْعَلُوْا وَكُنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّاكَالِّينِ وَقُوْدُهَ

141

لنَّكَاسُ وَالْحِجَادَةُ \* أُعِدَّتْ لِلْكُفِرِيْنَ وَ وَبَ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُ ن تحتها الا نهر كلما رُزِقُوامِنها مِن تَمرَة <u>ِرِّزْقًا ﴿ قَالُوا لَمُ ذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاتُوا بِـ</u> مُتَشَا بِهَا وَلَهُمْ فِيْهَا آزُواجُ مُّطَهِّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا لِدُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَا يَسْتَحْيَ آنُ يَّضِرِبَ مَثَلًا مَّنَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْ قَهَا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوْ افْيَعْلَمُ وْ نَ ٱنَّـهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَآمَّا الَّهٰ ذِينَ كُفَرُوْا فَيَـقُو لُوْنَ اَمَاذُآاَرَا دَاللَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا مِيْضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَّيَهْدِيْ ؎ػۺؽڒٵ؞وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفُسِقِينَ نَّالَّهِ يُنَ نْقُضُوْنَ عَهْدَا لِلَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْنَا قِبِهِ ﴿ وَيَقَطَّعُونَ مَا اَمَرَا لِلَّهُ بِهِ آنَ يُبُوْ صَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْكَارُضِ الْمَاكُونِ إِلَّا رُضِ الْمَ دِلْئِكَ هُمُالْخُسِرُوْنَ رَكَيْفَ تَكُفُّرُوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْ تُمُ آمُوانًا فَأَحْيَاكُمْ ﴿ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمِّ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْرَمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اثُمَّا سُتَوْتَى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوْ مُهُنَّ سَبُعَ سَمُونِ وَوَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِلْيَ

وقفنا

عِلُ فِي الْاَرْضِ خَلِيْ فَدَّ وَالْكُوا ٱتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ هَا وَتَشْفِكُ الدِّمَاءَ ، وَنَحْنُ حَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ وَقَالَ إِنِيْ اَسْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ أَدَمَ الْا شَمَّاءَ كُلُّهَا نُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْئِكَةِ فَقَالَ ٱنْبِعُونِ بِٱسْمَاءِ هَوُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِينَ ر الُوْا سُبْحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّامَاعَلَّمْتَنَا ﴿ إِنَّكَ آنْتَ ثَعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ نَاكَ يَادَمُ ٱنْبِئُهُمْ بِٱسْمَارِيهِمْ حَّا ٱنْبَاهُهُ بِأَسْمَا ئِهِهُ فَأَلَاكُمُ آقُلُ لَّكُمُ إِنِّي آغَلَمُ غَيْبَ السَّمْوَتِ وَالْآرْضِ وَآغَلَمُمَا تُبُدُونَ وَمَا كُنْ تُمْ تَكُتُمُوْنَ وَوَاذْ قُلْنَا لِلْمَلْيُكَةِ السَجْدُوْا ْدَمَ فَسَجَدُ وَالِكُل إِبْلِيْسَ مِ آبِى وَاشْنَكَبَرُو كَانَ نِ الْكُفِرِينَ ⊙وَقُلْنَا يَيْاٰ دَمُا سُكُنْ ٱنْتَ وَزَوْجُكَ جَنَّةً وَكُلَامِنُهَا رَغَدًا كَيْتُ شِئْتُمَا مِ وَلَا تَقْدَيَ ذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْ تَامِنَ الظَّلِحِ بِنَ ﴿ فَأَزَّلُّهُمَ لشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي الْآ ( ضِ مُسْتَـقَرُّ وَّمَتَاعُ إِلَى حِبْنِ ) فَتَلَقَّى أَدَمْ مِنْ رَّبِهِ كَلِمْنِ فَتَابَ

لَيْهُ وَاتَّهُ هُوَ لِنَّوَّابُ الرِّحِيْمُ وَلَكَا هُبِطُوْا چَمِيعًا ٥ فَا مَّا يَا تِيَنَّكُمْ مِنْ هُدُى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَ فَلَا خَوْفُ سَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ وَاللَّهِ يُكَا نَفَرُوْا وَكُذَّ سُوْا بِالْبِينِيَّا أُولِيَكَ آصَيْبُ النَّادِ، هُمُونِهَا دُوْنَ ﴾ يُبَيِنِي إِسْرَاءِ يُهِلَ اذْكُرُ وْارْنِعُ مَنِي الَّهِيْ كُمْ وَآوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِ كُمْ: بَا يَ فَا دُهَبُونِ ﴾ وأصِنُوا بِمَا أَنْزُلْتُ مُصَدِّقًا من المنظمة وكرن المن المنافقة المنافعة المنافعة المنافقة المنافة المنافقة ا لْبِتِنْ تَمَيًّا قَالِيْلًا: وَإِيَّا يَ فَا تُنْفُونِ وَرَ تَلْبِسُوا حَقْ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواالْحَقُّ وَأَنْتَعْلَمُونَ ٱقِيْهُ الصَّلُوةَ وَأَتُواالزَّكُوةَ وَازْكُعُوامَعَ لرَّاكِمِينَ ، ) آتاً مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِيرَّةَ تَنْسَوْنَ آنْفُسَكُمْ وَآنْـتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتْبِ وَأَفْلَا تَعْقِلُوْنَ ( شتعيننوا بالصبرة الصلوق وراثها ككبارة تَلَاعَكَ الْخُشِعِيْنَ ﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُمْ شُلْ رَبِّهِ هُ وَٱنَّهُ هُ إِلَيْكِ رَجِعُونَ لِيَابِ اذْ كُرُ وُانِعْمَتِيَ الْيَيْ ٱنْعَمْتُ عَلَيْهِ

87

البفرة البفرة

لْنُكُنَّهُ عَلَى الْعُلَي إِنَّ آنَ وَا تَتَّقُوْا يَهُ مَّا لَّا تَكِيرَ نَفْسُ عَنْ نَّفْسِ شَيئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءَ فَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنهَا عَدْلُ وَّلَا هُمْ يُنْصَارُوْنَ، وَكِاذَ يَجَنْنُكُمْ صِّنَ الِ فِرَعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَدَّابِ بُدَّ بِحُوْنَ انتاء كُذر يَسْتَكُيُون نِسَآء كُمْ وَنِي ذَٰلِكُم بَلاَ وَمِنْ إِبْكُمْ عَظِيْمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَفَا يَسِيبُ خُمُو آغْرَقْنَا ال فِرْعَوْنَ وَآنْتُمْ تَكْظُرُوْنَ ﴿ ٢٠ لَا نَا مُوسَى آرْبَعِينَ لَيْلَدَّ ثُمَّا تَحَدُ تُكُالُو جُدِلَ مِنْ بَعْدِهِ وَآنَتُهُ ظُلِمُونَ أَنْ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذيك تَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نَوْذَاتَيْنَامُوْسَ لَكِتْبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ وْنَ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ عَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْ تُمْآنَفُسَكُمْ بِالِّيْخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْ بُوْالِلْ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْآآنفُسَكُمْ وَذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَا رِ يُكُهُ ﴿ فَتَا بَ عَلَيْكُهُ ﴿ إِنَّكُ هُوَالنَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُهُ لِمُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ چَهُرَةً فَأَخَدَ تُكُمُ الصِّعِقَةُ وَآنَ تُنْرُتَنُظُرُ وَنَ ٢ ثُكَّمَّ كُمْرِيِّنُ بَعْدِ مَوْ سِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ وَظَلَّلْنَا

دلين

كُمُ الْخَمَامَ وَآنْزَلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِي وَكُلُو ٵڒڒڠڹڴۿ۫ۥٷڡٵڟڷۿۉٮٵۘڎڶڮڽڰٵڹُۉٳٳؽڡؙۺۿ٥ وَإِذْ قُلْنَا ا دُخُلُوا هٰ ذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُّ حَيْثُ شِئْ تُمُرَّغَدًا وَّادُخُلُواالْبَ قُوْلُوْ احِطَّةً تَغْفِرُ لَكُمْ خَطْيِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ نَبِدُّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَالَّذِي قِيْ فَأَنْزَلْنَاعَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْارِجُزَّارِ قِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْ غُوْنَ6ُورِذِا شَتَسْغَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ الحجرا فانفجرت منهاثنتاعشرة عننا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَارِسٍ مَّشَرَبَهُمْ اكُلُوْ اوَاشْرَ بُوامِنْ رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْنُوا فِي اكْلَارُضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُهُ كَنْ تَصْبِرَعَلْ طَعَامِرةً احِدِ فَادْعُ لَنَارَ بِّلْكَ خُرِجُ لَنَامِمًا تُنْبِتُ الْآرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِعُ هُوَآدُنْ بِاللَّذِيْ هُوَخَيْرٌ الْمَيطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَـ ٱلْتُمْوَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْ الله وذُلِكَ بِأَنَّهُمْكًا نُوْايَكُفُرُوْنَ

تِ اللهِ وَيَقْنُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَلِكَ بِمَ عَصَوْا وَّكَا نُـوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَصَنُوْا وَالَّذِينَ أَ هَا دُوْا وَالنَّاصِ إِي وَالصَّابِئِينَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَيْوِي كأخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَرَ بِهِمْ وَكُا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ وَوَإِذْ آخَذْ نَامِيْنَا قَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَخُذُوْا مَا أَتَبُنْكُمْ عُوِّةِ وَّا ذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ نَكُمَّ وَ لَيْتُمُرِّنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ ، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَ الْحُسِرِينَ وَلَقَدْعَلِمْ الْحُسِرِينَ وَلَقَدْعَلِمْ تُهُ اللَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْكُو نُوْا برَدَةً خَاسِعِيْنَ ۚ فَجَعَلْنُهَا نَكَاكُارِتُمَا بِسُنِنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَ قُلِّلُمُتَّقِبُونَ وَإِذْ قَالَ مُوْسِى لِقَوْمِ ہِ إِنَّ اللَّهِ يَا مُرْكُمْ اَنْ تَذْ يَحُوا بِقَرَةً ﴿ قَالُوْا ٱتَتَحِذُنَا هُزُوّا مِقَالَ آعُوْذُ بِاللَّهِ آنَ ٱكُوْنَ مِنَ ڭجهىلىنىن قالوااد ئەكتارتىك ئېتىن تَنَا مَا هِيَ « فَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّا فَارِضٌ وَّلَّ بِكُرِّء عَوَانٌ بَبِنَ لِلكَ وَا فَعَلُوامَا تُؤَمِّرُونَ قَالُواادُعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّنَ

ان د>

مَالَهُ نُهَا عَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً صَفْرًا مُفَاقِعُ لَّوْ نُهَا تَسُرُّا لِتُظِرِيْنَ ﴿ قَالُوااذُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مًا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَتُشْبَهُ عَلَيْنَا ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءً اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّاذَكُولُ تُثِبُواكُا وْضَ وَكَا تَسْفِي الْحَوْثَ - مُسَلَّمَةُ لَّا شِيبَةً فِيْهَا ﴿ قَالُوا الْئُنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴿ فَذَبِّحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ رُواذْقَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَّرُءْ ثُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضِهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتُ ﴿ وَيُرِيكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْ نَ ﴿ ثُمَّرَقَسَتْ قُلُوْ بُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ هِيَ كَالْحِجَارَةِ آوْآشَدُّ قَسُوَةً • وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا تَفَجَّرُمِنْهُ الْأَنْهُرُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشُّقُّقُ فَيَخُرُجُ نْهُ الْمَامِ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ومناالله بغافيل عماتغملؤن اقتطمعؤنان يُّؤُ مِنُوْالَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كُلَامَ ىلوڭگىگۆڭۇنەرڭ بىكىماعقلۇۋرگىمىكىكەن وَإِذَا لَقُواا لَّهِ بِنَ أَمَنُوا فَا لُوَّا أُمَنَّا \* وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ

يعْكَمُوْنَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَا فِي وَإِنْ هُـمْ نَّوْنَ فَوَيْلُ لِللَّذِينَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتْبِ بِ مريقُو لُون هذا مِن عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ نَمَنًا *لُ* لَّهُمْ مِّمَّا كُنُبَتْ آيْدِ يُهِمْ وَوَيْلُ لَّهُمُ مّا يَكْسِبُونَ وَقَالُـوْالَنْ تَمَسَّنَا النَّارُالَّا آيّا مَّا مَّعُدُ وَدَقَّ عَثُلَ ٱ تَّكَذَ تُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلِفَ لله عَهْدَةَ آمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ بَلُ مَنْ عَةً وَّآحًا طَتْ بِهِ خَطِيْنَتُهُ فَأُولِتُكَ آصْحُبُ خَلِدُوْنَ ﴿ وَاللَّهِ يُنَ أَ لحب أوليك آشحب الْجَسَّةِ، هُمْ فِيْهَ نى اسراء يىل لاتغىدۇن إلااد كَيْنِ احْسَانًا وَّذِي الْقُرْبِ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِيْرِ فُوْ لُوْ الِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقْنِمُو ١١لصَّهِ لمولاً وَأَنُّوا الرَّكُولَاء مَّ تَوَلَّيْ تُمْرِالَّا قَلِيْ لَارِقْنْ كُمْرَا آنْ تُهْ شُخْرِ ضُوْنَ ﴿ وَإِذْ

ىصد

-130-

خَذْنَامِيْنَا قَكُمْكَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ نْفُسَكُمْ قِنْ دِيَا رِكُمْ نُسَمَّا أَفْرَرْ نُسُمُ وَآنَتُمُ تَشْهَ نُحِّانَتُهُ هُوُلاءِ تَقْتُلُوْنَ آنَفُسَكُمْ وَتُخْدِ ؽڴۿڔۣۨڽٛۮۣؾٵڔڝۿ؞ؾڟۿڔؙۉڽؘۘۼڶؽ<del>ؠ</del> وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَبَانُتُوكُمُ أَسْرِى تُفْدُوهُمُ وَهُوَهُو مُحَرٍّ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴿ أَفَتُؤُمِ نُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ كْفُرُوْنَ بِبَعْضِ ۚ فَمَاجِزَاءُ مَنْ يَتَفْعَلُ ذَٰ لِكَ مِ خِزْيُ فِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يُوَدُّوْنَ لى آشرِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِخَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ( لَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ نِفَلًا جَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ٥ وَلَقَدْ ۵ سى الْكَتْبُ وَقَفَّيْتَأُمِنَ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ · عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ الْبَيِّنْتِ وَأَيِّدُ نُهُ بِرُوْجٍ لْقُدُسِ ﴿ اَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَالَا تَهْوَى آنْفُسُكُمُ استكبرْ تُم مَ فَفَرِيقًا كَذَّ بُتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُون وَ قَالُوْا قُلُوْ بُنَا غُلْفٌ ﴿ بَلْ لَكَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِ مَ لِيُلَامَّا يُؤُمِنُوْنَ وَلَمَّا

المقرا

يِّ قُ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْ امِنْ قَبْلُ جاء هُمْمَاعَم فلتا ذين كفاواء قالله عَلَى الْ فِريْنَ ⊖ ب هُمْ آنْ يُكُفُّرُوْ إِبِمَا آنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا عَلَى مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَ كْفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنُ ﴿ وَإِ ، و وَ لِلْهُ نَوْا بِمَا آئِزَلَ اللَّهُ قَا لُوْا نُـؤُمِنُ بِمَ وَرَآءَ لَاءَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَ مَ تَقْتُلُهُ نَ آنْبِيَآءَ اللّهِ مِنْ قَبْ لَقَدُحَاءَكُمْ شُوْ سَٰى في المديد لَ مِنْ بَعْدِ هِ وَأَنْتُمْظِ لَهُ وَرَفَعْنَافَهُ تَ هُوِّيِّ وَاسْمَعُوا الْ ه و **گ**ل د قُلُوْ بِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِ ۾ ۾ ڏه صح ميد كَدَانَ آيم لْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ طِيدِ قِيْنَ

بتاءُؤ بدالند

نَّوْهُ ٱبَدُّا بِمَافَدٌ مَثْ آيْدِ بِهِمْ وَاللّهُ لظّلِمِيْنَ وَلَنَّجِدَ تُلَهُمْ آخْرَصَ النَّا ل حَيْوَةِ \* وَمِنَ الَّهِ يُنَ آَشُرَكُوْ ا \* يَهُوَذُ آحَدُ هُمْ لُوْ عَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةِ ، وَمَا هُوَ بِمُزَحِدٍ حِهِ مِنَ الْعَذَابِ آن يُّحَمَّرُ وَاللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ فَلُ مَنْ كَانَ عَدُوَّ الِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّلَهُ عَلَى فَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشَرِٰى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا رِّتُلُهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِ بُلِا وَمِيْكُمِلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُ وَّلِّلْكُورِيْنَ ﴿ وَلَقَدْ آنْزَلْنَا اليك أياني بينت ومَايَكُفُرُ بِهَ آلِلَّا الْفُسِقُونَ وَادَ كُلَّمَا عُهَدُ وَاعَهُدًا نَّبَذَ لَا فَرِيْقُ صِّنْهُمْ ابَلْ ٱكْثَرُهُ هُ اءَ هُـهُ رَسُوْ لُصِّنَ عِنْدِ اللَّهِ ـنُون⊙رَلَمَّاجَـ مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقُ رِسْ اللَّهِ نِينَ أَوْنُوا نْبُ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُوْ رِهِ واالشلطيث تعْلَمُوْنَ رَوَاتَّبَعُوْامَاتَدْ لَيْمُنَ وَمَا كُفَرَسُلَيْمُنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كُفَرُوْا لِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَ

بِلَهَا رُوْتَ وَمَا رُوْتَ وَمَا يُعَلَّمُن تى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَكَّ فَلَا تَكُفُّرُ • فَت ٵۘؽؙڡؘٛڔۜۊؙۅٛۮۑ٤ڔؘؽؽٵڷڡٙڒٷۮٙۉڿ٩٠<u>٥</u>ڝۘ آرِّيْنَ بِهِ مِنْ آحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ • وَيَتَعَلَّمُوْنَ رُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْالْمَنِ اشْتَر بِهُ الاخِرَةِ مِنْ خَلَا فِي وَلَيْنُسَ مَا شَرَوابِهَ فُسَهُمْ الْوَكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُواَتُّهُمُ امْنُواوَ تُو يَتُ مِّنْ عِنْدِ اللّهِ خَيْرُ ولُوكَانُوْ نَمُونَ مِياً يُهَا لِلَّذِينَ أَمَنُوالَا تَقُولُوا رَاعِتَ مَّ يَسَوَدُّ الْسِذِينَ حَكَفَرُوْاصِنَ آهُلِ الْكِتْب يْنَ آن يُسْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ يِسْنَ خَيْرِ مِّنْ رَّ سُكُمْ جُرَيْضٌ بِرَحْمَةِ مِن يَنْسَآءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْل سخ مِنْ أَيَةٍ آوْ نُـنْسِمَ للهَا ﴿ ٱللَّهُ تَعْلَمُ آتُّ اللَّهُ عَ خِيرُ المُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ لَكُ مُلْكُ لْأَرْضِ - وَمَالَكُمْ يَنِ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِ

مْ تُسرِيدُ وْنَ آنْ تَسْعَلُوا رَسُوْ لَكُمْ كُمَّا سُئِلَ مُوسَى أ، ووَ مَنْ تَسَتَدَّل الْكُفُرَبِ الْإِيْبِ مَ ، وَدُّ كَتْبُرُ مِّنْ آهُلِ الْهُ وْيَكُرُدُّوْ نَكُمْ صِّنْ بَعْدِ إِيْمَا نِكُمْ كُفّاً رَّا ﴿ حَسَدًا صِّنَ دِ ٱنْفُسِهِمْ رِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَوَّ فَاعْفُوا وَا صْفَحُوا حَتَّى يَا لِيَّ اللَّهُ بِأَمْرِ هِ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَآقِيْهُ مُواالصَّلُوةَ وَأَتُهُوا رَّكُوةُ وَمَا تُقَدِّمُوالِا نَفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوْكُ ـدَا للهِ وَإِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَقَا نَ يَسَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَأَنَ هُوْدًا أَوْ نَطِيرِي، لَكَ آمَانِيُّهُ هُو قُلُ هَا تُوابُرُ هَا تَكُمْ إِنْ دِ قِيْنَ ﴿ بِيلَى مِنْ آسُلَمَ وَجُهَا عُرِيتُهِ وَهُمَا لَكَ ٱجْرُهُ عِنْدَرَبِّهِ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ څزنون ٥ وقالت اليهود ليست بتَّصْرِٰی عَلَی شَیْءِ روَّقَا لَتِ النَّصْرِی لَیْسَتِ الْدَهُوْ دُ ى شَى يِهِ الرَّهُ هُرِيَتُ لُوْنَ الْكِتْبِ اكْذَٰ لِكَ قَالَ الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَـوْنَا

كأنوافيه تفت جدَاللهِ آن يُّنذُكَ يئك مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَهُذُ فِ الدُّنْيَاخِ أَيُّ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ يْمُ وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ: مُ افَنَمُّ وَجُهُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاسِحُ عَلِيمٌ ا ، سُدُ لحدَه الله له ما في السَّمُ ويت لُوااتَّخَذَاللَّهُ وَلَ ض · كُلُّ لَـ كَانِيتُونَ O بَيدِيمُ السَّمُوتِ وَالْآ رُضِ ا قَضَى آمْرًا فَإِنَّا مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَسَكُونُ ( ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْكَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ آدْتَا تِيْنَا أَيْتُ ذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْسِلِهِ مُرِّمِّنُكُ قَوْلِهِمُ ٩ ى قُلُو بُهُمُ اللَّهُ چىد رۇلىن تىر عَنْ أَصْلَ النَّطاي حَتَّى تَتَّبعَ مِ دَى اللهِ هُوَ الْهُدِّى وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ آ دَالِّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ " مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ

كَمْ وَآتِنْ فَضَّلْتُ نتي آنح لاَ تَجُزِيْ نَفْسُ عَنْ نَّفْسِ كُعلَم مُن ﴿ وَاتَّتَقُوا يَكُومًا يُقْتِلُ مِنْهَا عَـٰذِلُ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَـةً وَّكَا لى إ بُـرُ هِـمَرَبُّـهُ بِكَلِمُ رى و قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ڽ ذُرِّ تِيَتِى وَالكَايَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ رواذَ الْبَيْتُ مَنَا بَدَّ لِلنَّاسِ وَآمْنًا و وَاتَّخِ برجم مُصلّ وعَهدنا إلى إيره رُّكَّعِ الشُّجُوْدِ O وَإِذْ فَأَلَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَل لتَّمَا ت مَنْ امَنَ و يَوْمِ الْأَخِرِ عَالَ وَمَنْ كَفَرَفَا مَتَّعُهُ قَلْبُلًا لى عَـذَابِ النَّارِوْ بِئُسَ الْمَصِيْرُ وَإِ مُرالُقَوَاعِدُونَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِ

بتاءاتك آنت السّمنعُ الْعَل مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّـدًّ مُّسْلِمَ آرِنا مَنَا سِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّكَ آنْتَ النَّهُ ا رِّحِيْمُ ورَبِّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ لَوْاعَلَيْهِمْ الْبِيْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ هُ ﴿ إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۖ وَمَنْ يَكُرْغَبُ ى صِّلَةٍ إِبْرُهِمُ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِا صُطَفَنَا يدُّنْيَا ، وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ وَإِذْ قَالَ ئة رَبُّكَ آسُلِمْ قَالَ آسُلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ رَوَقَى ال بُرْهِمُ يَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ﴿ لِبَيْنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَ لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ الْأَوَا نَـنُمُ مُّسُلِمُونَ أَامُ لُنْ يَكُمْ شُهِدَ آءًا ذُكْضَرَ يَحْقُوبَ الْمَوْتُ وإِذْ فَأَلِّ لِبَينِيْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ الْهَكَ وَالْ ائِكَ إِبْرُهِمَ وَلِسُمْعِيْلَ وَلِسُحْقَ اللَّهَا وَّاحِدًا ﴿ وَالسَّا اللَّهُ اللَّهِ وَالْمِدَّا لَكُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَلُكُ أُمَّةً قَدْخَلَتْ ﴿ لَمَا مَا سَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبُنُّمْ \* وَلَا تُسْعَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا لَوْنَ وَقَا لُوَاكُو نُواهُودًا آوْ نَصْدُى تَهْتَدُوا ا

لقرابر هم حنيفاء وماكان يْن وَ تُوالْمَتّا بِاللّهِ وَمَا انْزِلَ يُنكادَ مَنَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرُهِمَ وَإِسْمُعِيْلَ وَإِسْخُ وَيَعْقُوْ بَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى ٱوْرِقِيَ النَّبِينُوْنَ مِنْ زَّبِيهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَ نْهُمْ وَتَحْنُ لَـ هُ مُسْلِمُوْنَ وَ فَإِنْ أَمَنُوا بِمِنْلِ مَ مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِا هُتَدَوَا ﴿ وَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّمَا هُـ مُرْفِ شقاق، فَسَيَكُونِكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ بْغَةَ اللهِ وَمَنْ آحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ بدُوْنَ وَقُلْ آئِحَا جُوْنَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَكِنَا آعْمَا لُنَا وَلَكُمْ آعْمَا لُكُمْ وَرَحْنُ لَـهُ مُخْلِصُونَ لِ آمْ تَفُو لُوْ نَا إِنَّا إِبْرُهِمَ وَاسْمُعِيْلَ وَاسْحُقَ وَ يَعْقُوْ بَ وَالْأَسْبَاطَكَا نُـوْاهُوْدًا آوْ نَطْـرِى ﴿ قُـلُ ءَ ٱنْسَتُمُ آعُلَمُ آمِرِ اللَّهُ ﴿ وَصَنَ ٱظْلِمُ مِسْتَنَ كُسَتُمُ شَهَا دَةً عِنْدَة مِنَ اللهِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَـدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْنُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَ

شَفَهَا مُصِنَ النَّاسِ مَا بِيْ كَا نُوْاعَلَيْهَا وَقُلْ لِللهِ ا وه يه هذي من يتنسآء إلى صداط شُسنة عَذٰلكَ حَعَلْنُكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّالِّتِكُوْ نُوا شُهَدًا لى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدُ لَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا الْإِلِنَهُ تَّبِيعُ الرَّسُولِ مِمَّنَ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ ضيُعَ إِيْمًا نَكُمْ اللَّهَ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفُ رَّحِ دْ نَا يِ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ \* فَلَنُولِيَنَّكَ م فَوَيِّ وَجُهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَ كُمْ شَطْرَةً ﴿ وَإِنَّ الَّذِيبَ تُواالْكِتْبَلِيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِهِمْ وَمَااللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَـ بِنُ آتَيْتَ الَّـذِينَ أُوْتُوا لْبُ بِكُلِّ أَيْبَةٍ مِّا تَبِعُوْاقِبْلَتَكَ ﴿ وَمَا آنْتَ بِتَأْبِ بَعْضُهُمْ بِتَابِحِ قِبْلَةَ بَعْضٍ • وَلَ آهُوَآءَهُ هُرِقِنَ بَعُدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ا

اِنَّتُ إِذَّ تَمِنَ الظَّلِيبِينَ ٥ُ آلَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِ يَحْ فَوْنَهُ كُمَّا بَعْرِ فَوْنَ آبُنَا ۖ مُهِ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُ لَيْكُنُمُوْنَ الْمَنِيُّ وَهُم يَعْلَمُوْنَ ﴿ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ عُ إِفَكَ رَكُوْ مِنَ الْمُمَتَّرِيْنَ ﴿ وَلِكُنِ وَجُمَعَةُ هُوَ امُوَلَيْهَا فَا سُتَبِهُو الْحَيْرِيِّ وَأَيْنَ مَا تَكُوْنُوا يَأْتِ إِسكَمُ اللَّهُ جَمِينِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ. خَرَجْتَ فَوِلَ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اِتُّهُ لَا لَكُونٌ رَّبِكَ وَمَا لِللَّهُ عَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيِثُ خَرَجْتَ فَوَنَّ وَجُهَكَ شَطْرًا لُمَسْجِ التَدَاهِ المَدَنَ عَا كُنتُ مِنْ الْحُنتُ مُ الْحَدَاهِ الْحَدَامُ مُكُونَاكُمُ الْحَدَامُ الْحَدَ لِنَلَا يَكُونَ بِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ دُجَّةٌ وَإِلَّا لَيذِينَ ظَلَمُهُ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْ هُمْ وَاخْشُوٰ فِي وَلِأُرْتِمَّ رَعْمَتِي عَلَيْكُ وَلَحَا أَكُهُ تَهْتَدُونَ ثُرُكُمَا آرْسَلْنَا فِيكُمْرَسُوكُ لِإِمِّنْ إبتُلُوا عَلَيكُمْ الْنِناكُويُزْ جِبِكُمْ وَيَعَيِّمُكُمُ الْجِنْبِ وَ الحِثُمَة وَيْعَلِمُ كُمْ مَّالَمْ تَكُوْ نُواتَعْلَمُونَ فَ إِفَاذْكُرُونِ آذْكُرْ كُمْ وَاللَّهُ كُرُوالِيْ وَكُا تَكُفُرُونِ أَ يَايَّهُا اللَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِوَالصَّلُوةِ

تَّاللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَكَلاَ تَقُوْلُوْ الْمِن يُّقُدَّ بيبل الله آموات وتبل آخياء ولكن لأتشه لْوَتَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ كَامُوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّهَا إِنْ مَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّهُ اَبَيْهُمْ مُّصِيْبَةً ، قَالُوْالِتَّالِلْهِ وَإ جعُوْنَ أولئِكَ عَنَيْهِمْ صَ رَحْمَةُ مَا وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ١ إِنَّا لِصَّفَ حَرُوَةً مِنْ شَعَارَئِرِ اللهِ \* فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ يَكُنُّهُ وَ نَ امِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدْى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّتْ سِ فِي الْكِتْبِ الْوِلْمُلِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُ عِنُوْنَ لِ إِلَّا الَّذِينَ تَا بُوْا وَآصُلَحُوْا وَبَيِّنُو لَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ إِنَّ تَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُواوَهُمْ ذُكُفًّا زُاُولِئِكَ عَلَيْهِهُ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ آجِمَعِينَ لَّ . عَنْهُمُ الْعَدَّابُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿

حِدُ ، كَالِلْهُ إِلَّاهُو آنزل الله مِن السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا المُسَخَّرِبَيْنَ السَّمَّآءِ وَالْآرْضِ لُوْنَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِ للهِ آنْدَ ادًا يُحِبُّونَهُ مُكَحُبِ اللهِ وَالَّذِينَ أَمَنُوْآ شَدُّ كُبًّا لِتلهِ ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّهِ يُنَ ظَلُّمُوْ الذَّيْرَ نَحَذَابَ انَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَآنَّ اللَّهَ شَدِيبُ را ذُ تَـ بَرَّا الَّـٰذِينَ انُّبعُوامِنَ الَّـ خِ يُنَ اتَّبَعُوْالَوْآنَّ لَنَا بَرَّءُ وَامِنْكَ الْمُذَلِكَ بُرِيْهِمُ اللّهُ آعْمَ هُمْ بِخَارِجِيْنَ الشَّيْطِن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّ

تَّمَا يَا مُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَآنَ تَفُولُوْاعَلَى اللهِ كاتَعْلَمُوْنَ وَإِذَا وَيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مِّ آانْزَلَ اللَّهُ لُوْا بَلُ نَتَّبِحُ مَاۤ ٱلْفَيْنَاعَلَيْهِ أَبَّاءَ نَاءا وَلَوْ كَانَ بَآوُهُ مُ كَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَّكَا يَهْ تَدُوْنَ ﴿ وَمَثَـلُ خِيْنَ كَفَرُوْاكُمَنَكِ اللَّهِ عُيَنْعِقُ بِمَالًا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً صُحَّ بُكُمُ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَآيُهُا الَّذِينَ أَمَّنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَارَزَقْنْكُمْ وَ شَكُرُوْا بِلْهِ إِنْ كُنْ تُمُا يَبًا لُا تَعْبُدُ وْنَ إِنَّ مَا حَدُّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَرَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَجِلَّ بِهِ يبرالله وقمن اضطرّغ يُرَبَاغٍ وَّكَاعَا بِإِ فَلَا الْسَمَ لَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُو زُرِّحِهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ ٱٱنْذَكَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ نَمَنَّا قَلِيْلًا. لَئِكَ مَا يَا كُلُون مِنْ مُطُونِهِ مَ إِلَّا النَّارَوَكَا يُحَلِّمُهُمُ لله يَوْ مَالْقِيْمَةِ وَكَا يُزَجِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ــيْمُ ﴿ أُولِيُكَ الَّهَٰذِينَ اشْتَرَوُا الضَّـلْلَةَ بِالْهُدِي وَ لَعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ \* فَمَآآَ صُبَرَهُمْ عَلَى النَّارِر ۪ٵۜؾٙ١ٮڷٚ*ۊڹ*ڒۧڷ١ڷڮڗ۬ۘڹڔٵڷڂڣۜ؞ڗٳڹۧٳڷۜڿؽڹ١ڿٛؾڵڡؙۉٳ

اِق بَعِيدُ ل، والسَّ بَرَّكُولًا ۚ وَالْمُوْ فُوْنَ بِعَهُ أساء والضّ برين في ا كَ الَّذِيْنَ صَدَ قُوْا ﴿ وَأُولَٰئِ مُتَّقُوْنَ ٥ يَـا يُّهَا اللَّذِينَ أَمَنُوْاكُتِبَ عَلَيْكُ اَصُ فِي الْقَتْلِي « ٱلْحُرُّيالَ حُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَ لةً ﴿ فَمَنِ اعْتَدُى بَعْ لَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿ آحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْنَانَ تَدَ

TUUT

ذِيْنَ يُبَدِّ لُوْنَهُ اللهُ هِ وَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْرُرِّحِ يَمُنُ يَدُ عَلَىٰكُمُ الصّ ۵ تَتَّقُوْنَ٥ لى سَفَرِ فَعِدَّ ةُ رَبِّنَ آيَّ خفذي ؽڒۘٵڣۿۅڿؽڒؖڐ تُوتَعْلَمُونَ و شَهْدُرُ وَمُضَانَ الَّذِيْ س و بشنت هُ مُ لى سَفَرِ فَعِدَّةً قُصْ اللَّهُ شروكا يُريْدُ بِد دَّةً وَلِتُكَبِّرُوا اللّهُ عَلَى مَ عُرُوْنَ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَ عُوَةَالِدَّاعِلِذَا دَعَ

ؽؚڹٛۉٳڮٷڷؽۅٛڝٮؙۉٳۑؽڷۘٙٙػ كَمْ لَيْسِلُّهُ الصِّيبَامِ الرَّفَّتُ إِلَى نِسَ سُ لِّكُورًا نَـ تُمْرِلِياسٌ لِلْهُدِّ، ﴿ عَلْمُ اد ــثُوْتَخُتَا نُـوْنَ آنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَتْكُمْ، كُنْ بَاشِرُوْهُ لِيَّ وَابْتَخُوْا مَاكْتَبَ اللَّهُ لَـكُمُ مُو كُلُوْا وَا شُرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ خَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجْرِ فُرِّ أَيْمُ ارْتُمُ و الصِّبَأَمَا لَى لَيْلِ ﴿ وَلَا تُبَاشِرُو هُ نَ وَآنَ تُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسِجِ كَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَ بُوهَا ا كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ تِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ٥ وَلَا تَا كُلُوْا آ مُوَالَكُمْ الْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآلِكَ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا بريظام آموال التاس بالاثيرة آثنتم تنع يَشْتَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلُّةِ ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِ لَحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُواالْبُيُوْتَ مِنْ هُوْدِهَا وَلٰحِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّتَفَى ، وَٱتُوا الْبُيُوْتَ مِ آبُوَ ابِهَا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَالِهُ لُوا فِيْ يْلِ اللَّهِ الَّذِيْنَ يُقَانِلُوْنَكُمْ وَكَا تَحْتَدُوْ اواتَّ

Y

بُ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوْ هُمْ حَدَ فْتُمُوْهُ مُرَاتَحْرِجُوْهُ مُرِّتُ حَيْثُ آخَ لةُ ٱشَـدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تُفْتِلُوْ هُـمْ عِنْكَ مَسْجِدِ الْحَرَامِحَتَّى يُقْتِلُوْ كُمْ فِيْهِ ، فَإِنْ قَتَلُوْ كُمْ قَتُلُوْ هُمُ عُذَٰلِكَ جَزَّآءُ الْكُفِرِيْنَ ﴿ فَإِ نَتَهَوْ افَانَّ اللَّهَ غَفُو رُرِّحِيْمُ وَقَاتِلُوْ هُ مُحَتَّى تَكُوْنَ فِتُنَدَّةً وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلهِ ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُـدُوَانَ إِنَّا عَلَى الظَّلِمِ بِنَنَ آلشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ ُحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصً وَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ لَاعْتَدُوْاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا لله وَاعْلَمُ وَاآتَ الله صَعَ الْمُتَّقِينَ وَآنُفِ قُوافِ يْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَّ التَّهُلُكَةِ عُو بِسِنُوا ﴿ إِنَّا لِلَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَآتِهُ وَالْحَبِّرِ وَ الْعَالَا عُمْرَةً رِلْهِ وَ فَإِنْ أَحْصِرْتُ مُ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدْيِ ، اتَكْلِقُوا رُءُو سُكُمْ حَتَّى يَبُلُغُ الْهَدْيُ مَحِلَّكُ ا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا آوْبِهِ آذًى مِّنْ رَّاسِهِ فَهِذَيْتُ مِنْ صِيباً مِرا وْ صَدَقَيْ اوْ نُسُلِ ، فَإِذَا

لتُمْ الْحَمِّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبِّ فَمَ اشتيتسرّمِنَ الْهَدْي ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيّامُ تَلْتَنْ إِنَّا مِرِفِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْ تُمْ وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ آهُلُهُ حَاضِرِهِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْا آنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ٱلْحَجُّ آشْهُرُ مَّعْلُوْ مْكَ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِتَ الْحَجَّ فَلَا رَفَكَ وَكَا فُسُوْقَ وَلَاجِدَالَ فِ الْحَبِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِيَّعُلَمْ هُ اللَّهُ وَ تَـزَوَّدُوْا فَلِكَّ خَيْرَالِـزَّادِ التَّـقُوٰى ۚ وَاتَّتَقُوْنِ يَـاُولِي كْ لْبَابِ لِلْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّ بِّكُمْ فَإِذَا آفَضْ تُمْ مِّنْ عَرَفَا بِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَالْمَشْعَرِالْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كُمَا هَلْ كُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّ آلِيْنَ نُ فُرَّ آفِيْضُوْامِنْ حَيْثُ آفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواا للَّهَ اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رِّحِيمً فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَا سِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِ كُرِكُمْ أَبَاءَكُمْ آوْآشَدَّذِكُرُا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ رَبَّنَا أَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا

اَخِرَةُ مِنْ خَلَاقِ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَتَقُوْ يتنآاينا في الدُّنْهَا حَسَنَةً وَفِي الْإِجْرَةِ حَ اعدات النّار وأولئك لهُ مُنصِيْبٌ مِّمّاكسَبُوْ للهُ سَبِرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْ كُرُواا لِلَّهَ فِيْ آيًّا مِلْ انصف مَّعُدُوْدُ بِوَ افْمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَـوْمَـيْنِ فَلْأَرْتُمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ولِمَنِ اتَّقَى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ عَلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَّيْهِ تُحُشِّرُ وْنَ وَوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّحْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيُشْمِدُ اللَّهُ لْ مَا فِيْ قَلْبِهِ " وَهُوَا لَدُّ الْحِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى الكأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَاللَّهُ كَا يُحِبُّ الْفَسَّأَ < وَإِذَا قِيْلَ لَـهُ اتَّتِقِ اللَّهُ خَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْلاثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّهُ وَلِبِئُسَ لْمِهَا دُن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْشِرِيْ نَفْسَهُ ابْتِخَا؟ مَرْضَاتِ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ رَءُوْفُ بِالْعِبَادِ مِيْ النيذين أمنواا ذخكوافي الشكيركافية خُطُوٰتِ الشَّيْطَنِ ﴿ إِنَّهَ لَكُهُ عَدُدٌّ مُّبِيْنُ ۞ فَإِنْ ذَلَكُ مِّنَّ بَغْدِمَاجَاءَ ثُكُمُ الْبَيِّنْتُ فَاعْلَمُ وَاتَّ اللَّهَ عَيزي

يْمُ هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا آنَ يِّبَارُنِيَّهُ مُاللَّهُ فِي ظُ مِّنَ الْغَمَا مِرَالْمَلْئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَصْرُ وَإِلَّى اللَّهِ ثُرْجًا كَامُوْرُ كُ سَلَ بَيِنَ إِسْرَاءِ يُلِكُ كُمُ اتَّيْنُهُ مُرِّمِينَ أَيْبُ بِيِّنَةٍ وَمَن يُّبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَ تُكُ غَوِلِتَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَرُيِّنَ لِلَّذِينَ كُفَرُوا الْحَيْوِةُ وهنه الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِوَالَّذِيْنَ تَّقُوا فَوْ قَهُمْ يَـوْمَ الْقِيْمَةِ وَاللّٰهُ يَـرُزُقُ مَنْ يُسَاّعِ غَيْرِحِساً بِ٥ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً عَنَتَ للهُ النَّبِينَ مُبَرِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ كِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا يْهِ وَمَا اخْتَلُفَ وِيْهِ وِالَّا الَّهِ يْنَ أُوْتُوْهُ مِنَّ بَعْدِمَا جَآءَ ثُهُ مُ الْبَيِّنْ يُعَيَّا بَيْنَهُمْ ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ مَنُوالِمَا اخْتَلَفُوْ إِفِيْ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ بَهْدِيْ مَنْ يَسَاءُ اللهِ صِرَاطِ مُسْتَفِيْمِ آمْحَسِبُتُمْ آنْ تَدْخُلُواالْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا تِكُمْ مِّتُلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ فَبُلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَذُلُو لُوَاحَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُا لِلْهِ ا

دلله قريب يشتلونك ما ذايذ خَيْرِفَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِ ن السّبيل ومَاتَفْعَلُوْ امِنْ خَبْر بْمُرُّ كُنتِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرْكُ لَّكُمْ، كُرَهُواشَيْعًاوَّهُوخَ للهُ اسْتَاقِهُ وَسُرَّالُّكُو اللَّهُ لَكُ كَيُسْتُلُونَكُ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرّ لِ كَبِيْرُ وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَكُفْرُ بِ حَرَامِ وَإِحْرَاجُ آهَـ للهِ وَالْفِتْنَةُ آكَ بَرُمِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ لُمْ حَتَّى يَكُرُدُّ وَكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْ ا طَتْ آعْمَالُهُمْ فِي الدُّ صُحْبُ النَّارِ \* هُـ هُ فِيْ هَ ذِينَ أَمَّنُوْا وَالَّذِينَ هَا أولئك يَـرْجُوْن رَحْمَت اللّهِ وَاللّهُ يُلِ اللهِ كيشتَلُوْنَكُ عَن الْخَمْرِوَا

100

لَ فِيْهِمَ آلِ ثُمَّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمُ كبَرُمِنْ تَفْعِهِمَا ﴿ وَيَسْعَلُوْ نَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ وْقُا لَعَفْوَ وَخُولِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُ تَتَفَكُّرُوْنَ لِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ • وَيَسْتَلُوْ نَلْكَ عَنِ الْيَتْنَمَى وَقُلُ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَلِانْ تُخَالِطُوْهُ فَإِخْوَا نُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَا عُنَتَكُمُ وإِنَّ اللَّهُ عَيزِيزٌ حَكِيْمٌ ٥ وَلَا تَنْكِحُوا لْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُوْمِنَّ ﴿ وَلَا مَدُّ مُّوْمِنَدُ خُذِرُمِّنَ مُّشْرِكَ بِخِوْلُوْ آعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُو االْمُشْرِكِيْنَ حَتِّخُ ۇمىنۇا دۆلغىد تىۋىن خىيرىن تىشرك ۋلۇ عُجَبَكُمْ اللَّهُ يَدْعُونَ إِلَّى النَّارِ \* وَاللَّهُ يَهِ مُوا الْجَنَّةِ وَالْمَخْفِرَةِ بِإِذْنِهِ \* وَيُبَيِّنُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۞ وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ آذًى وَاعْتَزِلُو النِّسَآءِ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا غْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَّ فَأَتُوهُ هُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّا بِإِنْ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ونِسَآوُكُمْ حَدْثُ لَكُمْ وَالْتُوا

۵:**۶قدم** ڠُۅٛڰۥۘۯڹۺٙڔ عُهُ ضَعَ لا ثَمَا نِكُمْ آنْ تَبَرُّوْ لنَّاسِ ١٥١ سلَّهُ سَمِ للُّغُوفِي آيْمَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُوَ سَبَتُ قُلُوْ يُكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْ زُحَلِ بر خائزۇ جەلات ءُ وُ فَاتَّاد يْعُ عَلِيْمُ وَالْمُطَلَّقْتُ لُّ لَهُنَّ آ لْتُهُنَّ آحَقّ ب مثُلُ الَّذِي عَلَيْهِ و و لگ とととい ة و والله عزي ن کرک خُدُوْامِمَّا أَتَيْ <u>حُدُوْكا بِلْهِ ﴿ فَإِ</u>

حُدُوْدَا لِلهِ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا فَتَدَتْ بِهِ وَلِكُ حُدُوْدُا لِلَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَا لِلَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ وَفَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَـ لا مِنْ بَعْدُحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ • فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظُنَّا آنْ يُونِمَا حُدُوْدَالِلهِ ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُا لِلَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَوَلِدًا لَلَّقْ تُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُ تَ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ آوْ بِّحُوْهُ تَ بِمَعْرُوْفِ وَلا تُمُسِكُوْهُ قَ ضِرَارًا لِّنَعْتَدُوْاهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَكُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُ وَا أَيْتِ الله هُزُوًّا وَاذْكُرُوْانِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوْآآتَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَ ثُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ آنَ يَنْكِحُنَ آزُواجَهُنَّ إذَا تَرَاضَوَا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ ذَٰ لِكَ يُوْعَظِّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَلَكُمْ آزُكُ لَكُمْ وَٱطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ كَا تَعْلَمُ وَنَ وَالْوَالِدُتُ رْضِعْنَ آوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ آرَادَانَ يُتُنِمَّ

عَة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ تَ وَكِ ف الأَثُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا الْآتُ ندِهَا وَلَامَوْ لُوْ كُلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ و لِكَ • فَإِنْ آرًا دَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِتْنُهُ مَا وَتَشَ بجناح عليهما وران آرد شمران تسترضعوا لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْ تُمْ مُّ ٓ ٱلْتَيْتُمْ بِالْمَعُرُوْف تَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْا آنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمِ تَوَقُّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ آزْوَاجًا يُّتَوَبَّضْنَ لةَ ٱشْهُرِوْعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ آجَلَهُنَّ كُهُ فِيْمَا فَحَدْنَ فِي آنْفُسِهِنَّ بِالْمَحْرُوفِ وَاللَّهُ لَوْنَ خَبِيْرُ°وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَاعَرَّ ضُـتُمْ ن خِطْبَةِ النِّسَآءِ آوْ آكْنَـنْتُمْرِفَ ٱنْفُسِ ىڭەآتىگۇرىتىد گۇزۇنۇن دلىك لائىواچدۇھى س كْلَانَ تَقُوْ لُوْا قَوْلًا مِّعْرُوْ فَأَمُّوكَ لَا تَعْزِمُوا عُقَدَةً ينَّكَامِ حَتَّى بَبُلُغَ الْكُتُكُ آجُلُكُ وَاعْلَمُوْا آنَّ اللَّهُ فِي ٱنْفُسِكُمْ فَاحْذَ رُوْلُهُ ۗ وَاعْلَمُوْا آنَّ اللَّهُ فُوْدُ حَلِيْمُ لَى لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ

ع فنه

سُّوْ هُنَّ آوْتَفُرِضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴾ مَيِّعُوْهُنَّ ،عَلَى الْمُوْسِعِ فَدَرُكُا دَعَلَى الْمُقْرِرِ قَدْرُكُا هُ لمتعروب حقاعل المحس ڷۜڠٛؿؙؙۘٛۿۅٛۿؙؾۧۄؚڽٛ قَبْلِ آن تَمَسُّوْهُنَّ وَقَـدُ فَرَضَ هُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِنَّا آنْ يَعْفُونَ آوْ بَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةً النِّكَارِجِ ١٥٠ ثَعُفُوٓ قُرَبُ لِلنَّهُ قُوٰى ﴿ وَلَا نَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ﴿ إِنَّ لله بماتعملون بصيرك حافظواعل الصَّلوت و الصَّلُوةِ الْوُسْطَى ، وَقُوْمُوْ الِلَّهِ قُنِيتِ بُنَ نَ فَإِنْ فْتُمْ فَرِجَالًا آوْ رُكْبَانًا ، فَإِذَّا آمِنْ تُمْ فَاذْكُرُوا للهَ حَمَاعَلَّمَكُمْ مَّاكَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقُّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ آزُوَا جًا ۗ وَصِيَّةً لِآزُوَا جِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ \* فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَكَثُكُمُ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعُرُوفِ و وَاللَّهُ عَزِيزُحَكِيْمُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاءُ بِالْمَعُرُوفِ ﴿حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَيْنِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَالَ الَّذِينَ خَرَجُوْامِنْ دِيَارِهِمْ وَ

هُ مُألُوفَ كَ ذَرَالْمَوْتِ مِفَقًالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوثُ حَرِّاحْيَا هُـمُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَـذُوْ فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ كُنْرَالِنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَا يِتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا آتُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمُن مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَدْ ضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضْعًا فَا كَنِيْرَةً ﴿ وَ للهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ الْمُتَرَالَ لْمَلَدُونَ بَنِي إِسْرَآء يُلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى مِاذْقَالُوْا لنَى لَّهُ مُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا تُنْقَارِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اقَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ كُيتِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الَّاتَّةُ تُقَاتِلُوا • قَالُوا دَمَا لَنَّااَلَّا نُقَارِتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْاْ خُرِجْنَا مِنْ دِيَارِ نَا وَآبُنَا يِنَا وَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَكُّوْ رَاكًّا قَلِيلًا صِّنْهُ هُوْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِالظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا \* قَالُوْا آنَّ يَكُونُ كَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ آحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْدُ وَلَمْيُؤُتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ فَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْتُ مَلَيْكُمْ وَذَا دَلَا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللَّهُ يُؤْرِي مُلْكُهُ مَنْ يُتَسَاَّمُ ا وَاللَّهُ وَاسِحُ عَلِيْهُ وَقَالَ لَهُ هُ نَبِيُّهُ هُ إِنَّ أَيَّةَ مُلْكِمُ

وتفاغ

דניט

كُمُ التَّا بُو تُ فِيْهِ سَكِيْنَةً مِّنَ رَّبُّ يِّمًّا تَرَكَ الْ مُوسَى وَالْ هَرُونَ تَحْصِلُهُ الْمَلْئِكَةُ اَذٰلِكَ لَا يَتُ لَّكُمْ إِنْ كُنْنُمُرُّمُ وُمِنِيْنَ ﴿ فَلَا طَاكُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَ ڔڔٙڡڹٛۮؙڣؘڷؽڛڡؾؽ؞ۯڡٙڽٛڵٞۿڔيڟۼۿۮؙڣٳؾۜڂڡؾٚؽ ڰؖٵڝ۬ڗ*ؘڡٛۼٛ*ۯڡؘۼؙۯڣڐؙؠؾڋ؋٠ڣۺٙڔۺۉٳڝٮٛڡؙٳڵٳۊٙڸؽڰ مِّنْهُمُ وَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ وَالُّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ وَالْوَا لاطاقة كنااليوم بجالوت وجئوده وقال آلذين يَظُنُّوْنَ ٱنَّهُمْ مُّلْقُوا اللَّهِ اكْمُرِّنْ فِئَةٍ قَلِيْ لَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيبُرَةً بِإِذْنِ اللهِ • وَاللّهُ مَعَ الصِّبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا رَزُوْالِجَالُوْتَ رَجُنُوْدِ ۗ قَالُوْا رَبَّنَا ٱفْرِغُ عَلَيْنَ بْرُّادُّ تَبْتُ آقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِ بْنَ فَهَزَمُوْ هُـمْ بِإِذْ فِ اللَّهِ عِلَّوَقَتَلَ دَاؤُدُ جَا لُوْتَ وَأَنْسِهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْكَا حَ فَعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ الْفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ كِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْعُلَمِينَ وَتِلْكَ أَيْتُ اللَّهِ لُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (

يسى ابن مريدم البيند قُـدُس ﴿ وَكَوْ شَاءً اللَّهُ مَا ا قُتَنَلَ مِنْ بَعْدِ هِـمْرِقِّنْ بَعْدِمَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلٰكِنِ افَصِنْهُمْ مِّنَ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ خَفَرًا وَلَوْ اقْتَتَلُوْا وَلْكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَ ٱيُّهَا الَّـذِيْنَ أَمَّـنُوْا ٱنْفِـقُوْامِ كُمْرِقِّنْ قَبْلِ آنْ يَبَارِقَ يَهُوَمَرُلَّا بَيْعُ فِيْهِ وَلَا شَفَا عَدُّ وَالْكِفِرُونَ هُـمُ الظَّر للُّهُ كُلِّ الْهِ إِلَّا هُوَ وَالْحَقُّ الْقَلِّيُّومُ الْكَا سِنَةُ وَّلَا نَوْمُ لَهُ مَا لِهُ مَا فِي السَّمَا وِي وَمَا فِي ا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ مِيعَلَمُ مَا يْنَ آيْدِ يُبِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُحِيُطُوْنَ بِشَيْءٍ نْ عِلْمِهُ اللَّهِ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّ دُالسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَآرِاكُوا كَرِف السرِّيْ يُسِن مَا قَدْ تَنْبَيَّنَ الرُّ شُدُونَ الْخَيِّ \*

غُوْتِ وَيُؤُمِنُ بِ رْوَةِ الْـوُثُـقِي قَلَا نَفِصًا مَلَهَا ﴿ وَاللَّهُ سَ رَا مِلْهُ وَلِيُّ الَّهِ يُنَ أَصَنُّوا وَيُدُ ظَّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِ لِهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَالَّذِ يُخْرِجُوْ نَهُمْرِقِنَ النُّورِ إِلَى الظَّ ك آصحت التّاره هُ مُ فِيْهَا تَرَاكَ الَّذِي حَاجَرابُ رَحِهِ حَرَفِي رَبِّهِ آنَ أَنَّد الْمُلْكَ مِاذْقَالَ إِبْرُجِهِمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْي وَيُمِ قَالَ آنَا ٱحْي وَأُصِيْتُ مِقَالَ إِبْرُهِمُ فَإِنَّ اللَّهُ يَا ذِيْ لشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ذِيْ كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِ انْ ى قَرْيَةٍ وَّهِي خَارِيةٌ عَلَى عُدُوْشِ نى يُحى لهنزها للهُ بَعْدَ مَوْتِهَ لاَعَامِ ثُمَّ تَعَثَّمُ اللَّهُ اللَّهُ آلِيُّ اللَّهُ آلِيُّ اللَّهُ آلِيُّ اللَّهُ ثُتُ يَوْمًا آوْبَعْضَ يَـوْمِهُ قَا المعامك وشرابك ، حِمّاً رِكَ مَدُولِنَجْعَلَكَ أَيَـةً لِلنَّا

كُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ إيْرِهِمُ رَبِّ آرِنْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِي مِ قَ بَجَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُكَّمًا دُعُهُنَّ يَ لَمْآنَّ اللَّهُ عَيْزِيُزُّ حَ نَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ كُمَّ بِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّ أءُ وَا لِلَّهُ وَاسِحُ عَلِ قُهُ نَ آ مُوا كَهُــهُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ آنْفَقُوامَنَّا رُّكَّاذًى لَهُمْآ دَرَ بِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَــارُمِّنْ صَ رُوْفُ وَّمَغُفِرَةً يُمُ إِلَيْهُ ذًى ﴿ وَاللَّهُ غَنَّ كَلَّهُ كُمْ بِالْمَنّ وَالْأَذْي مَا كَ رِئِكَ النَّاسِ وَكَا يُـؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْسِيَّةِ

243

أخير افَمَثَلُهُ كُمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَسَا لُ فَنَرَكَهُ صَلْدًا وَكَا يَقْدِ رُوْنَ عَلَى شَيْءِ مِرِ عَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَمَثَلُ لَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ آمُوَالَهُمُ ابْرَخَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ شبيثار فأنفسه كمنك جتنة بربوة آصابها وَا سِلُّ فَاٰ تَتُ اْكُلُهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَإِبِلِّ لُّ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴾ آيَوَذُّ آحَدُ كُمْ آنْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّكُ مِّنْ تَخِيلِ وَّآعْنَا بِ تَجْرِيْ صِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ، لَـ فَوْيُهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرُتِ وآصا به الك بروك فريدة صُعَفَاء عَاصَا اعْصَا زُفِيْهِ نَا زُفَاحْتَرَقَتْ ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَانُ اللَّهُ لَعَلُّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَهَا لُّهِ يَنَ لَكُمُ الْأَيْتِ أمَّنُوْا آنَيْفِقُوْا مِنْ طَبِّبْنِ مَاكُسَبْتُمْ وَمِمَّا آخَرَجُنَّا كَكُهُ رَسِّ الْأَرْضِ وَلَا تَيَتَّمُهُ وَالْخَبِيبُ فَامِنْهُ تُنْفِقُونَ وَكَسْتُمْ بِاخِدِ يُهِ إِنَّا آنْ تُغْمِضُوْ إِفِيْهِ وَاعْلَمُوْ الَّ الله غَنِيُّ حَمِيدَ الشَّيْطِيُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوْيَامُهُ كُمْ لْقَحْشَاءِ ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُ كُمْ مَّغْفِرَةً مِّتْلُهُ وَفَضْلًا

عُ عَلِيْمٌ ﴿ يُتَوْنِي الْحِكْمَةِ مَنْ يُشَا وُ تَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوْرِنَ خَيْرًا كَثِيرًا يَذُّ كُّرُالِّا أُولُوا الْأَلْيَابِ وَمَا ٱنْفَقْتُمْ مِّ هَ قَدِ آوْنَدَ رُبُورِ مِنْ تَدْ رِفِانَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا يْنَ مِنْ ٱنْصَارِ وإنْ تُبْدُوا الصَّدَقْتِ فَينعِمَّا ن \* وَإِنْ تُخْفُوْ هَا وَتُؤْتُوْ شُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرً هُ وَيُكُفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيّاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يُرُّ كَيْسَ عَلَيْكَ هُـلا مُهُمْرَ لُكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيْ سَنْ اعُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِا نَفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرِيُّوتَّ يُكُمْ وَٱنْتُمْ كَا تُظْلَمُوْنَ ﴿ لِلْفُقَرَآءَ الَّهِ يُنَ رُوْافِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا فِي ديحسبه مُرالْجاهِلُ آغَنِيآءُ مِنَ التَّعَقَّبُ ر فُهُمْ بِسِيمُهُمْ وَلا يَسْعَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَ فِقُوامِنْ خَيْرِفَواتَ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ أَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ مُوَالَهُمُ بِالْيُهِلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ <u>ۼۯۿۿ؏ڹۮڗؾؠۿ؞ٙٷڵڂۮڡؙٞۼڷؽڡۿٷڵ</u>

يَحْزَنُوْنَ ﴿ اللَّهِ بِنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبُوالَّا يَقُوْمُوْنَ اِلْاَحَمَا يَقُوْهُ اللَّهِ بِي يَنْخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ سين اذيت بآنهُمْ قَالُوۤالِثَمَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواءِوَآحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بُوا وَمَنْ جَآءً وَمُوعِظَةً مِّنْ أَدَّ بَهِ فَا نُنتَهِى فَلَهُ مَا سَلَفَ ، وَآ مُرُكَّ إِلَى اللَّهِ ، وَصَ اساد قاد ليت آنسخب التاره هُ هُ فِيهَا خَلِدُونَ إِيمْ حَقُ اللَّهُ الرِّبُوارَيُ رُبِي الصَّدَ فَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ به اكُلُ كُفَّادِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السُّواوَعُمِلُوا السُّواطِتِ وَآقَامُوااصَّلُوةُ وَأَتَوُا لِزَّكُوةً لَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ هُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ هُ وَلَاهُ هُ يَحْزَنُونَ ۞ يَا يُهَا الله ين أصنوا تقفوا الله وذروا صابقي من الربوا ارِنْ كُنْتُدْ مُّوْمِنِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوا إِيحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُ وْسُ ا مُوالِكُهُ ، لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَرَانُ كَانَ ذُوْ اعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَآنَ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ارِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ عُ الْهُ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُنُّ نَفْسٍ مَّاكُسَبَتْ وَهُوْلَا يُظْلَمُوْنَ كَ

للَّذِيْنَ أَمِّنُوْ الإِذَا تَسدَا يَنْ تُمْ بِدَيْنِ إِلَى جَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْ هُو وَلْيَكْتُبُ بِّيْنَكُمْ كَاتِبُ لعَدْل و وَلايتاب كارت آن يَحْتُب كما عَلْمَه الله كُتُب، وَيُهْمِلِل اللَّهِ يُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَ إِن اللَّهُ إِبَّهُ وَكَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَبْعًا ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّهِ فِ عَلَيْهِ حَقُّ، سَفِيْهًا آوْضَعِيْفًا آوْلا يَسْتَطِيْعُ آن يُبُمِلُّ هُوَ بِلْ وَلِيُّكَ بِالْعَدْلِ ﴿ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَ يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَـ مُ يَكُوْ نَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَّ مْرَآتُنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ آنْ تَضِلَّ ݾذ بهُمَا فَتُذَجِّرُاهُ ذَهُمَا الْأَخْرَى ﴿ وَلَا يَـاْبَ شَهَدًا وَإِذَا مَا دُعُوا ا وَ لَا تَسْعَمُوا آنَ تَكُتُبُو كُو يُرًّا آوْ كَبِيْرًا إِلَى آجَلِهِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ آفْسَطْ عِنْ لَا للهِ وَآخُو مُرلِلشُّهَا دَةِ وَآدُ نَى آلَّا تَرْتَا بُوْالَّكَ رَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَكَّا تَكْتُبُوْ هَا ﴿ وَآشِهِ دُوْا إِذَا تَبَا يَعْتُمْ وَلَا يُضَا رَّكَارِبُ وَّلَا شَهِيدً ، وَإِنْ لُوْا فَإِنَّكَ فُسُوْقُ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَيُعَلِّمُ كُمُ

للهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَ فَبِرِوَّكُمْ تَجِهُ وَاكَارِبُا فَرَهِ نَ مَّقَبُوْ ضَـةً ، فَإِنْ نَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ا وَٰتُمِنَ آمَ تَّق الله رَبِّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَا كَةُ فَإِنَّهُ أَرْسُمُ قَلْبُكُ وَاللَّهُ بِمَ يْمُ أُرِيلُهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَا دُوْامَا فِي آنْفُسِكُمْ آوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ا لِمَنْ يَبْشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَبْشَآءُ وَ كُلُّ شَيْءِ فَدِيرُ إِنَّا مَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلُ إِ ـه وَالْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ كُلَّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَ ﻪﻭَﺭُﺳُﻠﻪﺗﻨَﺮ ﻧُﻔَﺮِﻕُ ﺑَﻴْﻥَ ٱﺣَﺪٍ ﻣِّﻦ رُّﺳُ ا وَ اَطَعْنَا ءُغُفْرًا نَكَ رَبِّنَا بْرُ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ ك وعليها ما اكتسيت مرتن لْنَهُ عَلَى الَّهِ ذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَمَّلُنَا فَنَهُ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا رِوَاغُفِرُ لَنَا سِوَ

تَ مَوْلَدِنَا فَا نَصْرُنَاعَلَ الْقَوْمِ وَهِي إِيسُواللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ( المة إلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَبُّو مُرْ عنت بالكق مُصدِّ قَالِّمَا بَيْنَ يَدَيُ لةَ وَالْلانْجِيْلَ مْ مِنْ قَبْلُ هُــدِّي لِللَّهُ نْزَلُ الْفُرْقَانَ مُلِكَ الَّذِينَ كُفَرُوْ إِبِالِيتِ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيْدُ وَاللَّهُ عَزِيْزُذُوا نُتِقَامِ لَإِنَّ اللَّهُ شَيْءً فِي الْأَرْضِ وَكَانِي السَّمَآءِ فَهُوَ اللَّهُ عُمْرِفِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ مِكَالِلْهُ إِلَّا كِيْمُنُ هُوَالَّذِي آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكُتْبَ مِنْهُ أَلْ كَمْتُ هُنَّ أُمُّالُكُتُ بِهِمْ زَيْخُ فَيَتَّبِعُونَ مَ <u>ُويْلِهِ ، وَمَايَعُ</u> ز رِّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ لُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواالْاً غُ قُلُوْ بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِنْ تُدُنْكَ لةً ﴿ إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّا كِي رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِمُ النَّا

هِ وإنَّ اللَّهُ كَا الهُمُ وَلا آوُلَادُ هُدُ نِذِيْنَ كُفَرُوْالِّنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوَ ى الله شَيْعًا ﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّهُ له ذاكة يُواب رفي (عَوْنَ ﴿ وَالَّهِ يَنَ مِنْ قَبْرِ ذُنُوبِهِ إِدَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ رللّذِينَ كَفَرُو ، سَتُغَلَّبُوْنَ وَيُحَشِّرُ وْنَ الْي ئُسالْمِهَادُ وَقَدْكَانَ لَكُمْ أَيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱخْدُى كَافِرَةٌ يَرَوْ نَهُمْ مِّتُلَكِيهِ مُرَاْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَبَشَّ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَحِبْرَةً لِّأُولِي الأَبْسَادِ ﴿ زَبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُونِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبِّينِينَ وَالقَّنَ طِيْرِ الْمُقَنُطِّرَةِ نَ الدُّهُب وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنْكَ وَالْحَرْثِ وَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوِقِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ عِنْدَةُ وَقُلْ اَوَ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرِمِّنْ ذَٰ لِكُمْ لِلَّذِينَ تُقَوْاعِنُدَرَبِّهِمْجَنْتَ تَجْرِيْمِنْ تَحْتِهَ لدين فيها وَآزُواجُ مُّطَهَّرَةُ وَرضُوانَ مِّنَ اللهِ

امِّنَّا فَاغْفِرْكُنَّا ذُنُوْبَنَّا وَقِنَّا عَذَابَ النَّا صبرين والضد فين والفنتين والمنفقين مُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِي شَهِدَ اللَّهُ آنَّ هُلَّالْهُ وَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَمُ نْئِكَةُ وَأُونُوا لَعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَالْمُوالَّا لَهُ وَالْمُوالَّا لَعَيْزِ يُكُوا لَحَكِيْمُ مِنَ الْدِينَ مِنْدَا لِلْهِ الْأَرْسُلَا مُورَ الْمُولِ الْمُعَالِّ الْمُعَالِ الْخَتَلَفَ اللَّذِينَ أُوْتُوا لَكِتْبَ الَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءً هُمُ لْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِأَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بريعُ الْحِسَابِ رَفَانَ حَآجُوْكَ فَقُلْ ٱسْلَمْتُ وَجُمِي هِ وَسَنِ اتَّبَعَن ، وَقُلْ لِللَّذِينَ أَوْتُوا الْكِنْبَ وَالْأُرْسَيْنَ ٱسْلَمْ نَدْرِ فَإِنْ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوْا وَإِنْ تُولُّوا فَإِنَّمَا عَنَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِنِ الَّذِينَ عُفُرُوْنَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقَّ: يَقْنُلُوْنَ اللَّهِ يُنَ يَهَا مُرْوْنَ بِالْقِسْطِونَ النَّاسِ نَشِّرْ هُمْ بِعَذَابِ ٱلِيُمِن أُولَئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتَ لُهُمْ فِي اللُّهُ نَيِّا وَالْأَخِرَةِ، وَمَالَهُمْ مِّن تَصِرِيْنَ كَمْ تَدَرِكَ اللَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبُكُامِّنَ الْكِتْبِ يُحْمَوْنَ كني اللوليكم بينهم نُحَيَتُهُمْ فُحَيَتُولُ فَرِيقُ رِينُ رِينُ رِينُ وَنُهُمْ

وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوالَنَ تَمَسَّنَ لنَّا رُاكًّا آيًّا مَّا مَّعُدُوْدُ بِ وَغَرَّهُمُ وَذَ مَّا كَانُوْ ا يَفْتَرُوْنَ وَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيْ هِ وَوُقِيِّتُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلِ اللَّهُ مَّ مُلِكَ الْمُلْكِ تُؤُرِقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاَّرُهُ بْنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وبيدِك الْحَيْرُ واتَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وَتُولِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَا رِوَ تُولِجُ النَّهَا رَفِي الَّيْهِ لِهِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّبِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّبَ مِنَ الْحَيِّ : وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَا يَتَخِذِا لَمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ ؖۉڸۑٵٓءٙڝؚڽٛۮؙۉڹۣ۩ڷڡؙۊٛڡڹؚؽڹ؞ۅٙڡۜؽؾۜڡٛٛۼڷۮ۬ڸڬ**ۏؘ**ڷؽڛٙ ون الله في شيء إلا أن تتفوامِنهُ م تُفسطُ و يُحَدِّرُكُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ وَإِلَّى اللَّهِ الْمَصِيْرُ ۚ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا نِي صُدُوْدِكُمْ آوْتُبُدُوْلاً يَعْلَمْ مُاللَّهُ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا ) السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا ﴿ وَمَا لَتُونُ سُوْءٍ \* تَوَدُّلُوْ آنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آصَدًا

ذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ ان كُنْ تُمْ يُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَا تَبِعُورِنِي يُحْ فِۯٛڵڪُۿۮؙڹٛۉؠۘڪؙۿۥۊٳٮڵڎۼۘڡؙؙۉڒٞڗؖڿؽ۪ۿ۞ڎؙ لله وَالرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَكَّوْا فَإِنَّ اللَّهُ كَا يُهِ كَفِرِيْنَ وَإِنَّ اللَّهُ اصْطَفَّى أَدَمَ وَنُوحًا وَّالَ إِبْرُ لَ عِمْرُنَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ نُ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرُنَ بِ إِنَّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّ نَّيْ ﴿ إِنَّكُ آنْتُ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ فَلَمَّا وَ لَتْ رَبِّ رَبِّي وَضَعْتُهَا أَنْ فَي ﴿ وَاللَّهُ آعْلَمُ إِ ضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكُرُكُا لِأَنْتُنِي وَإِنِّي سَمَّنُتُهُ حرواني أعيذكا بك وذريتهام رِّجِيْمِ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلِ حَسَنِ رَّانْبُنَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وْ كُفَّلُهَا زُكِرِيًّا وكُلُّمَا ذَخَلَ عَلَيْهَا زُكِرِيًّا مِحْرَابِ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا ، قَالَ لِمَرْيَمُ آنَّ خَاهِ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَسْرُ زُقُ مَنْ يَّشَآمُ بِغَيْرِحِسَا بِ٥هُنَا لِكَ دَعَا زَكِرِيًّا رَبَّكَ ، قَالَ

والتارع

بِ مَبِ لِي مِنْ لَـدُ نَكَ ذُرِّيَّـةً طَيِّهِ الدُّعَآءِ ۞ فَنَا دَتْهُ الْمَلْئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَ مِحْرَابِ اللَّهُ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْلِي مُصَدِّقًا ئِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِيْنَ وَقَالَ بِ آنَّى يَكُوْنُ لِي غُلْمُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُوا سُرَاتِيْ عَاقِرُ وَالَكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ جْعَلْ لِنَّ أَيْتًا فَأَلَ أَيْتُكَ ٱلْأَتُكِيلَمُ النَّ ٱيَّا مِرالَّا رَصْرًا ﴿ وَاذْ كُرْ رَّبُّكَ كُنْ يُرًا وِّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ ادَاكْلَابْكَارِنُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يُمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ صْطَفْىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْىكِ عَلَى نِسَاءِ الْعُلَمِيْنَ بْمَرْيَمُاقَنُّرِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَا(ْكَعِيْ مَعَالِرَّاكِعِيْنَ لِكَ مِنْ آثْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ لِكِيْكَ وَمَا كُنْتَ لَّدَيْهِمُ إِذْ يُلُقُونَ آفُلَامَهُمْ آيُّهُمْ مُيَحُفِّلُ مَرْيَحَ وَمَاكُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتُصِمُوْنَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْطِكَةُ يُمَرُيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَيِشِّرُ كِ بِكَلِمَ فِي مِّنْكُ ۗ الشَّمُ وَالْمَسِيْحُ يسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِ الدُّنْيَا وَ الْاَخِرَةِ وَمِنَ نُ وَيُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَحَهُلًا وَيَعِنَ

لِحِيْنَ وَقَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَهُ بَشَرُّه قَالَ كَذٰلِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِذَا قَضَى آهُرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَكُكُنْ فَيَكُونُ ٥ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرُ لِهَ وَالْانْجِيْلَ ﴿ وَرَسُولُا إِلَّى بَيْنِي رِسُرَاء يُلَهُ أَنِّنُ قَدْ جِئْتُكُمْ بِأَيْتِةٍ صِّنْ رَّبِّكُمْ الْأِنْنَ آخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ رِفِيْدٍ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْ نِ اللَّهِ \* وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَضُ وَ أَحْيِ الْمَوْ فَي بِإِذْ فِ اللَّهِ \* وَأُنِّبِّتُكُمْ بِمَا نَا كُلُوْ نَ وَمَا حَّخِرُوْنَ ، فِي بُيبُوتِ كُمْ وَلِي فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَ الْكُمُوانَ نَنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ يْ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ تُوْرُ سِةِ وَكِلْ حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ عُتُكُمْ بِالْبَيْةِ مِنْ رَبِّحُهُ لِهُ فَاتَّقُواا لِلْهَ وَأَطِيْعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُ وَرَبُّكُمْ فَا عُبُدُوْ لَا الْمُسَدِّدُ الْمِسْرَاطُ آحس عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَقَالَ مَنْ مُّسْتَقِيْمُ فِلَمَّا أنْصَارِي إِلَّ اللَّهِ وَ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ زَحْنُ أَنْصَارُا للَّهِ ، مَنَّا بِاللَّهِ • وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿ رَبَّنَا أُمَنَّا بِمَا نْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ٥٥

المراجعة

عَرَا لِلْهُ وَاللَّهُ خَيْرُالُمَا كِرِيْنَ أَلِدُ قَ مَى انْ مُتَّدِيقِيْكَ وَرَافِعُ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ ذِينَ كُفَرُوْ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ \* ثُمَّ إِلَّي مَرْ حْكُمُ بَيْنَكُمْ وَيْمَا كُنْ تُمْ وَيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّ ُعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَةِ رَةِ : وَمَا لَهُمْ مِّنْ تُصِرِيْنَ ﴿ وَآمَا الَّذِينَ الْمَا عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُورِّنْيُهِمْ أَجُوْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ يْنَ ﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالذِّي كُو حَكِيْمِ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كُمَثَلِ أَدَمَ فَلَقَهُ شُمَّقًالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ إِلْحَقَّ مِ مُمْتَرِيْنَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيْهِمِ اَ جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَا لَوْا نَدْعُ آبُنَاءَ نَا وَ المُكْمُ وَرِنسَاءً نَا وَرِنسَاءً كُمْ وَانْفُسِنَا وَانْفُسَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لُ فَنَجْعَلُ لِنَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكُذِيبِينَ ﴿ إِنَّ لَمُذَ هُوَالْقَصَصُ الْحَقُّ ، وَمَا مِنْ إِلْهِ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِنَّ اللَّهُ هُوَالْحَزِيْزُالْحَكِيْمُ فَإِنْ تَوَتَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيكً

ين رُقُلْ يَاهُلَ الْكِتْب وكنكوه الانكب شَيْعًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابً تَوَكُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوْ إِبِأَنَّا مُسْ ب لِمَ يُحَاجُّوُنَ فِي أَابُرْ هِينِمَ وَمَا أُنْزِلَتِ لةُ وَالْدِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هِ ﴿ ٱفَلَا تَعْفِ تُهُمَّةُ لَاءِ حَاجَجُتُمُ فِيمَالَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَ نُكَاجُّوْنَ فِيْمَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ اوَاللَّهُ يَعْ نْتُمْلَاتَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرُهِيْمُ يَهُودٍ يُّاوَّكَا َصْرَانِيًّا وَّلْكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ﴿ وَمَاكَانَ مِنَ شُركِيْنَ وإِنَّ آوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُ هِيْمَ لَلَّذِيْ خَدَالنَّبِيُّ وَالَّهِ يُنَ أَمَنُوْا وَاللَّهُ وَلِيَّ يْنَ وَدُّتْ طَائِفَةٌ رِّسْ آهُلِ الْـ لَّهُ نَالِّا أَنْفُسَهُمْ وَمَ لَ الْكِتْبِ لِمَتَكُفُرُوْنَ بِـ البتا دُوْنَ وَيَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ طِل وَتَكُتُمُونَ الْحَقِّ وَآنْتُمْ تَعْلَمُونَ

. العمران

للهِ ﴿ أَنْ يُبُو نِي آحَـدُ مِنْ جُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ اقْلُ إِنَّ الْفَطَ بُـؤرنبُـهِ مَنْ يَشَاءُ و وَاللَّهُ وَاسِحُ عَلِ من تشد المحوا لله أذوا لفضل العظ لَكِتْبِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنْطَارِيُّ وَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَا مَنْهُ بِدِينَا رِلَّا يُوَدِّهُ إِلَيْهُ دُمْتَ عَلَيْهِ قَآرِمًا اذْلِكَ بِآثُهُمْ قَا ڴ؞ٙ**ڗؾڠؙۅٛڵۅٛؽۼٙڰٳٮڵڡؚٳڷػٙۮؚ**ڔ رَاتَ الَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهُ قَلْثُلَّا أُولِئِكَ لَا خَ ݓݸݣݳݐݫݘݐݷݥݛݸݿݡ

سَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُـوَمِنَ ا بَقُوْلُوْنَ هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِ وَيَقُو لُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ مَ عَانَ لِبَشَرِآنَ يُتُؤْرِنِيهُ اللهُ الْكِتْبُ وَالْمُكَمَ وَ لنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواعِبَادًا لِّنْ مِنْ دُوْنِ ىلە دَلْكِنْ كُونُوارَبّانِيّنَ بِمَاكُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ لَكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ٥ وَكَايَا مُرَكُمْ آنْ تَتَّخِذُ والْمَلْئِكَةَ وَالنَّبِينَ آزْبَا بِا الْمَلْمُكُمُّ الْكُفْرِ بَعْدَا ذُانْتُمْ مُّسْلِمُونَ نُواذُ آخَـذَ للهُ مِيْنَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْدُكُمُ مِّنْ كِ عُمَةٍ نُمِّجَآءَ عُمْرَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ نَّهُ فَالَءَ آفُرُ رُتُمْ وَآخَذُ تُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي مِ قَا لُوْ آ قَرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوْ وَٱنَّا مَعَكُمْ مِينَ الشَّهِدِينَ ۞ فَمَنْ تَوَكَّى بَعْدَ لك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ أَفَعَيْرُ دِينِ اللّهِ يَبْغُوْنَ وَلَـهُ آسُلَمَ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرُهًا وَّالَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۞ قُلُ أُمَنَّا بِاللَّهِ وَمَ

يُسٰى وَالنَّيبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ مِكَّا نُفَرِّنُ بَـ نَهُ هُ ذِوَ نَحْنُ لَـ لَا مُسْلِمُونَ ٥ وَمَنْ يَبْنَعْ غَـ يُرَ لَامِدِ بْنَّا فَلَنْ يُّقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ الخسرين و كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَوُهُ هِ هُرُوَ شَهِدُ وَا آنَ الرَّسُولَ حَقٌّ، وَّ كُ وَاللَّهُ كَلَّ يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّر لئِكَ جَزَاةُ هُمُ مَآنَ عَلَيْهِ مُلَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلْئِكَ يْنَ خُلِدٍ يْنَ فِيْهَا ﴿ كَا يُخَفُّفُ لُعَدًا بُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ كَالَّالَّذِينَ تَا نُ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَ ٱصْلَحُوا اللَّهُ اللَّهُ غَفُو رُرِّحِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَا يُمَارِنِهِمْ ثُمَّا زُدَا دُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْ بَتُهُمْ ۚ وَأُولِئِكَ هُـمُالضَّالُّونَ ذِينَ كَفَرُوْا وَمَا تُوْا وَهُ مُكُفًّا رُفَكُن يُقْتَ ، مُالْاَ دُضِ ذَهَبًا وَّلُوا فُتَهُ ي بِئِكَ لَهُمْ عَدَّابُ ٱلِيهُمُ

الجزء الق تُوادِ ةِ فَاتُلُوْهُ في عنا عنا يته د ر مُهُ نَ ٥ تُكُلُ صَ شن رفيه 56 21 لِتِ اللّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَ حَرْتَصُ لدُّوْنَ عَنْ سَبِيْ

خَافِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَيَا يُهَا الَّذِينَ امَ لَمْعُوْا فَرِيْقًامِّنَ اللَّذِينَ أُوْتُواا لَكِتْبَ يَكُرَّةُ وْكُ بَعْدَا يْمَا نِكُمْ كُفِرِيْنَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُوْنَ وَٱنْتُ لى عَلَيْكُمْ الْبِتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهُ وَمَنْ يَعْتَصِ للهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمِ كَيْأَيُّهَا الَّذِينَ مَنُوااتَّقُوا لِلْهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَكَلاتُمُوتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ لِمُوْنَ وَاعْتُصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّ رَّ قُنُوا ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهُ إِجْوَانًا ۚ وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِفَٱنْقَذَكُمْ نْهَا وَكُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ إِلْيَتِهِ لَعَلَّكُ هَتَدُون وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّذُ عُوْنَ إِلَى الْحَيْ اْ مُرُوْنَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُولِيِّكُ مُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُو نُواكًا لَّذِيْنَ تَفَرَّقُو اخْتَلَفُهُ الرَّنَّ يَعْدِمَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنْتُ ، وَأُولِيَّكَ لَهُ خَابُ عَظِيْمٌ ﴿ يَتُومُ تَبْيَضٌ وَجُوْكُ وَتُسُودٌ وَجُ

الله نَتْلُهُ هَا عَلَيْكَ ا ىلەئىرىد كىلماللىلىكىنىن ورىلومانى ٚڒۻ؞ۅٳڮٳٮڷ؋ؾؙۯڿۼۘٳڵٲؙڡٛۅٛۯڽؙڲٛڹؾؙۿڿؽۯ سِتَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْدِ ن الْمُنْكُرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴿ وَلَوْ أَمِّنَ أَهْلُ الْـ يَرَّالَّهُمْ وَنَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُس نْ يَّضُرُّ وْكُمْ إِلَّا أَذَّى ﴿ وَإِنْ يُّقَانِلُوْ كُمْ يُولَّوْ كُمُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ نَصْرِبُثُ عَلَيْهِ فَضَبِ مِنْ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ تَّهُمْ كَا نُـوْايِكُفُرُوْنَ بِالْبِتِ اللّهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنْإِ قَ ﴿ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَا نُـوْ إِيعْتَدُوْنَ ﴿ آءً ومِنْ آهِلِ الْكِتْبِ أُمَّةً قَالِمَةً يَتَلُونَ الْ

وهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِ ىنۇن باللوۋالىيۇد ويُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَأُولَئِكُ مِنَ الصَّ مَا يَفْ عَلُوْ امِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِا إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمُ آَمُوَا لَهُ هُوَلَا نَ اللّٰهِ شَيْعًا ﴿ وَأُولَيِّكَ آصَحٰ النَّارِ \* هُـ هُ وَيْهَا بلدُوْنَ مَنْكُمَّا يُنْفِقُوْنَ فِي لَمْ إِنْ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَ ئىل دىج فىلماصة كَصَاكِتُ كَوْ كَا فَهُ مِظْلَمُ بلمُوْنَ ﴿ يَا يُهَا الَّهِ يُنَ اٰمَنُوْا لَا تُتَّخِذُ وُابِطَانَةً نْ دُوْنِكُمْ كَالُوْ نَكُمْ خَيَا لَا وَدُّوْا مَا عَنِيُّهُ وَ قُو الْبَغْضَاءُمِنْ أَفْوَا هِهِمْ بِوَمَا تُخْفِيْصُ دُوْرُهُ كُبُرُ وَدُبَيَّنَّالَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ نْتُمْ ٱولَاءَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُوْمِ چنب ڪُلِه، وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْا اَمَتْ شَوْا عَلَيْكُمُ الْآنَامِ لَ مِنَ الْغَيْظِ وَقُلْمُ وْتُوابِغَيْ

کہ ست HEAL دَ لِلْقِتَالِ ، كُمْ أَنْ تَفْشُ ننون( و لق جُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَ يْنَ ٱلَّنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُكُم

البع

يِتِّهِ مَافِ السَّمَوْتِ وَمَافِ الْأَرْضِ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَسُّاءُ وَ يُحَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُو زُرِّحِيْمٌ ۚ فِي إِيُّهَا الَّهِ يُنَ مَنْوْالَاتَاكُلُواالِرِّبُوااضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا لِلّهُ لَعَلَكُمْ تُفلِحُوْنَ ٥ وَاتَّقُواالنَّاكَ الَّبِيُّ أَعِدَّ ثُولِلُكُفِرِينَ وَ اَطِيعُوا اللَّهُ وَالرُّ سُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ وَسَارِعُوْا لْي مَخْيفرة قِنْ لَا بَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ ٱعِدَّ تُولِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّا نْكُطِهِيْنَ الْخَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ، وَاللَّهُ يُحِه مُحْسِنِيْنَ أَوَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُوْ سَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهُ فَاسْتَخْفَرُوْ الِلَّهُ نُوْ بِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ النَّذُّ نُـوْبِ إِلَّا اللَّهُ \* وَكَثْرِيُصِرُّوْا عَلَىمَا فَعَلُوْا وَ ۿڔؾۼڷڡٛۉن۞ٲۅڷؖؾؚڮڿڒؖٵٷۘۿۿڟۼٛڣڔڰؗۄٚڽۯڰڗؾۿۿ نُّتُ تَجْرِيُونَ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيْهَا ، وَنِعْمَ آچـرُ الْعُمِلِيْنَ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنْنُ افْسِيْرُوْ فِي الْأَرْضِ فَا نُظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ بيا كُرِّلنَّاسٍ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِبُنَ

تَحْزَنُوْ اوَآنْتُوالْآعْلَوْنَ انْكُنْ مَ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتْلُ يْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْذِيْنَ كُمْ شُهَدْ آءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّيلِمِينَ ۗ وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ مُنُوْا وَيُمْحَقُ الْكُفِرِيْنَ ۞ أَمْحُسِبْتُمُ أَنْ تُذُخُّ جَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلِّمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ وَامِنْكُمْ وَيَعْ بيريْنَ ﴿ وَلَقَدْكُنْتُمْ تَمُنَّوْنَ الْمَوْتُ مِنْ قَ のまって لْقَوْهُ ﴿ فَقَدْ رَايْتُمُوهُ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ وَمَامُحَمَّدُ لَّا رَسُولُ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَائِنْ مَّا أَوْ قُيْتِكَ انْقَلَيْتُمْ عَلْى أَعْقَا كُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ مَ قِبَيْهِ فَكُنْ يَضُرًّا لِلَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ كَانَ لِنَفْسِ آنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْ فِ اللَّهِ كِتُبَّامُّ مَنْ يُسُرِدُ ثُوَابِ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا \* وَمَنْ يُبَرِدُ ثُوَا الخِرَةِ نُـؤُتِهِ مِنْهَا وسَنَجْزِى الشَّكِرِيْنَ وَكَأَيِّنْ نْ نَيِيّ فَتُلَ مَعَهُ رِبّيُّونَ كُثِيْرٌ ، فَمَا وَهُنُوالِ لَهُ عُرِفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوْا وَمَااسْتَكَا

1400

للهُ يُحِبُّ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالَوْا رِبِّنَا اغْفِرْكُنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَا فَنَا فِي آمْرِنَا تَبِدُامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَبْوِ مِرالْكُفِرِيْنَ ﴿ فَ بِلْهُ ثُوَابِ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ كَيْنَا يُنْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الِنْ تُطِيْعُوا لَّذِيْ غَارُوْايَارُدُّوْكُمْ عَلَى آعْقَا بِكُمْ فَتَنْقَلِيُوْ الْحِسِرِيْنَ رِبَا ىتەمۇلىگىم، دھۇخىدالتىسىرىن سنلىقى فى قىلۇ لَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا ٱشْرَكُوْ ابِا للهِ مَا a سُلْطنًا، وَمَا وْ سَهُمُ النَّا رُهُ وَبِئْسَ مَتْوَى ا يَقِدْ صَدْ قَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذْ تَكُسُّو نَهُمُ بِهِ عَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَا زَعْتُمْ فِي الْأَمْرِوعَتَ بَعْدِمَا ٱڒٮڴۿڴٲؾؙڿڹؖۏڹ؞ۄڹٛڴۿڞۜؽؖڋؚڔؽٮ عُمْرَمَّنْ يُسُرِيدُ الْإِنْصَارَةَ ، نُدِّرَكُ كُمْ، وُلَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُ يْنَ وَإِذْ تُصْعِدُ وْنَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَى آحَدِدُّ الرَّسُوْ دْ عُوْكُمْ فِي أَخْدُ كُمْ فَأَتَا نَكُمْ غَمَّا لَكُمْ

بْزِنْتُوْاعِلَى مَا فَاتِكُمْ وَلَا مَا أَصَا يَكُمْ وَاللَّهُ خَد لُوْنَ ۞ ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَحْدِ الْخَيْرِ آمَنَةً لَّهُ أبنفة متنكم وطائفة فذاهمته اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُـنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ ي لّنَاصِ الْأَمْرِمِ نُ شَيْءٍ ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِمِ نُ شَيْءٍ ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُ للهِ الْخُفُونَ فِي آنْفُسِهِ مُرَمًّا كَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا « قُلْ لِلْهُ كُنْ تُمْ فِيْ بُيُوْ يِنْكُمْ لَبَرَ زَالَ فِينَ عَلَيْهُمُ الْقَتْلُ إِلَّ مَضَا جِعِهِمْ ، وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِيْ ـ دُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْ بِكُمْ • وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ صُّدُوْدِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُنَ تُولِّنُوْ امِنْكُمْ يُوْمَ الْتَقَى الْجَمْحُ نِ لَّهُمُ الشَّيْطِنُ بِتَعْضِ مَأْكَسِيُوْا ، وَلَقَدْعَفَا نْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُّو زُحَلِيْمٌ أَيْ لِيَّا يُّهَا الَّهِ يُنَ أَمَنُوالًا تَكُوْ نُوْاكَالِّذِينَ كُفَرُوْاوَقَالُوْالِانْهُوارِيهِ إِنَّا خَسَرَبُوْ كْ رُضِ اَوْكَا نُـوْاغُرِّي لَّـوْكَا نُـوْاعِنْدَنَامَامَا تُـوْاوَمَ لَوْا وَلِيَجْعَلَ اللَّهُ ذُلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْ بِهِمْ وَاللَّهُ يَ

لْوُنَ بُصِيْرُ ﴿ وَأ لله أَوْمُتَّمْ لَمَخْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَ عُهُ نَ ﴿ وَلَئِنْ مُّ تَكُمْ آوْقُتِلْتُمْ كَا إِلَّى اللَّهِ تُكْ رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُ هُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظُّا لَقَلْبِ لَا اتَّفَضُّوامِنْ حَوْلِكَ مَاعُفُ عَنْهُمْ وَاسْتَخْفِرْ وَشَا وِ رُهُ مُرِفِ الْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَلَّ ىلّە يُحِبُّ الْمُتَوجِّلِيْنَ ﴿ إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَاغَالِبٍ كُمْ وَإِنْ يَخُذُ لُكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ . عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ ا يَّغُلُّ ﴿ وَمَنْ يَخُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمُ الْقِيْمَةِ ۚ ثُمَّرُّتُو عَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞ أَفْمَنِ اتَّبُعَ رِضُوانَ ، نفس شا ء بسخطِمِّنَ اللهِ وَمَا وْسَهُ جَهَنَّمُ وَ إِ يُرُ هُ هُ دُ دَجْتُ عِنْدَ اللهِ وَاللّهُ بَصِيْرٌبِمُ · لَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْ لمۇن رُسُولًا مِّنَ ٱنْفُسِهِ هُ يَتُلُوا عَلَيْهِ هُ الْبِهِ وَيُرَدِ لِّمُهُمُ الْحِتْبُ وَالْحِكْمَةَ ، وَإِنْ كَانُـوْامِنْ قَبْلُ

کالی الف الده نصف

ذِيْنَ نَا فَقُوْا ﴿ رَقِيْلَ لَهُمْ تَعَا لَـوْا قَاتِلُوْا فِي سَبِيْ لَّهِ أَوِادُ فَعُوْا ﴿ قَالُوْالُوْ نَعْ كُفْرِيَوْمَئِذِ آقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْايْمَ مْرَمَّاكَيْسَ فِيْ قُلُوْ بِهِمْ وَاللَّهُ آعْلُمُ بِمَ كَتُمُونَ وَالَّذِيْنَ قَالُوار لِهِ هُوَ انِهِمْ وَقَعَدُوا لَـ اعُوْ تَامَا قُبِلُوْا وَيُلْ فَادْرَءُ وْاعَنْ ٱنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ تُمُ صِدِ قِيْنَ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّهِ يُنَ قُ هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْ يْنَ أَرُالَّا ذِينَ اسْتَحَ

دىم<sup>كازم</sup> كا

مع

نْهُمْ وَاتَّقَوْا آجْ رَّعَظِيْمُ إِلَّا خِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّا تَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُهُ فَاخْشُوْ هُمْ فَزَادَ هُمُ إِيْمًا نَالِ وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ o فَانْقَلِّبُوْا بِنِعْمَةِ مِّنَ الله و فَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوْءً وَاتَّبَعُو ايرضُوانَ اللَّهِ م وَا لِلَّهُ ذُوْ فَضْلِ عَظِيْمِ إِنَّامَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ وْلِيّاءَ لَا مَا خُلَا تَحَافُو هُـهُ وَخَا فُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّـؤُمِنِيْنَ كَا يَحْزُنْكَ الَّـذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ وَلَيْهُمْ لَـنَ ضُرُّوا للهُ شَيْعًا ويُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مُحَظًّا فِي خِرَةِ \* وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ مِإِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوُاالْكُفُرُ (يُمَانِ لَنْ يَضُرُّوا لِلْكَ شَيْعًا، وَلَهُمُ عَذَاكُ بَتَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا أَنَّمَانُمُ لِيُ لَهُمْ خَ ِنَّمَا نُمُلِنُ لَهُمْ لِيَزْدَادُ وْالنُّمَّا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِ كان الله ليه ذَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ٢ نَحَبِيْتُ مِنَ الطِّيِّبِ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْخَيْبِ وَ نَّ اللَّهُ يَجْتَبَى مِنْ رَّسُلِهِ مَنْ يَّشَ

تعملون خساكر قَوْلَ اللَّهِ يُنَ قَا لُوْ إِنَّ اللَّهُ ستكتث ماقالة اوقتكفه الأ لازم وقن الْكَرِيْقِ ( ذٰلِكَ بِمَ كُمْرُو آنَّ اللَّهَ كَيْسَ بِطُلَّا ارُوقُلْ قَدْحَاءَكُهُ دُسُ لنة جاء و ا ہے الف اتُو قُونَ أَجُوْ رَكُمْ يَا لنَّارِوَاُدْخِ

क्रकी:

ى الله ين أوْ تُواا محرت و لتشد ذِيْنَ ٱشْرَكُوْ ١١ ذَّى كَتِبْ يُرَّا وَإِ تَتَّقُوْ ا فَا نَّ ذَٰ لِكُ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُوْ رِ ﴿ وَإِذَا نَكُ نَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِللَّا ے، فَنَبَذُ وْهُ وَرَاءَظُهُ وَرِحِهُ وَاشْتَرَوْابِهِ ﴿ فَبِئُسُ مَا يُشْتَرُونَ ۞ لَا تَحْسَ فْرَكُوْنَ بِمَا أَتُوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحُمَّدُوْا بِمُ تَحْسَبَةُ مُ بِمَفًا زَقِقِ ا ال شَيْءِ قَدِيرٌ وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰ وَتِ وَ النهاركاليت رهاولي تنا، ج السَّمُونِ وَالْإِ رُضِ، رُبُّنَّا ك فَقِنَاعَذَابَ النَّا إِن رفقدا خزيت مَنْ تُدْخِلِ النَّهِ

تناسمعنامنادياين كولاتكناكة مالقد سُتُحابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّا تُجْرِيُمِنْ تَحْتِ دِاللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَةُ حُسْنُ النَّوابِ كَفَيرُ وْإِنِي الْهِيلَا بدالله،وم اثلث

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ نْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَ هُ وَلَدُ وَوَرَبُهُ آبُولُا فَلِاصِهِ خُوَةُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَجِ ا آوْ دَيْنِ ﴿ اَبَا زُكُمُ وَ ٱبْنَا زُكُمُ كُلَّا دُرُوْنَ آيُّهُمُ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا : فَرِيْضَةً مِّنَ ىلّە ورق الله كان عَلَيْمًا حَكَيْمًا وَكُلُونِهُ مَا تَكِرُكَ ٱزْ وَاحُكُمْ إِنْ لِنَّمْ يَكُنْ لَّهُ نَ وَكُ نَانَ كَانَ لَهُنَّ وَلَـدٌ فَلَكُمُ الرُّبُحُ مِمَّا تَرَكَّنَ مِ ڝؾۜڿ۪ؾؙۅٛڝؽؽؠۿٵۯۮؽڽ؞ۅڶۿڽۧٳڵڗۜؠؙۼؙۄڡؖٵڗڒۘ إِنْ لَيْمُ يَكُنُ لَكُمْ وَلَـدُّ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَـدُّ فَلَهُنَّ ا رِصِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا آوْدَيْنِ . إِنْ كَانَ رَجُلُ يُبُورَثُ كُلِلَةً آوِامْرَاةً وَلَهُ آلُهُ آوُلُهُ وَالْمُولَةُ عُلِّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُـوْا آكَتُرُمِنْ ذَ هُمْ شُركًا ءُفِ النَّكُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُتُوطَى دَيْنِ عَيْرُمُضَا رِّهَ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَ

كَ حُدُودُاللَّهِ ﴿ وَمَنْ يُبِطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُ لَهُ يُكُ هَا الْأَنْهُ رُخُلِدِيْنَ فِ دْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ﴿ وَلَهُ عَذَابُ يْنَ الْفَاحِشَةُ مِنْ يِّسَأَئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ ؠؘۘۼڐٞڡۜڹٛڴ۫ۿۥڣٳڽۺۿۮۉٳڣٵۧڡٛڛڴۅۿڽؖڣۣٳڵڹۘؽ۪ۅٛؾ۪ػؾۨ وَقِيهُ قَالُمُوْتُ آوْيَجُعَلَ اللَّهُ لَهُ قَ سَبِيْ لَا وَالَّذَنِ تِيلِنِهَامِنْكُمْ فَأَذُوْهُمَا، فَإِنْ تَابَا وَآصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا هُمَا ﴿ إِنَّا لِلَّهُ كَانَ تَوَّا بًا رَّحِيْمًا ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ذِيْنَ يَحْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَاكَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ ولَيْكَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيبُهُا ٥ لَيْسَتِ النَّوْبَـ قُلِلَّـ ذِينَ يَعْمَلُوْنَ السِّيّانِ ، حَتَّى إِذَا ﻜَهُمُوالْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُنبُثُ الْطِيّ وَ لَا الَّهِ يُسِنَ بَمُوْتُونَ وَهُمْكُفًّا رَّا أُولَئِكَ آعْتُدْنَالَهُمْ عَذَابًا لِيْمًا ﴿ يَا يُهُا الَّهِ يْنَ أَمَّنُوْ الَّا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا آءُكُرُهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُ تَيْلِتَذْ هَبُوْ ابِبَعْضِ مَا

14

يْتُمُوْ هُنَّالًا آنَيَّانِيْنَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةِ، وَعَاشِرُوْهُ <u>ى</u>رُوْف، فَانْكر ھْتُمُوْھُنَّ فَعَسَى آنْ تَكْرَهُوْاشَبْعُ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَيْنِيْرًا نُ وَإِنْ آدَدْ تَكُمُ اسْتِبْدَ الَّ وْجِ مَّكَانَ زَوْجِ " وَّاتَيْتُمْ رِحْلُ لِهُنَّ قِنْطَا رَّا فَكَا تَأْخُذُوْ امِنْهُ شَيْعًا ﴿ أَتَأْخُذُوْنَهُ بُهُمَّا نَّا وَّإِنَّكُمُ بيْنًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُ وْنَهُ وَقَدْ ٱفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَّا بَعْضِ وَّاحَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْتُنَا قَاغَلِيْظًا ﴿ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا تُكَحَ إِيا وُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلْفَ إِنَّهُ كَانَ حِشَةً وَّمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ تُكُمْ نْ تُكُمْ وَاخْوْ تُكُمْ وَ عَمَّتُكُمْ وَخُلْتُكُمْ وَيُ نْتُ الْأَخْتُ وَأُمَّهُ تُكُمُّ الَّتِي ٓ ٱرْضَعْنَكُمْ وَآخَهُ تُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَأَءِكُمْ وَرَيَائِبُكُمُ الْبِيْ حُجُوْ رِكُمْ مِنْ نِسَأَئِكُمُ الَّذِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لُّـمْ تَكُو نُـوْا دَ خَلْتُمْ بِهِيَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ: وَحَا كُمُ اللَّهِ يُن مِن أَصْلًا بِكُمْ اوَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ عُتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمً

- المحاجمة

 عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْانْسَانُ
 يُرِيْدُ اللّٰهُ آن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْانْسَانُ ٥ يَهَا يُهَا الَّهِ يُنَ أَمَنُوْ الْاتَأ <u>ڪُلُوااَمُوالَکُمْ بَيْنَ</u> طِلِ إِلَّا آنْ تَكُوْنَ تِجَادَةً عَنْ تَرَاضِ مِّ نُوا ٱنْفُسَكُمْ وَتَّالِلْهِ كَانَ بِكُمْرَجِيْمًا وَمُنْ بِيُفْعَلْ ذُلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذيك عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ٥ إِنْ تَجْتَنِبُوْ اكْبُرُمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيّاً يَكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ شُدْخَلَّا كُرْمُار 'تَتَمَنَّوْامَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ولِلرِّجَالِ سيْكِ مِّمَّا اكْتُسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيْكِ مِّمَّا اكْتَسَ وَسْعَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا كُلِّ جَعَلْنَامُوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِـ لَانِ وَالْاَقْرَبُونَ، الَّذِيْنَ عَفَدَتَ آيْمَا نُكُمْ فَأَتُّو هُمْ ذَصِيْبَهُمْ وإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا أَلَا كِالْحِالُ فَوَّامُونَ عَلَى النِّيسَ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَّبِمَا ٱنْفَقُوْا مِنْ ٱمْوَالِهِ هُ لصُّلِحْتُ فَنِنْتُ حُفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ تِى تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُ هُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

د سلوا پرانف

مح مح

جع وَاضْرِبُوْ هُنَّ \* فَإِنْ ٱطْعُنْكُمْ فَلَا لَا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَيْرًا ﴿ وَإِنْ كَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ هَلِهَا ، إِن يُرِبُدَ الْصُلَاحًا يُّوَقِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا وَقَ لَّهُ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۞ وَاعْبُدُ وااللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِ يْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلِي مَسْكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِدِ جَنْب وَابْنِ السّبيْلِ ، وَمَا مَلَكَتْ آيْمَا نُكُمْ واتّ اللّهَ حِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا لِ إِلَّا ذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَ مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْيِلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا أَتْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ ضْلِهِ ﴿ وَآعُتُدُ نَالِلُكُنِ مِنْ عَنْذَابًا مُّهِيْنًا ﴿ وَالَّذِيْنَ فِقُونَ آمُوالَهُمْ رِئَآءً النَّاسِ وَلَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْأَخِيرِ • وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَـ هُ قَرِيْنًا فَسَ رِيْنًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْاْمَنُوْابِا للهِ وَالْيَوْمِ الْأَ فَقُوْامِمًّا رُزُقَهُمُ اللَّهُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا تْقَالَ ذَرِّةِ \* وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً

و م

لُّـدُ نُـهُ آجُرًا عَظِيْمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئُنَا مِنْ كُيُّ وَدُّالِّبِذِينَ كَفَرُوْا وَ عَصُواالرَّ سُوْلَ لَوْ تُسَوِّى بِهِ كُ رْضُ وَكُ يَكْتُمُوْنَ اللَّهُ حَدِيْنًا كِيَايُّهَا الَّذِينَ اَ مَنُواكَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَآنَتُمْ سُكَا لِي حَتَّى تَعْلَمُوامَا نَقُوْ لُوْنَ وَلَا جُنُبُالِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا • وَ نْ كُنْ نَكُمْ مِنْ رَخِي آوْ عَلَى سَفَر آوْجَاء آحَدُ مِّنْكُمْ رِصِّ الْخَائِطِ لْمُسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ رَجِدُ وْامَآءً فَتَيَمَّمُ وْاصَحِيْدًا بِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْ هِكُمْ وَآيْدِ يُكُمْ وَاتَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ٥ لَكُمْ تَكُولِكَ الَّذِيْنَ أَوْ تُوانَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰب تَكُرُوْنَ الضَّلْلَةَ وَيُرِيدُ وْنَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ لْ اللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آرَئِكُمْ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَلِيَّا اذْ وَكُفْي بِاللَّهِ مِيرًا ومِنَ اللَّذِينَ هَا دُوْايُحَرِّ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ شواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واشمع غيرمهم وراعِنَاليًّا بِالْسِنَةِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّيْنِ وَلَوْاتَهُمْ قَالُوْ سَمِعْنَا وَاطْعُنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَاكَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَٱقْدَهُ

للهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُوْرِ ل أَنْ تَطْمِسُ وُجُوْ هُـُ عَنَهُمْ كُمَا لَعُنَّا آصْحُبُ كَانَ آمْرُا لِلَّهِ مَفْعُوْكًا إِنَّا لِلَّهَ لَا يَخُ دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يُتَشَ فْتَرْى اثْمًا عَظِيْمًا ٥ أَكُمْ تَدُوالَى اللَّهِ يُنَ حُهُ قَ آنْفُسَهُمُ وَيِلِ اللَّهُ يُزَرِّكُ مَنْ يَتُسَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ ) أُنْظُرُكَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِب حَاكَمُ تَكُولِكُ اللَّهِ يُنَ أُوْتُوا نَصِيبً ؤُمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وُالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلَ هُ وَ لَاءِ آهُ لَاى مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا سَيدَ لَحَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَج هُ لَهُمْ نُصِيْبٌ مِّنَ الْمُ يُؤُتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا اللَّهُ مُرْدَحُسُدُونَ النَّا له، فقد أتيناً الرائد هيما

ر م م

نَهُمْ مُّلُكًا عَظِيْمًا ايتناسوف تُصْلِهُمْ تَا لَوْ دُهُمْ يَكُّ لُنْهُمْ حُلُودًا غَيْرُهُا تُّاللَّهُ كَانَ عَيزِيْزُ احْكِيْمًا ٥ أنها خلدين فيهاآب وَ إِنْ مُّطَهَّرُةُ لِأُونَدُ خِلُهُمْ ظِ للأظليلا مُرُكُمْ آنْ تُوَدُّوااكُمْ مُنْتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْ تُمْ سِ أَنْ تَحْكُمُوْ إِبِالْعَبْدُ لِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ نِعِ ٩٠ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيْطًا بَصِيْرًا <َ يَـاَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نُوْا أَطِيْحُواا بِلَّهَ وَٱطِيْحُواالِرَّ سُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنْ تُمْرِفِيْ شَيْءٍ فَكُرَّدُ وَهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ نَوْنَ بِاللَّهِ وَالْكِوْمِ الْأَخْرِدُ ذُلِّ دِيلًا ٤ ٱلمُ تَرَالَى اللَّذِينَ يَزُعُمُونَ ئْوْابِمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُوْ

29

كَمُوْالِكَ الطَّاعُونِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ئُ أَنْ يُّضِ كُوْالِي مَا أَنْزَلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ دَايُتُ نَ يَصُدُّ وْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿ فَكُيْفَ إِذَا آصَا بِتُهُ أَ بِمَا قَدَّمَتَ آيْدِ يُهِمْ ثُمَّجَاءُ وْكَ يَحْلِفُونَ ىلەرە دۇرۇر كارىكى الكارىكى ئارۇرۇپۇ ھارى دۇرۇپ كەلگىدى لَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُو بِهِمْ افَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِ ثَٱنْفُسِهِمْ قَوْلًا يَلِنْغًا ○ وَمَاۤاَ رُسَلْنَامِ لِيُطاع بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْاتَهُمُ وَلَوْاتَهُمُ اذْظَّلُمُوْا أَنْفُسَ شتغفروا لله واشتغفركهم الرسو للهُ تَوَّايًا رَّحِيْمًا وفَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَ قضين ويس يْهِمْ أَنِ اقْتُلُوْا آنْفُسَكُمْ آوِ اخْرُجُوْ امِنْ دِيارِ نِلُوْهُ إِلَّا قِلِيْلُ مِّنْهُمُ وَلَوْا تَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ 4 لَكَا نَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدُّ تَتُ

رًّا عَظِيْمً 5 5 لتبيين وا ) ذلك سرناو النيزين أمننوا ح آياً يُها برُوْا تُبُاتِ اَوِا نُفِرُوْاجَمِيْعًا ۞ وَإِنَّاهِ ئَنَّ، فَانْ رَصَا كَتُكُمْ مُّصِيْحَةٌ قَالَ قَدْ آنَهُ لَيِّ إِذْ لَـمُ ٱكُنُ مُّعَهُمُ شَهِبُدًا ﴿ وَلَـٰئُواً قَوْلَتَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنُّ دُ ٩ آجُرًا عُظِيمًا ينكيفُوْلُوْنَ رَبِّنَا ٱخْبِرَجْنَامِنْ لَمْ تجالظ مِنْ لِنُهُ نُكُ وَلِيًّا \* وَ

الخ

الله والبذين كفروايقا تبلون في سب لَوْا ٱوْلِيَاءَ الشَّيْطِنِ وَإِنَّا كَيْبُدُ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿ نُهُ تَكُرُ إِلَّى الَّذِينَ قِيْلَ لَهُ مُكُفَّوْا آيْدٍ يَكُمْ وَأَقِيْمُو لَوْةً وَأَنُّواالِزُّكُونَاءَ فَلَمَّاكُتِبُ عَلَيْهُمُ الْقِتَالَ إِذَّ ؽؿؙڝۜڹۿؙۿڔؽٛڞۅٛؽٳڵٵۜڛػڿۺٛؽڿٳٮڷٚٚٚڡ۪ٳۉٳٙۺڐڿۺٛؽ مُكْتَبُتُ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ، لَوْ لَا أَخَّرْتُنَارِ لِ قَبِرِيْبٍ • قُلْمَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلُ • وَالْأَخِهِ ب اتَّ في د وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ آيْنَ مَا تَكُو نُوْ تُعُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴿ وَإِنْ هْ حَسَنَةٌ يَّقُوْ لُوْاهٰ ذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُّ لَوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ، قُلُكُلُّ مِّنْ عِ إِوَالْقَوْمِ لَا يَكَا دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَـ بَكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ : وَمَا أَصَا بَكَ مِ كَ وَ أَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا • وَكُفِي هيْدًا ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاءَ اللَّهَ ، وَمَنْ تَوَكَّى

تَوَكُّلُ عَلَى اللهِ وَكُفِّيا للهِ وَكِيْلَا وَ اَفَلَايَتُ قُدُ ان و كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَ لَا فَاكِتِيْرًا ۞ وَإِذَا جَاءً هُـ هُ آمُرُةٍ لأمرمنهم لعلمه النين يشتثب · فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ هُ لَا يْنَ ، عَسَى اللَّهُ أَنْ تَكُفُّ إِ عَفَرُوْا ﴿ وَاللَّهُ ٱشْكَّ لِهِ ساقآ شْفَعْ شَفَاعَـةً حَسَنَةً تُكُنَّ لَا عَةُ سُتَّةً تِكُنُ ن تشفه شفا نَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا نَهُا آوُرُدُّ وُهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ

نصف

=0=0<

ى بِحَسِيْنًا ) اللهُ لَا إِذْ وَدُّوْالُوْتُ ، ر به سید اءُذ لۋاف ، قَـُـوْ مِرْبَيْدُ نکه وی یُن یُو لەن ر ۾ ۾ مرموم مراڻ ٿِ برت صدوره مراڻ ٿِ قَ مُهُمُ وَكُ ٠ ٩ م وق مرقبہ اللہ اللہ اللہ

جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطِنَّا مُّبِيْنًا ٥ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِ آن يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَأَ ، وَمَنْ قَتَلُ مُؤْمِنًا خَطَأَفَتُحْرِيْرُ قَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَدِيةُ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَلِهَ إِلَّا أَنْ يَصَدَّ قُواه فَإِنْ كَانَ مِنْ قُوْمِ عَدُوِّ لِّكُمْ وَهُوَمُ وُمُوِّمِنُ فَتَحْرِيُهِ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ﴿ وَإِنْ كَا نَامِنْ قَوْ مِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِّيْنَا قُ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَى آهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ وُّمِنَةِ ، فَمَنْ لَهُ يَجِدُ فَصِيباً مُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، تَوْ بَ فَي صِّنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا لَ وَمَنْ بْقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَحَمِّدًا فَجَزَّا ذُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيْهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَآعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا يْأَيُّهَا الَّهِ يْنَ أَمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ تَبَيِّنُوْ اوَلَا تَقُوْلُوْ الِمَنْ ٱلْغَيْ إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا \* تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَلِوِةِ اللَّهُ ثَيّا ، فَعِثَا للهِ مَعَانِهُ كِنِنْ يُرَةً ﴿كَذَٰ لِكَ كُنْ تُمْرِقِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ فَتُبَيَّنُوْ الرَّا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

وىالقاعد ون ~ W لُقْعِدِيْنَ آجْرًا 100-72 27 مِي انفسه دَيْنَ تُوفِّيُهُمُّ دِينَ تُوفِّيهُمُّ تُمْ قَالَوْا أ فتدا ىلەۋاسى كان رُهُ عَلَى اللهِ • وَكَانَ

نُدَّ ، عَلَيْكُهُ حُنَاجُ أَنْ تَقْصُرُوْ امِنَ الصَّ تُمْ أَنْ يَكُفُّ تُكُمُّ اللَّهِ إِنَّ كُفَرُ وُا اللَّهِ النَّا ٱلْكُفِرِينَ ٱ تَكُمْ عَـدُوًّا مُّسِنَنًا ٥ وَإِذَاكُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمُ وةَ فَلْتَقُمْ طَأَ نِفَةٌ مِّنْهُمْ مِّعَكَ وَ لِحَتَّهُمْ مِ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْ نُوْاصِنْ وَكَايِبُ لُّهُ ا فَلْبُصَلُّوْا مَعَكَ إ ت طَانِفَةُ أَخَا يَ لَهُ يُصِ ذُرُهُ مُ وَاسْلِحَتَّهُمْ وَدَّالَّذِيْنَ كُفَّرُوْ لَوْنَ عَنَ ٱسْلِحَتِكُمْ وَٱمْتَعَتَّكُمْ فَدَ دَ قَا ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ ٱذَّى مِّنْ مُّطَ تُمُومِ رُضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمُ ۚ وَخُدُوا كَفِرِيْنَ عَـذَا بِّالْهُهِيْنَا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُكُ لصَّلُوةَ فَاذْكُرُواللَّهِ قِيامًا وَّقَعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِ تُمْ فَأَقِيْمُ وِالصَّلُودَّ ، إِنَّ الصَّلُودَّ أُ ﯘﻣﻨﺎﻧﯘﻛﺘﺒﺎﮔﯘ ﺗُـﯘﺗﺎﻥ ﻭﻟﺎﺗﮭﻨﯘﺍﻓﺎ ﺑﯧﻨﻐﺎ عَوْمِ إِنْ تَكُوْ نُواتًا لَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُوْنَ كُمَّاتًا وَتَرْجُو وَصِ اللَّهِ مَا لَا يَسْرُجُونَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمً 44

واتناآ أنزلنا إلكك الك أ ذيك الله ولا را لله والله الله كان غَفُوْ رَّا رَّحِيْهِ ذِيْنَ يَخْتَا نَفْسَهُمُ اللهُ اللهُ نُوْنَآ كان خَوَّانًا ٱلْمُثِمَّا مِفَوْنَ مِنَ اللَّهِ رَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْ لْقُوْلِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿ هَا أَنْتُمْ لَحَيْوِةِ الدُّنْكَاتِهِ فَمَ تَهُ عَنْهُمْ فِي ا ية آمُرِمَّنْ تِكُونُ عَلَ وْ مُرالْقلْمَ ) هُوَّءًا وَيَظْلِمُ نَفْسَ ٚؖۮڲڿڋ۩ڵڎۼڡؙٚۅٛڒؖٳڗ<del>ۜ</del>ڿؽٛڡؙۘ للهُ عَلَيْمًا حَكَث مًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ يَرَبُّعًا فَقَدِ ا ثُمَّامُّىنْتَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ がはい هُمْ أَنْ تُصَلَّوْكَ وَمَا يُضِ يَضُرُّوْ نَكُونَ شَيْءٍ ﴿ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ

700

كقةآؤم نْ يَّفْعُلُ ذٰلِكَ انْتِغَاءُ مُرْضَ رًّا عَظِيْمًا ۞ وَمَنْ يُشَانِقِ الرَّسُوْلُ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيِّنَ بغغيرسبير اءَتْ مُصِيْرًا رُاتُ اللَّهُ كُا فقذض ا ، وَإِنْ يَتَذْعُوْنَ اللَّهُ شَدْ ذَكَ مِ ث عدّ هْرُوْضًا ۗ وَّلَا مِ لنفه وكا يُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَا ى دَلِيًّامِّنْ دُوْنِ اللهِ امُّىنْنَا ) يَجِ كأهمر ويمتيه إِلَّاغُهُ رُوْرًا ۞ أُولِكِ

ىمن تحتما ا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِ كُمْ وَلَا اَمَّا نِيَّ اَهْبِلِ الْبَ <u>ۿڔڽٛۮٷڹٮڷٚۅڒڸؾؖٵڗؖڵ</u> لصَّلِحْتِ مِنْ ذَكُرا وْأُ دْ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا اصِّمَّنُ ٱسْلَمَ وَجُهَهُ وَيَنْهِ وَهُوَمُهُ سَّمُوْتِ رَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ رُكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ ٨ وَكُشْتُهُ تُكُونِكُ فِي النِّسَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى نِبُ لَهُنَّ وَتُرْعَبُونَ آنَ تَنْكِ تَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْسِدَانِ ، وَٱنْ تَقُوْمُ وَالِ ، وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا وَإِنِ امْرَا تُكَفَّكُ مِ فَ بَعْلِهَا نُشُوْزًا ٱوْاعْرَاضًا فَكَ

110

آنٌ تُصْلِحًا كَنْنَهُمَا صُلْطًا الْكَانْفُسُ الشَّحِّ، وَإِنْ تُكْ تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ٥ وَكُنْ تَا أء وَلَوْ حَرَصْ المُعَلَّقَةِ وَإِنْ تَصْلِ لَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوْهَاكَا تَّقُوْا فَإِنَّا لِلْهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ رَانَ يَّتَفَرَّقَا غُن اللهُ كُلَّرِّتْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعً حَكِيْمًا ۞ وَيِلْهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَقَـدْ صَّيْنَا النَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَن تَّقُوا اللّهُ وَإِنْ تَكُفُرُوْا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَ الْلاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَينيًّا حَمِيدًا ۞ وَيِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ إِنْ يَشَا يُكُو مِنْكُوا يُتُو تِ بِاٰخَرِيْنَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذُلِكَ قَدِيْرًا ۞ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ الدُّنْيَ أَفِعِنْدَ اللهِ تُوابُ وَالْلَاجِرَةِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ٥ يَايُّهُ خِيْنَ أَمَنُوا كُوْ نُـوْا قَـوَّامِـيْنَ بِالْقِسْمِ

. لُوَالِـدَيْنِ وَاكْمَ بْنَ ءَانَ يُكُنُ لْهُ الْوَيْحُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَ سارًا ٤ يَا يُهَا الَّهِ بُنَ أَمَّنُوا أ <u>ڪِتْبِ الَّـذِيْ نَـزُّلَ عَلَى رَسُولِ 4 وَا</u> وَمَنْ يُكُفُّرُ بِاللَّهِ وَمَ ٩ وَالْيَوْمِ الْاخِرِفَقَدْ ضَلَّ ضَلْلًا يَعِندًا ( ٱلَّذِينَ أَمَنُوا ثُمَّكَفَرُ وَاثُمَّ أَمَنُوا ثُمَّ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ دُوْاكُفْرًا تُشْرِيكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَلَّهُمْ وَكَا لِيَهْدِ يَهُمْ شَّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا بِالْكِمَالِ لِلَّذِينَ ذُوْنَ الْكُورِيْنَ أَوْلِيّاءً مِنْ دُوْنِ الْمُوَّمِنِيْنَ ﴿ أَيَبْتَغُونَ حِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا أَ وَقَـدُنَزُّ لَ بآث إذا سيمث هُمُحَتَّى يَخُوُضُوا فِي نَّمُ جَمِيْعَالُ إِلَّا ذِيْنَ يَتَرَبُّصُوْنَ بِكُمْ،

كُمْ فَتُحُ مِّنَ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهِ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهِ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهِ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَصِيْتُ، قَالَوْاالَـمْنَسْتَحْ ين، فاللهُ يَحْكُمُ يُنْنَكُمُ يَهُ مُ كفيرين على المؤو دِعُوْنَ اللّهُ وَهُ وَخَادِعُهُمْ \* مُوْالِكَ الصَّلُوقِ قَامُواكُسَالَى ايُرَاءُ وْنَ النَّاسُ وَلَا ذْكُرُونَ اللَّهُ إِلَّا قَلِيْكُ لَّ صُّذَبْذَ بِيْنَ بَيْنَ بَيْنَ ذ ) هُؤُلِّاءِ وَلَا إِلَى هُؤُلِّاءِ . وَمَنْ يُتُصْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِ بيُلًا يَايُهَا الَّذِينَ أَمَ ڽ ۮٷڽٵڷڡٛٷٛڡۣڹؽڹٵٵؾؙڔؽۮ؈ٛڷڽڗڿڡؘڵ ٥ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ال أَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، وَلَـنْ تَجِدَ لَهُمْ زَصِيْرًا رَّالَّالَّا ابُوْا وَأَصْلُحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللَّهِ وَأَخْلُصُوْا دِ ٔمُؤْمِنِیْنَ ، وَسَوْفَ یُـ يْنَ آجْرًا عَظِيْمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِ نْ شَكَرْتُ مُ وَامَنْ تُمُوا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْ الجز

مِيْعًاعَلِيْمًا رِانْ تُنْدُوْ يُرًا أَوْتُخُفُوهُ أَوْتَعُفُوا عَنْ سُوْءِ فَإِنَّ اللَّهُ وَّا فَحِ يُـرَّا ۞ إِنَّ الَّـٰخِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِ كُوْنَ أَنْ يُسْفَرِّقُ وَا بَسِيْنَ اللَّ قُوْلُوْنَ نُوَّ مِنُ بِبَغِضِ وَّنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ ذَوْدَ بَيْنَ ذَٰ لِكَ سَبِيْلًا " أُولَٰ فِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ مُقَا دْنَالِلْكُفِرِيْنَ عَذَابًامُّهِيْنًا ، وَالَّذِيْنَ امَنُوْ لله ورسله وكم يفرقوا بين آحد منهما وْفَ يُؤْتِيْهِ مُرَاجُوْرَهُ مُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِ كَ آهُلُ الْكِتٰبِ آنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِتٰبُارِّتِ السَّمَا قَدْ سَأَلُوْا مُوْ شَى آكْبَرُمِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا أِرْنَا اللَّهَ جَهْرَكً ذَتْهُمُ الصِّعِقَةُ بِظُلِّمِهِمْ قُرَّاتُّكُذُوا الْعِبْ جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَ تَيْنَا مُوْسَى سُلْطِنَامُّبِيْنًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْ قَهُمُ الطُّورَ يْنَاقِهِمْ دَقُلْنَاكُهُمُ إِدْخُلُوا لَبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا

تَعُدُّ وْالْحِ السَّبْتِ : وَٱخَدْنَا مَانَقْضِهِمْ مِّبْنَا قُهُمْ وَ قُلُوْلُنَاغُلْفٌ، أنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقَّ وَقَ غره مروقة ولهمرعلى مريم بهتأناعظيه وْلِهِمْ إِنَّا فَتُكْنَا الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَـرْيَحَرُسُوْ لَ اللهِ وَمَا قَتَلُوْ لُا وَمَا صَلَيُوْ لُا وَلَيكِنْ شُتِهَ لَهُمْ وَالْكِنْ شُتِهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلُفُوا فِيْهِ لَفِيْ شَكِّ مِّنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا رِبِّبَاعَ الظِّيِّ وَمَاقَتَلُوْ لُا يَقِينُا رِّنَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَرَانَ مِّنَ آهُل الْكِتْبِ اللَّالَيْهُ وَمِنَتَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَيَهُمَ لْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿ فَبِظُلُمِ مِنَ الَّهِ يُنَ دُوْا كُرِّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْنِ أَجِ <u>گِنْیْراً ہِ وَّاکْ نِهِمُ الرَّبُواوَقَدْنُهُوَا</u> عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِ الْبَاطِلِ ﴿ وَٱعْتَـٰذُنَّا كَفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَنْ أَبَّا أَلِيْمًا ۞ لَكِن الرَّاسِخُوْنَ فِي

الذسأء الله واليتؤمرا لابخ نهون ي 1 عظيما الآاؤكنا ڽ بَــُــدِ ٢٠ وَأَوْ كَيْنَا إِلَى إِبْ لَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى كان اللهُ عَزِيْزًا الله الله اللهقدض فَرُوْا وَظُلَ

نَ ذُلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ﴿ يَا يُنْهَا النَّاسُ قَدْجَ لْحَقّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَمِنُوْ اخْبُرالُّكُ تَّ رِللهِ مَا فِي السَّمَٰونِ وَالأَرْضِ ا ٥ تَأَهُمُ الْكُتِّ لَا تُغُ لله الكق اتما المسثم عنسم لِمَتُكَ ﴿ الْقُلْهَا إِلَى مَرْيَامُ وَرُوْحٌ رَمَّنُ ٳۑڷۅڒۯۺڸ؋ڐٙۯڵڗؾؙٷٛڷۉٵؿڶؾؙڂؙٵڹٛؾ نَيْرًا لَّكُمْ رَاتُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدًا هُ مَا فِي السَّمُوبِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَكُفِّي بِهِ ن يَسْتَنْكِفَ الْمُسِيْحُ آنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِتَلْهِ وَلَا عَرِّبُونَ ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبُ نْ فَضْلِهِ ﴿ وَأَمَّا الَّهِ نِنَ اسْتَنْكُفُوا وَ عَذَابًا رَلِيْمًا "وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لانصيرُ إِلَيْهَا النَّاسُ قَدْ جَأَءَكُمْ بُرْهَا كُمِّنُ رَّةٍ

َمْ نُـوْرًا مُّبِيْنًا مَا نُورًا مُّبِيْنًا بة إن امْرُوُّا كَمْ في كانة ، قان ك ﴿ وَإِنْ كَانُوْ إِلْ هُوَةً رِّجَا لًا وَّنِسَ لانتنىك ا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ يْنَ أَمَّنُوْاً أَوْفُوا بِ كُوْمُايُرِيْكُ ثواشعا ئرا بله وكا ا تا

さいりと

دُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَ جِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْ رِّ دَالتَّ قُوٰمِ مِ وَلَا تَعَا دَنُوْا عَلَى الْإِشْمِ وَ إِذَا تُنْفُوا اللّهُ مُراتَّ اللّهُ شَبِدِيهُ الْجِفَا لْمَنْتَهُ وَالدِّمْ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِوَمَ عَّةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُ لةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ الَّا مَا ذَكُّتُ النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْ كَامِرُ ذَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْامِنْ دِيْنِكُمْ فَكُلَّا لْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ كماكلشلامدد تشعكة تُمُرِّمِّنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّب عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ الْكُانُ الْمُكَا اَمْسَ مُوْنَهُنَّ مِ كُمْرِدَا ذَّ كُرُداا سُمَا للهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواا للْهَ اللهَ

ب ) أَلْيَوْ مَرَابُطِلُ لَكُمُ الطَّ يْنَ أُوْتُواالْكِتْبِ حِلَّا ذِيْنَ أَوْتُوا لَكِنْتِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُكُمُوْ هُتَّ يْنَ غَيْرَ مُسَانِحِيْنَ وَلَا مُتَّخَ لَّرِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ: رُهُوَفِي الْأَخِيرَةِ مِنَ خسِرِيْنَ أَيْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْالِذَا قُمْتُمْ لِكَ الصَّا لُوْا وُجُوْ هَكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِلَّا الْمَرَافِقِ وَامْسَكُوْ رُءُوْ سِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمُ جُنُبً هَّرُوْا ﴿ وَإِنْ كُنْ تُمْرَّمُ رُضَى آوْعَلَى سَفَراَوْجَاءَاكَدُّ مِّنْ أبط أولمستمرالتس آءُ فُـلَمْ تَج دًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِـوُجُوْمِ هُ ، مَا يُسريْدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَ

عرَج وَّلْجِنْ يُّرِيْكُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسِتِمَّنِهُ مَتَكَ لَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ وَاذْكُرُوْانِهُ مَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

وَمِيْتًا قَدُ الَّذِي وَاتَقَكُمُ بِهَ وِإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطَّحْنَا وَ

ه هور -

المام

تَّقُوا لِلْكَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْرٌ بِذَاتِ الصُّ ئُهُ اكُوْ نُوْا قَوَّامِ بْنَ لِلْهِ شَهَدَاءَ بِ سَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلْآتَعْدِ لُوْ الرَاعْدِ لُوْا سُمُواَ قُرَبُ تَّقُوا لِلْهُ وَإِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَعَدَ لَهُمْ مُّغُفِرَةً وَّاجُرَّ ينوا وعملوا الصلحت يْمُ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُذَّا بُوْا بِأَيْتِ الْجَحِيْمِ ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْ كُرُوا مَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوْ الْكِيهِ دِيهُمْ فَكُفُّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَّهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ ٱخَذَا لِلَّهُ مِ نهم الني عشر نقث لمو قاراتيث وْهُمْ وَأَقْدَهُ تُمُ اللَّهُ قُدُ ضًا تِكُمْ وَلَا كَا خِلْتُ ٨٦٠ فمن كفريعدد · فَبِـمَا نَقْضِهِمْ مِّيْنَا قَهُمْ لِكَتَّهُمُ وَجَعَا

اذُجِّرُوْا بِهِ وَلَا تَـزَالَ تَطَ هُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهُ يُح يْنَ ﴿ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْ إِنَّا نَصْ إَى آخَذُنَا مِنْتَأَةً سُوْاحَظَّامِّ مَّاذُكِّرُوْا بِهِ ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْحَدَاوَةَ ءَ إِلَى يَـوْمِ الْقِيلِمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّكُهُ كانتوايضنعون آياهل الكتب قذجآء كمركشولنايب عُمْ كَنْ إِرَّامِ مَّا كُنْ تُمْ تُحْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَحْفُوا عَ يْرِهْ قَدْجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَّكِتْبُ مُّبِيْنَ ٥ يَهْدِيْ هِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلُ السَّلْمِ وَيُخْرِ نَ الظُّلُمْتِ إِلَّى النُّبُورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِ يُرِهِمُ إِلْهُ وكقذكفرالبزين فالوالقابله هوالمسي بْنُ مَرْيَدَ، قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَنْ سِيْحَ ابْنَ مَـرْيَـمُرُواُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعً يِتْهِ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا زِيْخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُوَ النَّصْرَى نَحْنُ

يخ

لسَّمُوتِ وَالارْضِ وَ هَلَ الْكِتْبِ قَدْجَآءً كُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَـ عَلَى فَتَرَةٌ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَنْفُو لُوْامَا. نَزِيْرِ فَقَدْجَاءًكُمْ بَشِيْرٌ وَنَزِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ رَدْ قَالَ مُوْسَى لِقُوْمِ لِيقَوْمِ اذْكُرُوْ انْحُمَةُ اللهِ عَ لَ فِيْكُمْ آنَابِيٓآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوَّكًا وَّاتِٰكُمْ مَّاكُمْ بِيَوْ، دَّاصِّنَ الْعٰلَمِيْنَ مَ لِيَقُوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُ بِتِيْ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَـرْتَـدُّ وْاعَلْى آدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِ سِرِينَ وَقَالُوا لِمُوسَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبًّا رِيْنَ ﴿ الله تدخلها حَتَّى يَخُرُجُوْ امِنْهَا \* فَإِنْ يُخُرُجُ نْهَا فَإِنَّا كَا خِلُوْنَ ﴿ قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْ أنْعَمَا للهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهُمُ الْبَابِ ، فَإِذَا فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ مَّ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُومُّ وُمِنِ قَالُوْالِيمُوْسَى إِنَّاكَنْ تَكْفُلُهَ آبَدًامَّا كَامُوْافِيها

تلااتا اقاعد ون قا نَفْسِيُ وَأَنْحِيْ فَ لَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمُةً عَا ابني أدم هُ يُتَقَبِّلُ وِنَ الْأَخَدِ وَ قَالَ لَا قَتُ سِط يَّـــ جيرا 7.7 5 يْنَ (إِنْ أَرِيُ سُوْاَةُ أَخِيْ ا يُوارِيْ تُ آنُ خ يمن النّ 5 عِيلَ أَنَّهُ مُ ن قتاً،

فِي الْكَرْضِ فَكَانُّهَا قَتَلَ النَّهَ فكأتتما آختارك مَّ انَّ كَتُلُرًّا مِّ سُوْلَهُ وَيُسْعُونَ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِ يُنَامَ لَةَ وَجَا إِنَّ الَّهِ يُنَ كُفُرُوْالُوْأَنَّ لَهُمْمَّا فِي د قَدُّ فَا قُطَعُوْا آيُه يْمُرُ وَالسَّارِقُ وَالسَّا

اصِّنَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزُ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوْبُ غَفُورٌ رِّحِيْمُ المُرْتَحُلَمُ آنَّ اللهَ لَهُ موت والارض، يُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ وَيَغُهِ آمُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَأْيُّهَا الرَّسُولُ كَ اللَّهِ يُنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِمِنَ اللَّهِ يُنَ ٱامَنَّا بِأَفْوَا هِهِمْ وَلَمْ نُنَّةً مِنْ قُلُو بُهُمْ \* وَمِنَ دُوْا ﴿ سَمُّعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُوْنَ لِقَوْمِ خرين ، كمياتكوك ويُحرّفُون الك قُوْلُوْنَ إِنْ أَوْتِيْتُمْ هُذَا فَي حُدَّرُوْا ﴿ وَمَنْ يُرْدِاللَّهُ وَتُنْتَكَ فَلَنْ تَمْ للهِ شَيْعًا، أو لَيْكَ اللَّهِ يَنَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ آ هُمْ لَهُمْ فِي اللَّهُ نْيَاخِزْيُ ﴿ وَلَهُمْ فِ بُعظِيْرُ سَمْعُوْنَ لِلْكَذِبِ آَكُلُوْنَ حُڪُمْ بَيْنَهُمْ آوْ آغير ض ، فَانَ جَ آءُ وُلگ **فَ** ہُمْ \* وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُنْ ا

ك وعنده مُ التَّوْلِيةُ فِيْهَ نْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴿ وَمَا أُولَٰئِكَ إِ تَّوْرْ نَةُ فِيْهَا هُدَّى وَّ نُوْرُ عَ نُمُوْالِلَّذِيْنَ هَأَدُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْ كَمْبَا رُبِمَا اسْتُحْفِظُوْ امِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُو اعْلَيْهِ لَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَكَلَّا تَشْتُرُوْا ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُو هَاآنَ النَّفْسَ مُرالْحُفِرُوْنَ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ لَعَيْنِ وَالْكَانْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُ كُلُّذُ فِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكُفًّا رَةً لَـهُ وَمَنْ لَـهُ يَحُكُمْ بِمَ مُ الظّلِمُونَ ۞ وَقُفَّيْنَ مَرْيَعُمُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْ نَ التَّـوْرُ سِةِ وَاتَّيْنُهُ اكْلَانْجِيْلَ فِيْهِ هُـدُّى وَّنُورُ

وليحكماه خاوا يقُواالْخَيْراتِ وإلى اللهِ مَرْجِ بعُ آهُواءُ هُ اللهُ أَنْ يُصِ

ا اا دقفلازم

دى القَوْمَ الظَّلِمِ رَضٌ يُسَارِعُونَ فِيْهِمْ يَقُوْلُونَ زَ برَةً، فَحَسَى اللَّهُ أَنْ يَبَالِنَ بِالفَّتْحِ أَوْاَ مُررِّسِنْ دە فَيُصْبِحُواعَلَى مَاآسَرُّوْافِي آنْفُسِهِمْ ند يْنَ أَمُنُوْا آهُ وُلاَءِ اللَّهِ يُنَ آقُ يْمَانِهِ هُ وَاتَّهُمْ لَمَعَكُمْ وَبِطَتْ آعُمَا لُهُمْ فَأَصْبَحُوا خسرين يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَنْ يَكْرَتُ لَّا مِنْكُمْ عَنْ فَيَاقِ اللَّهُ بِقُوْمِ يُحِ يْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيْنَ يُجَاهِدُ وْنَ رِفِيْ بِ وَلَا يَخَا فُونَ لَوْ مَنةً لَا رَبِمِ اذْلِكَ فَضْلُ اللَّا للهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ انْمَا وَلِيُّكُمُ بهِ مَنْ يُشَاءُ وَا وُ تُهُونَ الزَّكُولَا وَهُمُرَاكِعُونَ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَ ـ كُورَاتُـذِيْنَ أَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغُلِبُونَ رُ ٱَيُّهَا الَّـٰذِيْنَ اٰمَنُوْالَاتَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكَ هُزُوًا وَّلَحِبًا مِّنَ اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ

11

كُفًّا رَا وُلِياءً وَاتَّقُوا لِلْهَ إِنْ كُنْ نُكُمْ مُّ وُمِنِينَ ٥ وَ إِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلُوقِ اتَّخَذَ وْهَا هُذُوًّا وَّلَحِبًّا ا ذُلِكَ بِأَتَّهُمْ قَـوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ قُلْ يَاهْلَ الْكِتٰبِ هَـلَ تَنْقِمُوْنَ مِنْ آلِكُ آنُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَآتَ آكُثَرَكُمْ فُسِقُوْنَ ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّعُ كُمْ بِشَرِّمِّنَ ذُلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَاللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ للهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَا زِيْد عَبُدَالطَّاغُوْتَ وأُولِيكَ شَرُّمَّكَانًا وَّآضَلُّ عَنْ سَوَّاء سَّبِيْلِ ﴿ وَإِذَا جَاءُوْكُمْ قَالُوْ الْمَنَّا وَقَـدُدُّ خَلُوْ ا لْكُفُروَهُمْ قَدْ خَرَجُوْ اللهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُكُمُونَ ﴿ وَتَرَاى كَتِٰ يُرَّا مِّنْ هُمْ يُسَادِعُونَ فِي الْكَارْشِيمِ لَحُدْ وَانِ وَٱكْلِهِمُ الشُّحْتَ الْبِئْسَ مَا كَانُوْ ايَحْمَلُوْنَ كُوْلَا يَنْهُمُ هُمُ الرَّبَّ إِنْ يَبُوْنَ وَالْآهَبَ أَرْعَنْ قَوْلِهِمُ الْلَّاثُمُ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ وَلِبِئُسَ مَا كَانُوْ ايَصْنَعُوْنَ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُاللَّهِ مَغْلُوْلَةً عُلَّثَ آيْدِيْهِمْ وَلُحِنُوْا مَا قَالُوْا مِبْلُ يَهِ لا كُمْبُسُوْ طَنْنِ ايُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَ إِرْسِ

ونع

نكأ بَيْبُ نَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَخْطَ جَرْب أَطْفًا. أَدُّاء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِيْنَ · امُنُوْا وَاتَّـقُوْا لَكُفَّرْنَـ نْهُمْ جَنَّتِ النَّحِيْمِ ﴿ وَلَوْاَنَّهُمْ اَقَامُواالِ آاُ نُـزِلَ اِلَـيْهِمْ رِّنْ رَّ بِيهِمْ لَاَكَ ؞ٛۄ؞ۄ۩ نۿؗۄٲڝؖڐڝؖ اءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ يَا يُهَاالرَّسُولُ لَ يَلَّ ُ هُرَّقُفُكُلُ فَمَا بُلَّغُتُ رِلَّ النَّاسِ وإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ وَقُلْ لَيْ تُمْعَلَى شَيْءِ حَتَّى تُقِيْمُواالتَّوْرْتَ أَانْ لَى الْمُكُورِ مِنْ رَّبِتِكُمْ وَلَيَزِيْدَ تَّ كَثِيرُامِّهُ كَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيِكَانًا رَّكُفُرًا ، فَ عَوْمِ الْخُفِرِيْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَا دُوْ أبِعُوْنَ وَالنَّاصِرَى مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِيرِةِ

فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ رَيْصُرَ نُوْنَ ۞ لَقَدْ خَذْنَامِيْنَاقَ بَيِنِي إِسْرَاءِ يُلَ وَآرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُ ءَهُمْرُسُولُ بِمَالَاتِهُوَى ٱنْفُسُ وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ وَحَسِبُوْا لَا يَّكُوْنَ فِتُنَةً فَعَمُوْ مُّواتُ مَّ نَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرُمِّنْهُمْ ىلُّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَقَدْ كَفَرَاتُّ ذِيْنَ قَالُوْالِتَّ ىڭەھۇاڭمىسىگ ابْنُ مَىزىكَ، وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَينِيْ رَآءِ يُلَ اعْبُدُوا اللّه رَبِّنِ وَرَبِّكُمْ النَّهُ مَنْ يُشُوك للهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْسُهُ النَّارُ وَمُ ظّلِمِیْنَ مِنْ ٱنْصَارِ لَقَدْ كَفَرَالَّذِیْنَ قَالُوْالِ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلْثَةِ ، وَمَامِنُ الْهِ الَّالِلَّهُ وَّاحِدٌ ، وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْ لُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابُ يْمُرُ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللَّهُ فْوْزُرِّ حِيْمُ مَا الْمَسِيْمُ ابْنُ مَـرْيَمُ الْأَرْسُولُ، قَـدْ لَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّ فَصِدِّ يُقَدُّ كَا لطَّعَامَ النَّظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْلَايْتِ ثُمَّانظُرْاَ فَي

دعفلانم

الله الله

٤ وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ( قُلْ يَا هُلَا كِتْبِ لَا تَخْلُوْ ارْفْ دِيْنِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا آهُوَاءَ دْضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَٱضَلُّوْا كَيْبِيْرًا وَّضَـ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِ لِسَانِ كَافِدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَـرْيَهُ وَلِكَ بِمَا عَصَوْا نُوْايَحْتَدُوْنَ ﴿ كَانُوالَّا يَتَنَا هَوْنَ عَنْ مُّنْكُرِفَعَلُوْكُ كَانُوايَفْعَلُوْنَ تَرْىكَتِيْرًا مِّنْهُمْ يَ الَّبِذِيْنَ كُفَرُوْا ولَبِئُسَ مَا قَدَّ مَتْ لَهُمْ اَنْفُسُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَـوْ اللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَ ذُوْهُمُ أَوْلِيَاءَ وَلَكِتَ كَيْسِيْرًا مِسْنَهُمْ فَسِ اسِ عَدَا وَقُ لِللَّهِ يُنَ أَمُّ شُرَكُوا ﴿ وَلَتَحِدُتُ آقُدَ يَا نُوا لِّ ذِيْنَ قَالُوْ إِنَّا نَصْرُى ﴿ ذَٰلِكَ بِالَّ يْنَ وَرُهْبَا نَاوَّانَّاهُمْ لَا يَشْتَ

تَشْكُرُوْنَ ٥ يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْالِنَّمَا الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن قاجتنبو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُبُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةً وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَصْرِوَ الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلُولِ ، فَهَلْ أَنْ تُمْرُمُّنْ تَهُونَ وَالطِّيعُو الله وَالطِيْعُواالرَّسُولَ وَاحْدَرُوْا افْإِنْ تَوَلَّيْتُوْفَاعْلُمُوْ تَّمَاعَلُ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ﴿ لَيْسَعَلَى الَّهِ يُنَ أَمَنُوْا وَعَصِلُوا انْشُلِحْتِ جُنَّاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْالِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ أَمَنُوْ اوْعَمِلُو الصَّلِحْتِ ثُمَّاتَّقَوْ اوَّا مَنُوْاثُمِّ اتَّقَوْا ا وَّٱحْسَتُوْهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ أَيْكِا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ لْيَبْلُو تَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُكُ آيْدِ يُكُمْ وَ رِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، فَمَنِ اعْتَلْمِ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابُ ٱلِهِيْرَ لِيَاتُّهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوْا لَا نَقْتُلُوا لِصَّيْدَوَا نَسْتُمْ هُرُمُّ وَمَنْ قَتَلَكُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدً فَجَذَا ۚ وَمَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّحَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَ وَاعَدُ لِ مِّنْكُمْ هَدْيًّا لِبِلغَ الْكَعْبَةِ آوْكُفًّا رَةٌ طَعَامُ مُسْكِيْنَ آوْعَدْ لُ اذلك صِيامًالِيِّذُوْقَ وَبَالَ آمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلْفَ

مُاللُّكُمِنْ ڔۜٚۄؙۘۼڷؽػؙۿڝؽۮٳڬڋڗڝٵۮۿ تُحشَّرُوْنَ ﴾ جَعَ حَرَامَ قِنْمًا لِّلنَّاسِ وَاسْتُهُوَ الْحَرَامَ وَا ذُلِكَ لِتَحْلَمُوْااَتَ اللَّهُ يَحْلَمُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَ الْلاَرْضِ وَآتَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدًى إِعْلَمُوْاآتَ اللَّهَ شَرِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُو زُرِّحِيْرُ رَ لرَّسُوْلِ إِلَّا لَبَ لَخُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمْ مَا تُبُ مُوْنَ وَ قُلُ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطِّيّبُ وَلَوْ كَكُنْرُةُ الْخَبِيْنِ ۖ فَاتَّقُوا لِلَّهُ يَا رَبِي لَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ يَا يُبْهَا الَّذِينَ سَنُو الْآتَ بُدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْتَلُوا نَزُّلُ الْقُدَانُ تُنْدَلَكُمْ عَفَا سِنَّهُ عَنْهَا وَاسْدُ اَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ نُكَّمَّا یگر∂**ت**گسً كُيفِرِيْنَ ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةِ وَّلَا وَّلَادَ صِيْلَةٍ وَلَاحَامِ الرَّلْكِينَ اللَّهِ يَن كَفَرُوْا يَفْتُرُوْنَ

300

عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُ مُ لَا يَغْقِلُونَ لَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُرْتَحًا كُوْ إِلَى مَا آنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْ احَسْبُنَا مَا وَجَهِ ذَا عَلَيْهِ إِبَاءَ نَاءً أَوَلَوْ كَانَ أَبَا وُهُمْ مَا كَمُوْنَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُوْنَ ﴿ يَا يُهَا الَّهِ يُنَ ا مَنُوْا عَلَيْكُوْا نْفُسَكُمْ-لَا يَضُرُّ كُمُمِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَ يُستُوْرِا لَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُوْ تَ-يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا شَهَا < لاَّ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ الْنَانِ ذَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمْ أَوْ انصَابِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ ٱنْسَتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْمَا رُضِ فَأَصَابَتُكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ وَتَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُو فِي فَيُهُ فُسِمُنِ بِاللَّهِ إِنِ الْرَتَبُ تُمْ لَا نَشْتَرِ يُ بِــــ تُمَنَّا وَّلَوْكَانَ ذَا قُرْبِي وَلَا يَكُنُّهُ شَهَادَةً اللَّهِ إِنَّا إِذَّا لَّمِنَ الْأَثِمِ يُنَ ۞ فَإِنْ عُثِرَعَلَى ٱنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِنْهًا فَأَخَرُنِ يَتِقُوْمُنِ مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْا وْلَـيْنِ فَيُهُوسِمْنِ بِاللّهِ لَشَهَا دَّتُنَا آحَقُّ مِنَ شَهَا كَتِهِ مَا وَمَا اعْتَدَيْنَا عِلَا ثَالِذًا لَّهِ مِنَ الظَّلِمِينَ ٥ ذُلِكَ ٱدْنَ آن يَّا ثُوابِ الشَّهَا دَةِ عَلَى وَجُهِهَا آوْ يَخَافُوْا

5000

د سد

نْ تُرَدّاً يُمَانُ بَعْدا يُمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمُعُوا ا يَهْدِى الْقُوْمَ الْفُسِقِيْنَ \* يَـوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ قُوْلُ مَاذَا أُجِبْتُمْ وَكَالُوْ الْأَعِلْمُ لَنَا وَاتَّكَ أَنْتَ عَلَّا مُ خُيُوْبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ اذْ كُرْ يِعِمَا يَى لَيْكَ وَعَلَى وَالِسِكَ تِلِكَ وَإِذْ ٱلبِّسِدُ تُلْكَ بِسِرُوْرِ الْقُدُسِ الْمُعْدُسِ تُكَلِّمُ التَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتْبَ لحِكَمَةَ وَالتَّوْلَا مَةَ وَالْالْهِيلَ - وَإِذْ تَخْلَقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِبِإِذْ نِنْ فَتَنْفُخُ فِيْهَافَتُكُونَ طَيْرًا إِذْرِنْ وَتُنْبِرِ ثُوالْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْرِنْ وَإِذْ تُخْدِجُ مَوْ تَى بِياذُ فِي - وَإِذْ كُفَفْتُ بَيِنِي إِنْ الْرَاءِ يُسَلِّ عَنْكَ مِا ذُ تَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وْلِمِنْهُمْ إِنْ هٰذَ رُمُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ آ وُحَيْثُوا لَى الْحَوَارِبِّنَ آنَ أَصِنُوْ بِيْ وَبِرَسُولِ ، قَالُوْا اَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذَّ لْحَوَّارِيَّنُوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ مَا رُسِدَةً مِّنَ السَّمَارِ ، قَالَ اتَّنَعُ آنْ يَّنَزِّلُ عَلَيْنَا كُنْ تُمْ شُؤُمِنِ يْنَ ﴿ قَالُوا نُبِرِيدُ أَنْ ثَاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَئِكُ قُلُوْ بُنَا وَنَعْلَمَ آنْ قَـذْ صَـدَ قْتَنَا وَثَكُوْ نَ عَلَيْهَا مِنَ

م لانه

الشُّهِدِيْنَ ۞ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَهَ اللَّهُ عَرْبَتَا ٱنْدِلْ عَنَيْنَا مَا يَدُونُ السَّمَاءِ نَدَكُونُ لَنَا عِيْدًا رِّهَ وَإِلَّهُ خِرناوَايَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَاوَانْتَ خَيْرُالِرُّ زِقِيْنَ قَالَ اللَّهُ إِنْ مُسَازِلُهَا عَلَيْكُمْ قَمَنَ يَكُفُّرْ بَعْدُ مِثْكُمْ افَا إِنَّ أَعَذَّ بِنَهُ عَذَا بِالْآعَدِّ بُنَا تَكَامُ الْعَلَمِينَ وَلِذَ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ا بُنَ مَسْرَيَّهُ ءَ ٱنْتَ قُلْتَ لِلنَّا اتَّخِدُّ وٰنِ وَٱرْحِيَ الْهَـيْنِ صِنْ دُوْتِ اللّهِ عَالَ سُبُحْنَكَ <u>ٵۑػؙۅٛڽؙڔؖڹٛٵڽٛٵڠۘۅٛ</u>ڷڞٵٮؽڛڔڮ؞ۑػڣۜ؞ٳڽػؙؽٛػ تُذَفَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا آعْلُـمُ مَ يْ نَفْسِكَ ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّا مُالْئُكُوبِ ﴿ مَا قُلُ هُمْ إِلَّا مَا آمَرْتَ نِيْ بِهِ آنِ اعْبُدُونَ لِلْهَ رَبِّنْ وَرَبَّكُمْ كُنْتُ عَلَيْمَ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ وَلَكَّمَ تَوَقَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وإِنْ تُعَدِّبُهُ مُفَاتَّهُم عِبَادُكَ وَإِنْ تَخْفِرْلَهُمْ قَاتُّكَ أَنتَ الْعَرْيْدُوالْحَكِيْمُ وَقَالَ اللَّهُ لَهُذَ يَوْ مُ يَنْفَعُ الصِّوقِينَ صِدْ تُهُمْ الْهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا وَفِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَ

هُ ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْحَصْدُونِ لِيْهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ لاَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَنَ المايشيم الله الرَّحُمْن الرَّحِيْمِن الرَّحِيْمِن المُعْلِمَةِ وَمُرْسَنَّةً مُدُيِثُهِ اللَّهِ يُ خَلَقَ الشَّمُوتِ وَالْأَدْضُ وَجَعَلَ من وَالنُّهُورَة شُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِ دِلُوْنَ ﴾ هُوَاللِّذِي خَلْقُكُمْ مِنْ طِيْنِ نُكُرُقُونَ الْبَالِ نُكُرُقُونَ كُلَّاء وَآجِلَ مُّسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّانَ تُمُوتُمُ تَكُوْنَ وَهُوا سِلْهُ فِي السَّمُوْتِ وَفِي الْأَرْضِ - يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ٵؾػڛؠؙۏڹ٥٥ ومَاتَاتِيهِمْ مِّنْ ايَدِةِ مِّنْ ايْتِ رَبِّهِمْ الْا كَانُوْاعَنْهَامُحْرِضِيْنَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُوْابِالْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ فَيَاتِيْهُمُ ٱنْبُواْمَا كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِ وُقَ مْ يَرَوْاكُمْ آهْلَكُنَامِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مُّكَّنُّهُمْ ذِ السماءعليهم يددارا لَهُ نُمَكِّن لَّكُمْ وَآرْسُلْنَا أَنْهُرَتُجُرِيُ مِنْ تَحْتِهِمْ فَأ ذَنُوبِهِمْ وَآنشَاناً مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ ٥٥ اعَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِـرْطَاسٍ فُلُمَسُوهُ إِ خِيْنَ كُفَرُوْالِ مُ خَالِلًا سِحْرُمُّبِينَ ٥ قَالُوالَوْ

ن عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْاَ نُرَكْنَا مَلَكًا لِتَقْضِي الْآمُرُثُ يُنْظَرُوْنَ ۞ وَلَـهُ جَعَلْنُهُ مَلَكًا لَيْحَكَلْنُهُ رَكُ عَلَبْهِمْ مُّايَنْبِسُوْنَ ﴿ وَنَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِ رُوْامِنْهُمْ شَاكَانُوْا ايكشتَهْ زِءُ وْنَ مَ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُكَّمَا نُظُرُوْا بِینَ ﴿ قُلَ لِّمَنْ مِّا فِی اِ كَرْضِ وَقُلْ يُلَّهِ وَكُنَّتِ عَلَى نَفْسِهِ ال عَنَّكُمْ إِلَّى يَبُومِ الْقِيلِمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ . ۿڒڲۑؙۊٛڝڹؙۉؽ۞ۅؙڷۿؘڡؘ رِو وَهُوَالسَّمِيْحُ الْحَلِيْمُ () قُلْ أَغَيْرًا لِلَّهِ ذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ الشَّمُونِ وَالأَرْضِ وَهُوَيُط مُ و فُلُ إِنَّ أُمِ رُتُ آنَ أَكُونَ آوَّلَ مَنْ آ كُوْنَى مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ إِنِّي آَخَافُ إِنْ عَصَ ذَابَ يَـوْمِرعَظِيْمِ ﴿ مَنْ يُصْرَفُ عَ حمّه ودلك الْفُوزَالْمُبِيْنُ ﴿ وَإِنْ يَتَّمُ لْهُ بِضُرِّفَلًا كَاشِفَ لَهُ اللَّهُوَ وَإِنْ يَّمْسَشُ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَهُ وَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿

لەر كۈر**ق**ىلاتى شىء آ نَكُمْ وَأُوْحِيَ إِ خَ الْرَبِي كُمْ لَتَشْهَدُوْنَ إى وقُلُ لَّا أَشْهَدُ \* قُلُ اتَّهَا رىءَ عِمِّمَا تُشركُون والنَّذِيْن ا يَعْرِفُوْ نَـهُ كُمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءُهُـمُ دفنك فُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُـؤُمِنُوْنَ ٥ُوَمَنَ أَظَ مُؤنَ ويوم نَحْشُرُهُ مُجَمِيعًا ثُمَّ نَقُوهُ رَكَا وُّكُمُ اللَّهِ يْنَ كُنْتُمُ تَذْعُ نَتُهُمُ إِلَّاكَ قَالَوْا وَاللَّهِ رَبِّنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ يُسْتَمعُ ا هُ ٱكِنَّا قُانَ يَّفْقَهُوْ هُ وَفِيْ أَذَا نِهِمْ وَإِنْ يَرُوْاكُلُّ أَيَةٍ لَّا يُبُوِّمِنُوْا بِهَا حُتَّى إِذَا جَ دِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِ فَ هُـ

لكُوْنَ الْكُا اَنْفُسَهُمْ وَمَا بَشْعُرُوْنَ ﴿ وَلَوْ تَسْرِى إِذَّ هُوْاعَلَى النَّارِفَقَالُوْ اللَّيْتَنَا نُرَدُّولًا نُكَذِّبِ اَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَلْ بَدَالُهُمْ مَّ نُهُ الْحُفُهُ تَمِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَهُ زُدُّ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالِمَ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِ بُوْنَ وَقَالُوْالِ وَهِيَ إِلَّا حَيَّا ثُنَّ وَمَا زَحْنُ بِمَبْعُوْ نِيْنَ ، وَلَوْ تَرْى إِذْ وُقِفُهُ رَبِّهِمْ ﴿ قَالَ ٱلَّذِسَ هَٰ ذَا بِالْحَقِّ ۚ فَالْوُا بِلِّي وَرَبِّنَا قَالَ فَذَوْقُوا لَعَذَابَ بِمَا كُنْ تُوْتَكُفُرُوْنَ } قَدْخَسِ جِ يُنَ كُذَّ بُوْ ابِلِقَاءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بتَكَ قُالُو الْحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ﴿ وَهُمْ رَحْمِلُونَ لى ظُهُهُ رِهِمْ "كَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ رَوْمَ لعِب وَنَهُوْءُ وَلَكُمَّا رُالًا و قالد نتاالا بِذِيْنَ يَتَّـفُوْنَ ﴿ أَفَلَا تَعْفِلُوْنَ ﴿ أَفَدْ نَعْلَمُ إِنَّا فَكُرِّكُمْ إِنَّا فَكُرِّكُمْ أُذُ وْنَ فَإِنْهُم لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّ يَجْحَدُونَ، وَلَقَدْكُذِّ بَثُورُسُلُمّ كُذِّبُوْ، وَأُوْذُوْا حَتَّى ٱلْمِهُمْ نَصْرُكَ 

نَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كُبُرُعَلَيْهُ نْ تَسْتَخِي نَفَقًا فِي الْأَ ية و وَكَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهِ ۉۥڶۉڵٵؙؠڗٚڵۼڷؽۅٳؽۊؙڝٞڽڗۜؾ لي آن يُّـنَزِّلُ أيَـةً وَّلْكِنَّ أَكْثَرُهُ هُ لَا يَعْ نْ كَالْبَيْةِ فِي الْكَارْضِ وَكَا لُڪُمْ مَا فَرَّ طُنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ثُ من مَنْ يَشَا اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمُنْ تَنَهُ ، صِدَا طِ مُّسْتَقِيْدِ ۞ فَلُ ٱرَّ أَيْتُمُ للهِ أَوْاتُنْكُمُ السَّاعَةُ اغْثِرَاللَّهِ بَلْ إِيَّا لَا تَكُمِّهُ فَكُونَ فَيَكُمِّهُ سَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ 5ُ وَلَقَ رَّعُوْنَ نَلُوْلُا اِذْجَاءَهُمْ

الله الم

وْن وَفَلْمًا نشؤام ، كُلِّ شَيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِحُـوْا بِمَا ٱوْتُـوْا آ. تَةً فَيَاذَا هُمْ مُّيْلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ ذَا بِرُالْقَوْدِ دُرِيِّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ ﴿ قُلْ آدَءَهُ كُمْوَآبْصَارَكُمْوَخَتَمَعَلِ كَمْ بِهِ وَأُنْظُرُ كَيْفَ نُصَدِّفُ الْا ثُمَّ هُ مُ يَصْدِ فُوْنَ وَقُلْ آرَءَ يُتَكُمُ إِنْ آتُكُمُ عِنْ لْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَدْ مُرالظّ يْنَ الْأَمُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ﴿ ، عَلَيْهُ وَلَاهُمْ رَجُونَ وَلَوْ مَنْ كمُ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلُمُ الْغَيْد قُوْلُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ ﴿ إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا صَا يُبُولِي سيراك نِذِيْنَ يَخَافَوْنَ آنَ تُكُسُّوُوْ هُمُونِ دُونِهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِ

ڂۣؽڽؾۮڠۅٛڽڒڋۿۿؠ التخذوقة والت عَلَيْكَ مِنْ حِسَا بِهِمْرِمِّنْ شَيْءِ وَّمَا مِنْ حِسَ مِّنْ شَيْءِ فَتَطُرُدُ هُـمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّهِ بَعْضَهُمْ بِبَحْضِ لِّيَقُوْلُوْا أَهْؤُلَاءِ مِّنَّ اللَّهُ ۮؙؠؿڹؽٵ ٱلْيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ ﴿ وَإِذْ ءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْنِنَا فَقُلْ سَ ڵڐۼڷؽڴۿػۺ رَّحْمَةُ ١٠ تَّـهُ مَنْ عَمِلَ مِ كُمْسُوْءً ثُمَّ تَابِمِنْ بَعْدِ هِ وَآصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُو رُرِّحِيْمُ وَوَ المحال لتشتبثن كَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴿ ا الشاق الم ٱتَّبِعُ ٱهْوَاءُ كُمْ اقَدْ ضَ لْتُواذًا وَّ صَا ڽؚؖڹؽؘڎٟڝؚؖؽڗؖۑ*ۨڹ*ۯػ وْنَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُ الْأَرِيدُ ) لَّوْاَتَّ عِنْدِيْ مَ ٥ لَقُضِي الْأَمْرُ بَيْنِي وَ كَمْ وَاللَّهُ آعُلُهُ م لَمُهَارِلًا هُوَ وَيَعْلَمُ مَ بَرِّوَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُمِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْ

الَّيذِي يَنَّوَ فُعِكُمْ بِالَّيْلِ وَيَحْ تَمْ بِالنَّهَا, نَهَ يَبْعَثُكُمْ فِبْ وِلِبْقُضَى آجَ كُمْ ثُدَّيُ كُنَّا يُكُمُّ بِمَا كُنْ ثُمَّ تَعْمَد دەدۇپەرسىل عَلَيْكُمْ حَفَظَ ءَآحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُ مُلَا يُفَرِّطُونَ مَّرُدُّ وَالِكَ اللَّهِ مَوْلُهُ مُ الْحَقِّ وَ اللَّالَةُ الْحُكُمُ وَ اُسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَقُلْ مَن يُنَجِيْكُمْ مِّنْ ظُلُمْتِ لْبَحْرِتُ دْعُوْنَهُ تَضَرَّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَـٰ إِنْ ٱنْجِعْنَا مِنْ له ذِه لَنكُوْ نَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ۞ قُبِلِ اللَّهُ يُنَجِيْكُمْ مِتْنَهَ رَمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُمَّا نُتُمْ تُشْرِكُوْنَ وَقُلْ هُوَالْقَادِ رُعَلِ ت يَبْعَت عَلَيْكُمْ عَذَا بِأَارِّنْ فَوْقِكُمْ آوْمِنْ تَحْ كُمْ ٱذْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَـ ظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَحَلَّهُ مْ يَفْقَهُوْنَ ٥ وَكُذَّبَ كَ وَهُوَالْكَنَّ • قُلُ يرُّه و سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا رَآيْتَ الَّذِينَ عَوْضُوْنَ رِفِي ايْتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَ

يُثِ غَيْرِهِ ﴿ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ بهم مِّنْ شَيْءِ وَّ لُكِنْ ذِكْ ذَرِ اللَّهِ بُنِ اتَّخَذُوْ إِدِ يُنَ رَّ ثُهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَ بكت تشت ٥ وَإِنْ تَعْدِلُ كُلُّ عَدْ لِ لَّا يُبُوُّ خَذَ لُوْدِيمَا كَسَبُوْهِ لَهُمْ شَرَابُ يْمَرِّبِمَا كَانُوايَكُ فُرُوْنَ ىلە مالاينىفغنادلايك الله كالتد م كَيْرًا نَ عِلْهُ أَصْلِحُكَ يَبْدُعُوْ نَهُ إِلَى للهِ هُوَا يْنَ أُوَانَ أَوْيُمُوا الصَّلْوِ قَاوَاتَّكُوْ لَا حُودُ و هُوَالُّذِي خُلُقَ ا شرون

 
 « وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيْرُ نَوْ اذْ قَالَ إِبْرُهِـ
 رَآتَتُ خُذُا صُنَامًا الهَا الْهِالْمُ الْأِنْ الْمِلْكُ وَقَوْمُكُ يْنِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِ يُمَمَّلُكُوْتَ السَّمُوْمِ أَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْتِنِيْنَ ﴿ فَلَـمَّاجَنَّ عَلَيْ لَيْنُلُ رَا كُوْكُبًا ، قَالَ هٰ ذَارَبِّنْ ، فَلَمَّا ٱفَلَ قَالَ مَ أُحِبُ الْأَفِلِينَ ( فَلَمَّا رُا لَقَ مَرَبَا ذِغَافًا رَبِيْ ﴿ فَكُمَّا ٱفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّهُ يَهْدِ نِيْ رَبِّيْ لَآكُونَنَّ وَ فَلَمَّا ذِا الشَّمْسَ بِيَا زِغَيدٌ قَالَ فذَارَبِيْ هٰذَ ٱكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقُومِ إِنِّي بَرِيْءٌ حَّاتُشْرِكُوْنَ ﴿ إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِيْ فَطَرَالسَّمُونِ وَّمَا اَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَحَا قَوْمُهُ عَالَ أَتُكَا جُورِي فِي اللهِ وَقَدْ هَد آخاف ماتُشُرُ كُوْنَ بِهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّيْ شَيْعًا ﴿ وَيِد رَ بِّیْ کُلِّ شَیْ بِ بِے اَفَلَاتَتَذَيَّرُوْنَ⊙وَكَيْفَ آخَافُ اَ أَشْرَكُ تُمْرَكُ لَا تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُ تُمْرِبِ اللهِ مَا لَهْ لَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطِنًا ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ آحَتُّ بِالْآمْنِ ، رِانْ كُنْ تُكُورَ مُوكَ وَ اللَّهِ يُنَ الْمَنُوا وَلَهُ يَلْبِسُوْ الِيمَا لَهُمْ

وتغلاذ

نْ تَشَاءُ اللَّهِ كَالُّكُ حَكِيدٌ عَهِ ڪُلَّا هَـدَيْنَا ۽ وَنُوْعًا هَـدَيْنَا مِنْ قَبْلَ وَ ئ ذُرِيَّتِ بِهِ كَاوُكَ وَسُلَيْهُ مِنَ وَآيُّوْ بَ وَيُوسُفَ وَ مُوْسَى وَهُـرُوْنَ ﴿ وَكُـذُ لِكَ نَجْبِزِى الْمُحْسِنِبِينَ \*، وَ زُكْرِيّاً وَيَحْيِي وَعِيْسِي وَإِنْيَاسَ عُلَ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ أَ , وَالْيُسَعُ وَيُهُ نُسُ وَلُهُ طَّا ﴿ وَكُلَّا فَضَّلْنَاعَلَى <u>آئِهِمْ وَذُرِّ يُٰتِهِمْ وَاخْ</u>وَانِ يُنهُمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ لاء وَلَوْ شَرَكُوالَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ خِ يْنَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُةَ قَ وَالْ هَ وُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَابِهَا قَوْمًا لَّيْسُو الِهَ كُمْفِرِيْنَ ۞ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُ لَا سُهُمُ ا قَتَدِهُ وَ قُلُكُمُ أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ آجُرًا وإِنْ هُوَالَّاذِكُ رِي حَقَّ قَدْرِ ﴾ إذْ قَا لُـوْا يْنَ حُ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ

اللهُ عَلَى بَشَرِقِ نَ شَيْءٍ ، قُلُ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتْ ذِيْ جَاءَبِهِ مُوْسَى نُـوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ نَجْعَلُوْ نَـ يْسَ تْبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۗ وَعُلِّمُ نُنْهُ وَلَا أَبَا وُكُمْ فُلِ اللَّهُ الْكُورَ أُلَّا أَوْكُ هُمْ فِي لَعَبُوْنَ ٥ وَهٰذَاكِتْبُ ٱثْرَلْنُهُمُ دِّقُ اللَّذِي بَيْنَ يَكَ يُهِ وَلِنُنْذِرَا مُّالُقُ رَى نْ حَوْلَهَا ﴿ وَالَّـذِينَ يُبُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُبُؤُمِنُونَ هُ مُعَلِّى صَلَّا تِبِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَّا فَتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبَّا أَوْفَالَ أُوْحِيَ إِلَّى وَكُولُهُ وَكُورًا نَّيْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلُ مَا ٱنْوَلَ اللَّهُ وَكُوْ تَسَرَّى مُوْنَ فِيْ غَمَا تِ الْمَوْتِ وَالْمَلْئِكَةُ بَاسِطُ ههُ اَخْرِجُوا اَنْفُسكَمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَاب ۠ػؙڹٛؾؙؙۿڗؾؘڡؙٛۅٛڮۅٛؾۼٙڸۥٮڵۑۼؽۯٳڸٛڂؚقۣۜۅۘڰؙڹٛؾؙۿ عَنْ أَيْتِهِ تَسْتَكُبِرُوْنَ ﴿ وَلَقَدْجِئْتُمُوْنَا فُرَادُى كُمَّا كُمْأَوُّلُ مَرَّةٍ وَّ تَـرَكُتُمُمَّا خَوَّ لَنْكُمْرُو رَآءَظُهُ وْرِكُمْ وَمَا نَارِى مَعَكُمْ شُفَعَاءً كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمُ تُمَّانَّهُ شُرَكُوُ اللَّهُ دُتَّقَطَّحَ بَيْنَكُمْ وَضَ

مُوْنَ أَرِانًا اللَّهَ فَلِقُ الْحَتِ وَالنَّاوْنَ الْحَرِجُ الْحَيَّ خْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الحَيْءِ ذَيْكُمُ اللَّهُ فَأَكَّى وَ فَا لِنِي الْاصْبَاحِ وَجَعَلَ النَّيْلَ سَكَنَّا وَ الشَّمْسَ مَرَّحُسْبَانًا ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْحَلِيْمِ ۞ وَهُوَ لَكُكُمُ النَّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ طَلَ بَرِّرُ الْبَحْرِ وَ مَ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ حَالَّذِي آنشاكُم قِنْ نَّفْسِ وَّاحِدَ قِ فَ ىستۇدۇرقىد ئىتىلناالايىتىلىقۇرىيىفى ھۇن05ھۇ تَّذِيْ آنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ هُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْ هُ حَبًّا مُّ أَرَاكِبًا ، النَّخُل مِنْ طَلْعِهَا رِتْنُوَانٌ دَانِيَةُ وَّ جَ بِّ يَتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَمُتَشَابِهِ ا مَرِهَ إِذَا ٱشْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكُمْ لِّقَوْمِرِيُّوُ مِنْوُنَ ۞ وَجَعَلُوْا بِلَّهِ شُرَكًاءَا لَجِ قَهُمْ وَخَرَقُهُ اللهُ بَنِيْنَ وَبَنْنِ بِخَيْرِعِ لَى عَمَّا يُصِفُوْنَ ﴾ بَدِيْعُ السَّمَوْتِ وَ نَّ يَكُوْنُ لَكُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لِّهُ صَاءِ

1561

يْمُ وَ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ وَيُّكُمُ ۗ وَلَا كُمُ اللَّهُ وَيَّكُمُ ۗ لَا حُوْلًا ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيد ارُ، وَهُوَ يُهُ ذِيكُ الْأَبْصَ عَكُمْ بَصَا يُرُمِنْ وَيَكُمْ \* فَمَنْ آيْمَ 4، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا، وَمَا آنَا عَلَـُكُمْ يَحَفَــُظِ صَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَ قُوْلُوْ ا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ مُوْنَ⊙راتَّبِحُمَا ٱوْجِيَ رِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ ۗ كَلاَ هُوَ \* وَآعْرِ شْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ وَلَوْ شَآءً اللَّهُ مَا جَعَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآانْتَ عَلَيْهِمْ وَلَاتَسُبُّوا لِّنَا يَكُ يُكُونَ مِ مَلُوْنَ ﴿ وَأَقْسُمُوْا بِ ع قُلُ اتَّ مَا الَّا نُنَّ بِهَا ايُشْحِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَاجَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ( أزهُ رُحَمَ هُـهُ وَأَبْصُـ رَّ ةِ دَّنَدَرُهُ مُ فِيْ طُخْيَانِ هِـ

5335 عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُ کشان نُوْالِلاً أَنْ يَشَاءًا لِلَّهُ وَلَكِنَّ و وَكَذْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَـدُوًّا لانس والجن يُـوْجِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْمِ لْقَوْلِ غُرُورًا ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْ هُ مْ وَمَا يَفْ تَرُونَ ٥ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ ٱفْدِيَّ يُ يَنَ لَا يُوْمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَ تَرَفُوْا صَا هُـهُ مُّقْتَرِفُوْنَ ۞ ٱفَعَيْرَا لِلَّهِ تَبِغِيْ حَكِمًا وَهُوَاللَّهِ فِي ٱنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتُبُ يْنَ أَتَيْنُهُمُ الْكِتْبُ يَحْلُمُوْنَ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْ نَنَّ مِنَ تَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْ رَّبِّ مٰتِنهِ ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۚ وَإِنْ تُطِعُ مَنْ فِي الْلاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ﴿ إِنْ بِعُوْنَ إِلَّا لِظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُوْنَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَاعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ٥

۔ بوان گُذ ذُكِرًا شُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ اللَّا تَاكُلُوْ المِمَّاذُ كِرَ وَإِنَّ كَثِيرًا وَذَرُوْاظَ رَبُا طِنَهُ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ يَهُ كُسِبُونَ الْإِنْ الَّهِ صَالِمُ سَيْرً كَانُهُ ايَقْتَرِفُوْنَ ٥ وَلَا تأكُلُوامِمَّ لَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَّ بِيُّ ﴿ وَإِنَّ الشُّ ادِ لَوْكُمْ · وَاتْ آ كُمْ لَمُشْرِكُونَ ٥ أَوْمَنْ كَانَ مَنْ تَا فَ شِيْ بِهِ فِي النَّهُ لَوْنَ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ يَحِعُ بزمُدُ يَمْكُرُوْا فِدُ أثفُسهم وَمَ كُهُ اكُنْ تُكُ اماً أوْتِي رُسُد لُ اللَّهِ ؟ ٱللَّهُ ٱعْلَـمُ حَيْثُ يَ

اللةالرئيس ب لِقَوْمِ يَكَ حُكُرُونَ ﴿ لَهُمْدَا وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَ حَمِثُعًاهُ لِمَ يُ رَيْدُ جِزُوْنَه دْنَاعَلَى آنْفُسِنَا وَغَرَّ تُهُمُ الْحَيْوِةُ

300

ايخم لَوْنَ ٥ بة وان تش اکشا دُوْنَ كَانِ وَمَ بريْنَ ڻاٿ مَسَ ا تئے کے لمؤاعلى متكاتبة ايقؤواعم لَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِيدًا "يُفْيِلُحُ الظَّيل مُوْنَ وَجَعَلُوْ رِلَّهِ مِ لأنعام نَصِيْبًا فَقُ كان بله فهو يَص اء الله م م دينه مرد تَرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا

كانتوايف ترون لأنعامكا اء وا ن تك، مد هم وصفه ما كُوْاا وُلَادَ هُـمُ سُفَّ قَهُمُ اللَّهُ افْيِتِرْآءٌ عَلَى اللَّهِ • قَ دِيْنَ ٢ُ وَهُوَالَّذِينَ ٢ُ أَنْشَا زَّيْتُون وَالرُّمَّانَ مُتَشَا لَوْامِنْ تَمَر ﴿ إِذَا أَثْمَ وَلَا تُشْرِفُوْا السِّنَّهُ لَا يُح مِحَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ﴿ كُلُوْامِ بعُوْاخُطُو بِ الشَّيْطِنِ وإنَّهُ لَكُمْ عَ زُوَاجٍ ؞ رصنَ الضَّد يْنِ وَكُلُ اللَّهِ كَرَيْنِ حَرَّمَ إِمِراكُ أَنْتَكِيْنِ آصَّ

الم ربع

SOF.

هُ عَنِ الْقَدُومِ ذِيْنَ ٱشْرَكُوْ الْوُشَاءَ اللَّهُ مَا ٱشْرَكْنَا \$\T\a

نْ شَيْءِ، كُذْ لِكَ كُ تى ذَا قُـوْ ا بِياْ سَنَا ﴿ قُلْ هَ المراث تشبعون الآ لُمَّ شُمُ 12TA دُوْنَ آنَّ اللهَ حَرَّمَ هُذَا ، قَا نَوْنَ بِ **ۅٛؾ۞ڠُل تَعَالَهُ١١ثُلُ** تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وّ بِ لاق انكث فَوَاحِشْ مَأَظُفَ مِنْكَ لِّنِيْ حَدَّمُ اللَّهُ الَّابِ وَلَا تَقْرَبُوا مَ د که واوف اثقشطه لآ ؛ كَلَّفُ پُرزَانَ بِ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِ لُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبِلَ \* وَبِعَهُ

كُمْ وَصَّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٥ وَ أَنَّ تَبِقِيْمًا فَاتَّبِعُوْلُاءَ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُ كُمْ وَصَّدَ ق بكم عَنْ سَبيْ ثُمَّ النَّهُ مَا مُؤسى الْكِتْبُ تَمَا مَّا ـیُـلًا لِّنُکِلِّ شَيْءِ وَّهُدًى وَّرَحْمَ هِمْ يُتُوْمِنُوْنَ ٥ وَهٰذَا كِتُبُ آ لِرُكُ فَا تَبِعُوْهُ وَا تَّقُوْا لَحَلَّكُمْ تُدْحَمُهُ نَ لَا قُوْلُوْلِ نَّمَا أُنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا نْ كُنَّاعَنْ دِرَاسَتِيهِ مُلَخْفِلِيْنَ ٥ ٱوْتَقُوْلُوالُوْالَّوْالَّالَّا زلَ عَلَيْنَا الْكِتُبُ لَكُنَّا آهُ لِأِي مِنْهُمْ \* فَقَدْجَآءًكُ ئَةُ مِّنْ رَّبِكُمْ وَهُدَّى وَّرَحْمَةً \* فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ ىت اىلەوكىدى غنىھا دسن پىزى الە بَصْدِ فُوْنَ عَنْ أَيْتِنَا سُوْءًا لَعَذَا بِ بِمَ ظُرُوْنَ إِلَّا آنَ تُنَاتِيهُمُ الْمَلْيِكُةُ آوْ كَ أَوْيَا إِنَّ بَعْضُ الْبِ رَبِّكَ ﴿ يَـوْ مَرِيًّا إِنْ بَعْضُ ك لاينفع نفسًا إيمًا نُهَا لَمْ تَكُنُ أَمَنَتُ مِنْ لُ آوْکَسَبَتْ فِنْ إِيْمَا نِهَا خَيْرًا وَقُلِ ا نُتَظِرُوْ الِنَّا

لَوْنَ مَنْ اءر "يُظْكُمُونَ وَقُلُ النَّبِي هَ يْمِ هْ دِيْنُا رِتِيمًا مِنْكُ سُكِيْ وَمَحْيَا يَ وَمَمَا تِنْ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلِّمِيْنَ رْتُ وَٱنَاآوَّ لُ الْمُسْلِم بَّاوَّ هُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَا تَكْسِ ذِرُ وَا زِرَةً وِّ ذُرَ الْخُورِ نتعُڪُهُ ـ ، وَهُوَالَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ں دَرَجْتِ تِّبَ كَمْرَاتَ رَبُّكَ سَرِيْهُ الْحِقَابِ ﴿ وَإِنَّكُ سوة الاعل نصية إيشرا لله الرّحمن الرّح مَّصْ أَ كِتُبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ

ؠؚ؋ۘٷۮؚػڒؽ ٱنْزلَ الْرُكُمْ مِّنْ رَّ بِّكُمْ وَكَا اتتىبغۇامِن د عَلَالًا مِنَا تَذَكِّرُون و وَكَمْرِمِن قَرْيَهِ وَكَمَاءَهَا كَأَسُنَا تَنَا تُلَاوُهُمُ قَائِلُونَ ٥ فَمَا كَانَ دَعُهُ مِهُ مُراذُ جَاءَهُ مُ بَأْسُنَا إِلَّا آنَ قَالُوْ تَّاكُتًا ظلميْنَ ﴿ فَلَنَسْعَكَنَّ الَّذِيْنَ ٱرْسِلَ إِلَيْهِ كَنَسْعَلَقَ الْمُرْسَلِيْنَ لَنَـقُصَّدُّ، عَلَيْهِمْ بِعِـلِمِ كُنَّا غُلَائِينَ ٥ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ إِلْكُنَّ لَتْ مَوَا زِيْنُهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَّمَّتُ مَوَازِيْنُكُ فَأُولِئِكَ اللَّهِ اكائؤا بايتنا مَكَّنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَقِلْمُا مِمَا تَشْكُرُوْنَ أَ وَلَقَدْ خَلَقْنْكُمْ ثُمِّ صَوَّرُ نِكُمْ ثُمَّ قُلْ بة اشجُدُ وْالْأَدْمَ \* فَسَحَدُ وْاللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ڪُن مِّنَ السَّجِدِ يُنَ ﴿ قَالَ مَا مُنَعَكَ آكَا آمَرْ تُكَ وَاللَّهُ الْمَاخِيرُ مِنْ مُ خَلَقْتِنِي مِنْ ثَارِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ وَقَالَ فَاهْبِطْمِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ آنْ تَتَكَبَّرُ

رُ جُرِاتَّكَ صِنَ الصِّيخِرِيْنَ ۞ قَالَ ٱنْظِرْ لِيْ َ إِ عَثُوْنَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُرِيْنَ۞قَالَ فَهِ قُعُدَنَّ لَهُ مُرصِرًا طُكَ الْمُسْتَةِ وِّنْ بَيْنِ آيْدِيْهِ مُرَوَمِنْ خَ انِهِمْوَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ ٱكْثَرُهُمْ شُكِرِيْنَ ن اخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا وَلَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ نَّمُ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ وَيَّالَا مُراسَكُنْ أَنْتَ الْجَنَّةَ فَكُلِّ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِيهِ شَجَرَةً فَتَكُوْنَامِنَ الظَّلِمِيْنَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ دِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَـ كُمَّارَبُّكُمَّاعَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَ يُبِ تَكُوْنَامِنَ الْخُلِدِيْنَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ صِحِيْنَ ﴾ فَدَ لُنهُمَا بِخُرُوْدِ ۚ فَلَمَّا ذَا قَاا لِشَّجَرَةً دَ تُ لَهُمَا سَوْا تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ قِ الْجَنَّةِ ، وَنَا دُهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْمُ الْهُمَا الْمُ الْهُكُمَا عَنْ تِلْ لشَّجَرَةِ وَٱقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِيَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِيْنُ ﴿ قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا مِرانَ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

م المام

نَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ۞ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُ ۺؾؘۘڡٞڗ۠ۊۜڡٙؾٵٷ<sub>ڵ</sub>ڶڿ دُوُّ ۗ وَلَكُمْ فِي الْآرْضِ مُ يَوْنَ وَفِيْهَا تُمُوْ تُوْنَ وَمِنْهَا تُخْ نُيُّ أَدُّمُ قَدْا نُدَّ لَنَا عَلَيْكُمْ لِبُ وْاتِكُمْ وَرِيْشًا ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوٰ يَ ذَٰ لِكَ خَيْهِ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَـ نَتْكُمُ الشُّيْطُنُ كُمَا أَخْرَجَ آبُوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّ هُمَالِيُرِيهُمَا سَوْاتِهِمَا ﴿ إِنَّ المكرهة وقسلك من حيث كاترونه ماية مَعَلْنَا الشَّلِطِيْنَ آوُلِيكَاءَ لِلَّنِذِيْنَ كَلا يُؤْمِنُوْنَ وَإِذَ فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْ نَاعَلَيْهَا أَبَاءَ نَا وَاللَّهُ آمَرَ نَا هَا وَكُلُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الاتَعْلَمُونَ ۞ قُلْاَمَ رزيش بـ القِسُطِة وَأَقِيْهُوا جُوْهَكُمْ عِنْدَكِلَّ مَسْجِدِ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ يِّ يْنَ مُكْمَا بَدَاكُمْ تَعُوْدُ وْنَ ۞ فَرِيْقًا هَـدِي فَرِيْقًا كُونَّ عَلَيْهِمُ الضَّلْكُةُ ﴿ إِنَّهُمُ التَّحَذُ وَ الشَّيْ آۇلىياً ، مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ

وُا ذِينَةُ كُمُ ع التعد ا کے ا ق عَلَ هِي لِلَّذِينَ أَصَنُوا فِي الْ قُ تُهُ مَا لُقِلْمُ ة اكذلك كطرية كُلّ أصّبة أ. لَوْاعَلَى اللَّهِ مَا لَا اعَدَّ وُلَا ر سام م م و و منرڪم ( س ىغَلَى اللَّهِ كُذِيًّا أَوْكُذَّتِ بِهِ لُوْااَيْنَ مَاكُنْتُمْرَتَ ڽۮؙۉڮؚ۩ٮڷٚڮؚ؞ڠٵ دْعُوْنَ مِ

ِ ٱوَشَهِدُوْ اعَلَى ٱنْفُسِهِمْ ٱنَّهُمْ كَانُوْ اكْفِرِيْ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمْ مِرْقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ ا (نس في النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّا قُ لَّحَنَتُ أُخُ إِذَا ادًّا رَكُو رِفِيْهَا جَمِيْعًا وَاكْتُ أَخُرُ بِهُمْ لِأُولَ هَوُلَاءِ ٱصَلُّوْنَا فَأْرِبِهِ مُعَذَا بِّاضِعُفَّا مِّنَ النَّارِ فَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَّلْكِنْ لِالْتَعْلَمُوْنَ وَقَالَتُ اُوْلْمُهُمْ لِا فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُوْقُواا لْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ أَلِقَ اللَّذِيْنَ كُدَّ بُوْ إِلَا يَتِنَا وَاسْتَكْبُرُوْ اعَنْهَ تَّحُ لَهُ مُا بُوَا بُ السَّمَآءِ وَلَا يَهُ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى جَ الْجَمَلُ فِيْ سَيِّرِالْخِيَاطِ · وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ · نَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْ قِهِ مُغَوَّاشِ وَكُذَٰ لِكَ يْنَ ٥ وَالَّـذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُواا نُكِتُّفُ نَفْسًا اللَّا وُسْحَهَا رَا وَلَيْكَ آصْحُبُ الْجَنَّ نُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِ مُالْأَنْهُ رُهُ وَقَا لُهِ الْحَ لْهِ الَّذِيْ هَـٰذُ سَالِهٰذَا ﴿ وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي اءَث رُسُلُ رَبِّناً آن هَا سَاء لِلهُ وَ لَقَدْ جَ

ئ

نادى أشط ا وعدنا دَتُّكُ دَرُتُكُمْ حَقًّا وقَالُوْ انْعَدْ ، فَأَذَّن مُ اللّهِ عَلَى الظُّلم فِرُوْنَ أُوبِيْنَهُمَا رفُوْنَ كُلَّا بِسِيْمْ لَهُمْ ۗ وَنَا د خُلُوْهَا لَدُكُهُ تَدَلُّهُ يَدُ ا دھے ادھے شاند ئ سىلىم قالۋام لَجَنَّ فِي أَنْ ٱفِيْضُوا عَ رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَالُوْ اللَّهُ اللَّهُ

كُفِرِيْنَ لِ الَّهِ يُنَ اتَّخَذُوْ إِدِ يُنَّهُ عَرِّتُهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا ، فَالْيَدَ نَسُوْالِقَاءَيَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَاكَا نُـوْابِ دُوْن ولَقَدْ جِئْنُهُمْ بِكِتْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىء دًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُّـؤُمِ نُوْنَ ۞ هَـلُ يَنْظُرُوْنَ ے ، يَوْ مَرِيَا إِنْ تَا وِيْكُ هُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوْ هُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ، فَهَلُ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا آوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا لُ ، قَدْ خَسِرُوْا ٱنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانْتُو يَفْتَرُوْنَ رُانَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ اللَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ نْ سِتُّ بِهَ أَيَّا مِرْضُمَّا سُتُوى عَلَى الْحَرْ شِ سَيُخُشِي الَّيْكِلِّ رَيُطُلِّيُهُ كَجِيْنَا ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالتَّجُوْ أَصْرِهِ ﴿ أَكَا لَكُ الْخَلْقُ وَالْأَصْرُ ﴿ تَسَلِّمَ لَكَ مِيْنَ ٥ اَدْعُوارَيَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً كَ لَا يُحِبُّ الْمُحْتَدِيْنَ ٥ وَكَلا تُفْسِدُ وَا فِي اكْ أَرْضِ حْدَرِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْ فَّاوَّطَمَعًا ﴿ إِنَّ رَحْمَ ىلە قىرىب مِن الْمُحْسِنِيْنَ وَهُوَالَّذِي يُرْسِ

ب

رُوْنَ ٥ وَ١ ٨٠ وَالَّـذِ يُ خَدّ ١ حَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْأَلْمَ الى قدۇمە بِ غَيْرُكُ ﴿ إِنَّ آَخَا قَالَ الْمَ نُوْ اقَوْمًا عَمِيْنَ ﴾ وَإِلَى عَادٍ ٱخَا

٤

دُ وا الله مَا لَكُمْ مِّنْ ا تَنَّقُهُ نَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كُفَرُوْا مِنْ قَوْمِ نَرْمِكُ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّرَاتَّا لَنَظُنَّكُ مِنَ الْكُ لَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَ لَأُ وَّلْكِنِّيْ رَسُولُ مِِّنْ زَبِّ يْنَ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّيْ وَأَنَّا لَكُمْ نَا صِ نُتُمْ آنُ جَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُ غْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْالِاذْ جَعَلَكُمْ خُلُفً دِقَوْمِ نُوْجٍ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً ، فَا وَاللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ لِ قَا لُوْا أَجِئْتُنَا لِنَعْبُدَا لِلْهُ نَـذُرُ مَاكَانَ يَعْبُدُا نَا وُنَا ﴿ فَأَتِنَا بِمُ دُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّهِ قِيْنَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ نٛ رَّيِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبُ ﴿ ٱتُجَادِ لُـوْ نَـنِيْ انْتَظِرُ وَارِانَىٰ مَعَكَمْرِمِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ هُمُ صٰلِكًا مِقَالَ لِلْقُوْمِ اعْبُدُ و ١١ بِلَّهُ مَا

ئي 14 ناٽ

يُرُهُ ، قَدْجَ قَةُ اللّهِ لَكُمْ ا ھُ ف سُّوْ هَا بِسُوْءٍ فَيَ يْمُ وَاذْكُرُوْالِذْ جَعَلَكُمْ خُلَ خَوْنَهِ عُمْ فِي الْأَرْضِ تُنتُّخ تُوْنَ الْجِبَالَ بُكُوْتًا ﴿ فَاذْ كُرُوْا اللَّا ن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْ الِمَ كَمُوْنَ آنَّ صُلِحًا مُّرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ عَا هِ مُؤْمِنُون وَالَالَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْ تَمْرِبِهِ كُفِرُوْنَ وَفَعَقَرُواالنَّا كؤايطيك ائتنابها ـرزيهـ فأخذ ثهمال هِمْجُتُمِيْنَ نَفْتُو لَغْتُكُمْ رِسًا لَـةً رُبِّنْ وُنَصَحْتُ لَكُمْ بُّوْنَ النَّصِحِيْنَ هِ آتَا تُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَ

مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ عِلْ أَنْ تُمْ قَوْمُ مُّسْرِفُوْنَ وَوَ كَانَجُوابَ قَوْمِهِ إِلَّانَ قَالُوا آخُرجُهُ هُمُ مِّ عُمْرًا تُهُمُمُ أَنَّا لَهُ إِلَّا مُسِرَاتُهُ: كَانَتْ مِنَ الْغَيِيرِيْنَ ﴿ وَآمُطَرْتُ مُ مُّطَرًا وَ فَا نُظُرُكُيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِهِ وَإِلَّى مَدْ يَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا وَالَّ يُقَوْمِ اعْبُ ؽۯۘٷ؞ڡٙۮڿٵٙٵٛػٛٛٛٛٛٛٛ۠ۿڔۜؾڹڎؙڡۣ لَ وَالْمِهِ يُؤَانَ وَكُلَّا تَبْرِخُسُوا ءُ هُــُهُ وَكُلِ تُفْسِدُ وَ إِنَّى الْكَارُضِ بَحْدَاِثُ كُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْ تُمْمُّ وُمِنِيْنَ وَلَا رَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ وَنَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ الله مَنَ سِهِ وَتَبْغُوْنَهَا عِوجً ا ﴿ وَاذْكُرُوْا إِذْ كُنْتُمْ رُ وُاكِيْفَ كَانَ عَاقِدَ سِدِيْنَ ٥ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُ تُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّهُ يُهُ صِنُوْا فَاصْبِرُوْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْسَنَّنَ

الجزء

رقَ اشد ب والبذين أمَنُوا مَعَ أَوْ لَتَحُوْدُنَّ رِفْ مِلْتِنْكَا ، قَالَ أَوْ رِهِیْنَ ٥ قَدِا فُ تَرَیْدَ لتِّكُمْ بَعْدَا ذُ نَجْد يَكُوْ نُ لَنَاأَنَ تُكُوْ دَرِفِيْهَا إِلَّا أَنْ يُسَاءً اللَّهُ رَبُّنَا ، وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ عَلَى اللَّهِ تَـوَ بَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ يْرُالْفَاتِحِيْنَ ٥ وَقَالَ الْمَلَا الَّهِ يُنَ كَفَرُوْا مِ تَّبَحْتُمْ شُحَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًّا لَّخْسِ ذَّبُوا شَعَيْبًا كأن لَّمْ يَغْنُوا فِيْهَا \* خِ يُنَ كَذَّبُوْ اشْحَ يْبًاكَانُوْ اهُمُ الْخِسِرِيْنَ ٥ عَنْهُمْ وَ قَالَ لِيقَوْمِ لَقَدْ ٱ يُلْغُرُكُمْ دِلَّا كُوْ ، فَكُنْفَ اللَّي رِفِي قَوْيَةٍ مِّنْ تَبَيِّ اللَّا أَخَ ضَرِّعُهُ نَ ٥ ثُمَّ يُـ بأءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَ

11

نَ السَّيِّئِةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْاوٌّ فَا لُـوْا قَـدْ

ءُ نَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُ نُهُمْ بَخْتَةً رُوْنَ ٥ وَكُوْاَتُ آهُلَ الْقُرْى أَمَنُوْ اوَاتَّقَوْ هم بركت من السّماء وا ذُنْهُمْ بِمَا كَانُوْ ايْكُسِبُوْنَ ٥ لُ الْقُرْكَى آنْ تِنَاقِيهِمُ مُ بَأَسُنَا بِيَاتًا وَّهُمُ ذَ لُ الْقُرْى آنْ يَارِيهُمُ بِأَسُنَا مِنُوْا مَكْرًا للهِ • فَلَا يَهُ سِرُوْنَ ٥ُ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِيْنَ يَ ثَ بَعْدِ آهْلِهَ أَآنُ لُّهُ نَشُهُ هُ و وَنَطَّبُحُ عَلَى قُرُ تلك القائدي ءَ ثُهُ مُ وُسُلُهُمْ دِ نُهُ اللُّهُ أَصِنُوا بِمَ لْبَحُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَمَا حُرِمِّنْ عَهْدِ \* وَإِنْ وَجَدْنَا ٱكْثَرَهُ مُ لَفْسِ

ملائه الف ذائد

إذَا هِيَ ثُعُبِاً ثُهُ کاف الم الم هٌ پُير لسَّحَرَةً فِرْعَهُ نَ قَا جاوگ سنج الف آنْ آلْق عَصَاكَ \* فَإِذَا هِيَ

فَوَ قَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو ايَعْمَلُونَ بُوْاهُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْاصِغِرِيْنَ ﴿ وَٱلْقِي السَّحَا لَوْالْمُنْ د يُن لُ قا ـرُوْك و قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْ تُمْ بِهِ قَبْلَ آنَ أَذَنَ لَـ تَّ هٰذَالْمَكْرُمِّكُرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخُ » فَسَوْفَ، تَعْلَمُوْنَ نَ كُلُّ قَطِّحَتَّ آيُد اتَّآلِ لَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْ لت رتنا لما جَآءَ ثَنَا ﴿ رَبُّنَا ٱفْرِغُ عَلَيْنَا يْنَ رُ وَقَالَ الْمَلَاكُونَ قَوْمِ فِرْعَوْ نَ اَتَ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْ الْقِ اكْكَارُضِ وَيَهِ وَا نَّا فَوْ قَهُمْ قَا هِـرُوْنَ نَ قَالَ مُوْ ىلە واشىبرۇ اول قالا رضى يىلەت يۇ دۇنى كاكى تىش ن عِبَادِ لا ﴿ وَالْعَا قِدِ لْمُتَّقِبُ ٥ قَالُوا أُوْذِيْنَ رتينا ومِنْ بَعْدِ مَاجِئُتَنَا ، قَالَ عَسْ نْ قَبْلِ آنْ تَـاُ رَبُّكُمْ أَنْ يُنْهُلِكَ عَـدُوَّ كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ

303

इंग्डें

لَوْنَ أُولَقَدْ تطب ووابمو الله ولكنّ اكثرهُ ولائد تِنَا بِهِ مِنْ أَيَةٍ لِّتَ م فأرْسَلْناً دَّمَاٰيْتِ مُّفَصَّلْتِ أَ وَالضَّفَادِعُ وكَانُوْاقَوْمًا مُجْرِمِيْنَ ن بْ قَالُوْا يُمُوْسَى ادْعُ لَنْكَارَبُّكَ بِ 7 2 عتاالتد رَاءِيْكَ أُ فَلَدُّ ل هُـُمْ بِـُالِخُهُ كُواذًا هُـُمْ يَ لتناؤكا نُوْاعَنْهَ نُـوْ ايش أَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّرِيْ لِيرَ عُنا

てしてりて

عَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَاءِ يُسَلَّ أَ بِهَ صَبَرُوْا ﴿ وَدَ مَّدُنَّا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْ يُ وَ قَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ٥ وَجَاوَزُ نَا بِبَنِيْ اِ سُرَاءِ يُلُ الْبَحْرَفَا تَوْاعَلَى قَوْمِ يَّعْكُفُوْنَ عَلَا صْنَامِ لَّهُمْ قَالُوْ المُوْ سَى اجْعَلْ لِّنَا الْهَا كُمَّا هُمْ الِهَافُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ رَبُّهُ لُوْنَ ١٠ قَا هُؤُلًّا مُتَكِّرُ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبِطِلُ مَّا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ نَ قَالَ آغَيْرَا لِلَّهِ ابغيرُكُمْ والْهَادَّهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعُلَمِينَ وَواذْا نَجَيْنَكُمْ مِّنَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَيُقَبِّلُوْنَ آءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءًكُمْ • وَفِي ذَٰلِكُمْ بِلَاءً صِّنَ رَّ بِّكُمْ عَظِيْمٌ وَ وَعَدْنَا مُوْسَى ثَلْثِيْنَ لَيْكَةً وَّٱثْمَمْنَهُ شْرِ فَتُمَّرِمِيْفًا تُ رَبِّهُ آرْبَحِيْنَ لَيْلَةً ، وَقَالَ مُوْسَى تخيب هرون اخكفني في قومي وأصيح ولا تتبع بيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ٥ وَلَمَّاجَآءَمُوْسِيلِمِيْقَاتِنَا وَ عَلَّمَهُ رَبُّهُ \* قَالَ رَبِّ آدِنِيٓ ٱنْظُرْ الَيْكَ ، قَالَ لَنْ ﺮْﺳﻨِؽ ﻭﻟﯩﻜﻴﻦ ﺍﻧْݣُـﺮْﻟِ ﻟﻪ ﺍﻟْﺠﺘﺒﻪ ﻗﻴﺎﻥ ﺍﺷﺘﯩﻘﺮَّﻣﻜﺎﻧﯩﻨﻪ فَسَوْفَ تَارْبِيْ \* فَكُمَّا تَجَلَّى رَبُّ هُ لِلْجَبِيلِ جَعَلَهُ دَكًّا

فَاقَ قَا يُنَ ﴿ قَالَ لِيمُوْ سَي إِنِّي احْد الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَكَتَبْنَاكَ فَي الْأَلْهُ يْبَلَّا لِّـكُلِّلْ شَيْءٍ، فَخُذْ هَا بِقُ اْخُدُّ وَابِاَحْسَنِهَا · سَ مُرْ قَوْمَكَ يَـ يْرِالْحَيِّقِ - وَإِنْ يَسْرَوْا كُلُّ ا ؞ وَرانَ يَسْرَوُا سَبِيْكَ الرُّ شُدِ كَلايَ اليتناؤكا نهاعنهاغه بُوْ إِبِالْمِنِينَا وَلِقَاءَ الْأَخِ د ضَلُّوا ۗ قَا

المحال

وتغلانه

**€**\**€**\

رَبُّنَا وَيَخْبِفِرْ لَنَا لَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ن وْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا "قَالَ فْتُمُونِيْمِنْ بَحْدِيْ ۚ أَعَجِ لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيْدِ يَجُرُّ لُالْيُدِ الْ بْنَ أُمِّراتًا الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِيْ وَكَادُوا يَنْقُتُ تُ بِيَ الْأَعْدُ أَ وَلَا تَجْعَلُونَي مَعَ ا بلمين ٥ قال رَبِّ اغْيفرُ لِي وَرُلا رَحْي وَ آدُ رَحْمَتِكَ ﴿ وَانْتَ آرْحُمُ الرَّحِمِينَ كُراتً الَّذِينَ اتَّخَذُ كَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ عَمِ لسَّيِّاتِ ثُمَّ تَا بُوْامِنُ بَحْدِهَا وَاصَانُوا زِلَّ رَبُّكَ مِنْ بَحْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِبْمُ ٥ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ څريز ه بُدُون 🤈 وَاخْتَارُمُوْ لَمِي قَ قَاتِنَا وَلُمَّا آخَذَ تُهُمُ الرَّحِفَةُ قَأَ ؖۅٛۺٮؙٛؾٵۿڵڪڗۿۿڞۣڨۼٮٛڶۏٳؾٵؠ؞ٵؾۘۿڔڮؾٵۑڝؘ لَى السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴿ إِنْ جِيَ إِنَّا إِنْ الْحِيرِ اللَّا فِنْ نَتُكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

آنت ولتنافاغه فِيرِيْنَ ٥ وَاكْتُثُلُنَا وأنت خنوالغا خِرَةِ إِنَّا هُدُنَّا الدّ اء، لَّذِ يُنَ هُـهُ بِ کو لاً وَا يرَّ سُهُ لَ النَّبِيِّ الْكَرْمِيِّ اللَّ بِّ مُعَلَيْهِمُ الْحَبْ لَّتَىٰ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ فَ رُوْلُا وَا تُشْبَعُهِ االنَّهُ زَا ـهُ الله هُو يُحِي رَيُهُ اللهِ وَرَسُولِ لِهِ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ الَّذِي يُر و و كَلِمْتِهِ وَا تَبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

19674

وُكْمَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِ لُونَ ٥ وَ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ ٱسْبَأَ طَّااُمُمَّا ﴿ وَٱوْحَيْنَا حَجَرَ ۚ فَا نُبُجَسَتُ مِنْ هُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا ، قَدْ لَّ انْ اسِ مَّشْرَبُهُ مُ وَظَلَّ لْنَا عَلَيْهِمُ الْخَمَا مُوَ زَ لْنَاعَلْيْهُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى ﴿ كُلُوْامِنَ طَيِّبُتِ مَ زَقْنْكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوْاا نُوْاا نُفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ اِذْقِيْلَ لَهُمُاسْكُنُوْاهٰذِهِالْقَرْيَةَ وَكُلُوْامِنْهَ تُمْوَ قُوْلُوْ وَطَّةً وَّادْ خُلُو ١١ لَبَا بُ سُجِّدً نَئِرِيُكُمُ الْمُحْسِنِيْنَ وَفَهَدَّ لَ كَمُوْامِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَالِّذِي قِيْلًا لَهُمْ اعَلَيْهِمْ رِجُزُارِمِّنَ السَّمَآرِبِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ مُ لهُمْ عَنِي الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ حَاجِهِ أَلَدً دُوْنَ فِ السَّبْتِ إِذْ تُلَّاتِيْهِ مُحِنْتًا ثُمُهُ لَهُ شُرَّعًا وَيَوْمَلَا يَسْبِتُوْنَ ، كَا تَارِيْهِمْ كَذَٰ لِكَ \* نَبْلُوْ هُـمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ نَهُمُ لِكُرِ تَعِظُوْنَ قَوْمَا إِللَّهُ مُهْرِ

ه ا<sup>•</sup> دقفلازم سشلهم بالف

نصف

هُمْ عَذَا بَّا شَرِيدًا وَ قَالُوا مَحْ تَّقُوْنَ ٥ فَلَمَّا نَسُوْا مَ ذِيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السَّوْرِ وَآخَذُ نَا الَّذِيْنَ مُوْابِعَذَابِ بَئِيشِ بِمَاكَانُوْا يَفْسُ وْاعَنْ مَّا نُهُوْاعَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْ نُوْا قِرْدَةً سِيْنَ ٥ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى لْقِيْمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ شُوْءَ الْحَذَابِ التَّرَبَّكَ سريعُ الْعِقَابِ وِلاتَّهُ لَخُفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ وَقُطَّعُنْهُمْ ُرْضِ أُمَمُّا · مِنْهُمُ الصَّ حُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذَٰلِكَ ، الْحَسَنْتِ وَالشَّيَّاتِ لَحَ لْفُ وَرِثُوا لْكِتْبَيَ دَّاالْاَدْ نِي رَوِيَقُوْ لُوْنَ سَيُغَفَرُلُنَا ، وَإِنْ يَبَاتِيهِ ذُوْلُا الْمُرْبُونِ خَذْ عَ ُ كِتْبِ أَنْ لا يَقُولُواعَلَى اللهِ إلا الْحَقّ وَدَرَسُوا بِ وَالدَّارُالْإِخِرَةُ خَيْرُتِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ ﴿ ٱ فَلَا عُقِلُوْنَ ٥ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتْبِ وَآقامُو

بَبِلَ فَوْ قَهُمْ كَأَنَّكَ ظُلَّكُ وَظَ ذُوْا مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْ لِمَا لَحُ تَتَّقُوْنَ ٥ وَإِذْ ٱخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِيَ اٰدَمُرِمِنْ ظُهُوْرِهِ هُمْرُوا شُهَدَهُمْ عَلَى آنْفُسِهِمْ السُّكُ بِرَبِّكُمْ لُوْ ابَلَى \* شَهِدْ نَا \* أَنْ تَقُوْ لُوْ ا يَوْ مَا لَقِيلِ مَقِ كُنَّا عَنْ هٰذَا غُفِلْ بِنَ ۚ أَوْتَقُولُوا إِنَّمَا ٱشْرَكَ أَبَا وُنَا مِنْ قَبْلُ رَكُنَّا ذُرِّ يَتَدَّرِّنَ بَعْدِ هِ هُمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُيْطِلُونَ وَكُذْلِكَ نُقَصِّلُ الْأَبْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبُا لَّذِيُّ اتَيْنُهُ الْيِتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغِوِيْنَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعُنْهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ آخُلُدُ إِلَّ الْآرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْ لَهُ وَمَثَلَّكُ حَمَثُلِ الْكَلْبِ وَنَ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ٱوْتَـ تُرُكُهُ يَلْهَتْ وَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞ سَاءَ مَثَلَّا الْقَوْهُ لَّذِيْنَ كُذَّ بُوْرِ بِأَيْتِنَا وَآنَفُسَهُمْ كَانُوْرِ يَظْلِمُونَ ٥ مَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ﴿ وَمَنْ يَضَلِلُ فَأُولُولِكَ هُمُالْخُوسِرُوْنَ ٥ وَكَقَدْذَرَاْ نَا لِجَهَنَّمَ كَثِيبُرُّا صِّنَ الْجِبِّ

الم

مُح

ن فَا دْعُولُ بِهَ سَيْجَزُوْنَ مَ 4-1-1 *وي* ا هـ هُ مَثْرًا لَنَّ كُدُ جبهمقنجة شَيْءِ ﴿ وَآنَ عَسَى آنَ يَكُوْنَ قَدِا ذر<u>م</u> ذره وْنَكَ عَن السَّ

لازم رت**ف** 

عرادة والم

وَلٰكِتَّ ٱكْتُرَالِثَا بِلكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرَّا اللَّهِ مَا شَاءً اللَّهُ وَلَا عُنْتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ لَا سُرَّحُتُرْتُ مِنَ الْعَيْرِ مَسِّنِيَ السَّوْمُ ﴿ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِ يُكُرُّ وَ بَنِ ـ زَوْجَهَالِيَسْكُنَ إِلَيْهَا \* فَلَمَّا لَا خَوِيْفًا فَمُرَّتُ بِهِ ۚ فَلُمَّا وعَوَا اللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ أَتَيْ تُنَاصًا لِكًا لَّذَكُوْ نَنَّ مِنَ لشَّكِرِيْنَ ۞ فُلُمَّا اللَّهُ مَاصَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَاءَ ٠ فَعُمل اللهُ عُمّا يُشْرِكُوْن () يُشْرِكُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَا ٱنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ٥ وَإِنْ تَسَدْعُوْهُمْ عُوْكُمْ اسُواءُ عَلَيْكُمُ ادّ مُرا نُتُمُ صَامِتُونَ وإِنَّ الَّذِينَ للهِ عِبَادُامَثَالُكُمْ فَادْ عُوْهُ يُدِيَّبُطِشُوْنَ بِهَا الْمُلَهُ

لَهُ مُاذًا نُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴿ قُلِل اذْعُوا شُرَكًا ۗ كُ مَّرِكِيْدُ وْ نِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ٥ إِنَّ وَ لِيَّ يَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَذِي ، ﴿ وَهُوَيَتُولَّ الصَّرِحِيْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ نْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْوَلًا سَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَكْعُوهُ مُولِكَ الْهُلَّا يَكُ شَمَعُوْه وَتَرْبِهُمْ يَنْظُرُوْنَ الْيُكَ وَهُمُلا يُبْصِرُوْنَ الْيُكَ غُوَوَاْ مُرْبِالْمُرْفِ وَآعُرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ﴿ وَ نْزَغَتَّكُ مِنَ الشَّيْطِينِ نَنْزُغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّهُ سَمِيْحُ عَلِيْمُ وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْالِذَا مَسَّهُمْ طَبِّفُ نَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْرُمُّ بُصِرُوْنَ رَ وَإِخْوَا نُهُمْ ــُّوْنَهُمْ فِ الْغَيِّ ثُـُمَّلًا يُقْصِرُوْنَ وَإِذَا لَمْ تَارِّبِهِـ بِهِ قَالُوْالُوْلَا جُتَبَيْتُهَا ﴿ قُلُ إِنَّمَا ٱتَّبِعُ مَا يُوْ -ن رَبِّيْ وَهٰذَ ابَصَ آئِرُونَ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً قَوْمِ يُكُونِ ٥ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِحُوْا تُوالَحُلِّكُمْ ثُرْحَمُوْنَ ﴿ وَاذْكُرْ رَّبِّكَ رِفِي سِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ لَغُدُرِةِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُفِلِيْنَ وَإِنَّا

٢ يَسْتَكُبِرُ وْنَعَنْ عِبَادَ تِهِ يُسَبِّحُوْنَ وَكُولَهُ يَسْجُدُونَ رُ بشيرا نله الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِن الرَّحِيْمِن الرَّحِيْمِ شَعَلُوْ نَكَ عَنِ الْإَنْفَالِ، قُبِلِ الْأَنْفَالُ رِبُّهِ وَالرَّسُولِ، تَّقُواالِلّهُ وَأَصْلِحُوْاذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوااللّهُ وَ وْلَـهُ إِنْ كُنْ تُمْرَّمُ وَمِنِيْنَ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ يُنَ إِذَاذُكِرَا لِلْهُ وَجِلَتْ قُلُوْ بُهُ مُروَاذًا تُلِيَثُ عَلَيْهِمْ ڸؾؙؙؙؙٛٛۮؘڒۮؿۿۿڔؽڡٵڹؙٵۊۜۘۼڶڕؠۜڣۿڔؾٮۊڲٙڵۉؽ؆ڐڿؽؽ يُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ُ أُولَئِكَ تُمُالْمُؤُمِنُوْنَ حَقًّا ﴿ لَهُمْ ذَرَجْتُ عِنْدَ رَبِّهِ خْفِرَةُ وَّرِزْقُ كُرِيْمُ اكْمَا ٱخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ لْحَقّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُوْنَ ٥ يُجَادِلُوْنَكِ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَّى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ٥ُ وَإِذْ يَجِدُكُمُ اللَّهُ احْدَى اَرْفُتُ يُنِ ٱنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّ وْنَ ٱنَّ غَيْرَدَا بِ لشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْرُ يُبِرِيدُ اللهُ أَنْ يُجِقَّ الْحَقَّ عَلِمْتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَالْكُفِرِيْنَ ٥ لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَ

نَ وَكُوْكُرِهُ الْمُجْرِمُوْنَ أَرِاذُ تَ عُرادُ يُخَسِّرُ رُواالرُّعْبَ فَاضْرِ بُـوْا فَوْقَ ، وَمَنْ يَشَاقِقِ اللَّهَ وَرُسُولُ لَهُ فَم ب ٥ ذٰلِكُمْ فَذُوْ قُوْهُ وَآتَ لِ رَكُوا كُلَّا مُدَّ يِّزُّا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِعَضَب مِّنَ اللهِ وَمَا وْسهُ

المحال

لهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ ىتەسمىغ علىيم و ذىگىم دَات الله مُوھ لَّكُفِرِيْنَ ٥ إِنْ تَسْتَفْتِكُوا فَقَدْ جَآءُكُمُ الْفَتْحُ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرُلَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوْا نَعُدُهُ نَنْ تُخْنِيَ عَنْكُمْ فِئُتُكُمْ شَيْئًا وَّ لَوْكُتْرَكُ، وَآتَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 5 يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ اَ طِيْعُوااللَّهُ وَرُسُولَهُ وَكُلَّ تُولُّوا عَنْهُ وَآنَتُمْ تَسْمَعُوْنَ ٥ وَكُلَّ كُوْنُوْ كَالَّذِيْنَ قَالُوْ سَمِعْنَا وَهُـمُ لَا يَسْمَعُوْنَ وَ شَرًّا لَدُّوا بِعِنْدًا لِللهِ السُّمَّ الْبُكُمُ اللَّهُ نَعْقِلُوْنَ ﴿ وَلُوْعَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَسِيرًا كُمَّ سُمَعَهُمْ وَلُا مَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَّهُمْ مُعْرِضُونَ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ نُواا سُتَجِيْبُوْالِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَا كُمْ لِكُمْ كُمُوُّااَتُّ اللَّهَ يَحُوُّلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِمِ ٱتَّهُ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ وَاتَّنَّقُوْ افِتْنَكُ لَّا تُصِيبًا لَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَاعْلَمُوْا آتَّ اللَّهُ شَرِيدُ

حِقَابِ ٥ وَاذْ كُرُوْالِذْا نُـتُمْ قَلِيْ الْآرْضِ تَخَافُوْنَ آنَ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَا يَّدَ كُمْ بِنَصْرِهِ وَرُزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّ يُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْالَا تَحُوْنُوا اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْ نْتِكُمْ وَٱنْتُمُ تَعْلَمُونَ ٥ وَاعْلَمُوْا أَنَّمَ نَةُ وَآنَ اللّهُ عِنْدَ لَا آجُرُ عَظِيْمٌ يُ يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْهَ عُمْ فُرْقًا نَّا وَيُحَقِّرُ عَنْكُمْ سَيِّا رِيكُمْ وَيَخْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُوا لَفَضْلِ الْعَظِيْرِ وَإِذْ يَهُكُ ك اللَّذِينَ كَفَرُوالِيُتَبِعُوْكَ أَوْيَقَعُلُوْكَ أَ خَرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُا لِللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ لَمَا كِرِيْنَ ٥ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ مُالِيُّنَا قَالُوْا عْنَالُوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ لَمُذَّا وَإِنْ لَمُ الْأَوْنَ لَمُ الْأَوْلَ الْمُ كُو وَلِيْنَ ﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ عَانَ لَم ذَا هُوَا لَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَ مُطِرْعَلَيْنَ حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ ارْدا تُدِّنَا بِحَذَابِ الِ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبُهُ مْ وَانْتَ فِيْهِمْ وَمَا

ذِبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصُدَّوُنَ عَن الْ نُوْااَ وْلِيَاءَ لَا وَإِنَّ اَ وْلِيَ مُتَّقُوْنَ وَلٰكِتَّ ٱكْثَرَهُمْ مُلَا يَعْلَمُوْنَ ٥ وَمَ لَا تُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِينَةً ﴿ فَذُوْ قُوا لَحَذَا بَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُوْنَ مِ إِنَّ تَّذِيْنَ كُفُرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ لِيَصَدُّوْا عَنْ بيْلِ اللهِ وَسَيُنْفِقُوْ نَهَا ثُمَّرَكُوْ نُ عَلَيْهِ رَقُّ ثُكُّم يُخُلُّبُوْنَ لَا وَالَّذِينَ كَفُرُوْا إِلَى جَهَ يْزَا بِلَّهُ الْحَبِيْثَ مِنَ الطَّبِير ـرُوْنَ 🖔 لِلْيَبِمِـ ـهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعُ خُرِفِيْ جَهَنَّمُ الْوَلْئِكَ هُـمُ الْخُسِرُوْنَ 6 قُـلُ رُوْارِنْ يَنْ تَهُوْا يُخْفُرُ لَهُمْ مَّا وْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَقَاتِلُوْ هُمْ ئة ويكون الدين كُلَّهُ يِلْهِ فَإِن نْتَهُوْ فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَحْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ وَإِنْ تَوَلَّوْا عُلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ مَوْلُكُمْ رَحْمَ الْمَوْلُ وَرَحْمَ النَّصِيْرُ ٥

9

وست مائے دراز الجزء

تَّمَا غَنِمْ تُمْ مِّنْ شَيْءِ فَا لِن الْقُرْبِي وَالْبَيْتُمِي وَ ل الأن كُنْ تُكُمْ أَمَنْ تُكُمْ بِ وْمُ الْتَقَيرِ لَفُ قَان يَـ يەۋەرا ، شَيْءِ قَدِيْرٌ ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْ وَقِ الْهِ دُوَةِ الْقُصُوٰ ي وَالرَّكِبُ ٱسْفَ هُ آصُرًا كَانَ مَفْعُهُ لِلَّهُ لِيِّهِ لك مَنْ هَلَا چِ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَ دُ وُرِ⊙ وَإِذَّ يُبِرِيْ لُّادِّيْكُ للَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْحُوْ لَّا وَإِلَّى اللَّهِ تُهُفِئ کے مُن حُوْنَ ﴿ وَٱلِطِيْ ذَهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ﴿ إِنَّ

اللاه

A Sec

بِرِيْنَ ٥ وَلَا تَكُوْ نُوْاكًا لَّـ كَرَّا وَّرِكَا ۗ النَّاسِ وَيَصُدُّ وْنَ عَنْ سَ يَحْمَلُونَ مُحِيْطُن وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ كَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُرِمِنَ النَّهِ رُّ لَكُمْ \* فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَةِنِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَ الْنُ بَرِيْءَ مِنْكُولِنِيْ ٱلْمِ مَا لَا تَرُوْنَ إِنَّى ٱخَافُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ أَراذَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ نْ قُلُوْ بِهِمْ مَّرَضُ غَرَّهُ وُلارِدِيْنُهُمْ وَمَنْ يَّتُوجَّلُ لَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَبِزِيْزُ حَكِيْرٌ وَكُوْ تَكْرِى إِذْ يَتَّوَفَّ ذِيْنَ كُفَرُوا الْمَلْيُحَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْ هَهُمْ دْ بَارَهُمْ ء وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ن ذَلِكَ بِمَ جِ يُكُمْرُدُانًا لِلهَ لَيْسَ بِظَ حَ ٱبِ الرِفِرْ عَوْنَ وَالَّهِ يُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَكُفُرُوا بِ ب وذلك بأنَّ اللهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرٌ انَّحْمَةً أَنْحَهُ تى يُخَيِّرُوٛ امَّ يْكُرُّ كُكُ أَبِ أَلِ فِيرْعَوْ كَ وَاللَّخِ يُنَ مِنْ قَيْدِ

رْيَمُوْنَ ، وَكُلُّ كَانُوْا ظُلِمِيْنَ ﴿ رَاتَّ شَرًّا فالما رُوْنَ رَوْمًا تَخَا انَةً فَا ثُبِذُ إِلَيْهِ ر سَوَاءِ النَّاكُّةُ بَنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ زُوْنَ ﴿ وَآعِدُّ وَالَّهُمْمَّا فَوَيْ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا للهِ هُ وَأَخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُۥ لَا خدوماتنيفقواح مُوْنَ ٥ زَانَ جَنَحُ وَإِنْ يُبُرِيدُ وَالَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ كُسُ ۪ٮڷ۠ڡؙۥۿؙۅٙٱڵؖڂۣؽۘٲؾۜۮڬٙؠڹؘڞر؋**ۯ**ؚؠ هُ لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي اكْ

٤

ه و نکت، التَّبِيُّ حَسْدُ يْنَ أَيْا يُهَا النَّبِيُّ حَرِّ ل ال ال تكان من ئَتُ يُنِ ﴿ وَإِنْ يَكُنُ مِّنُ اَ تُهُمْ قُوْمٌ لا يَفْقُهُونَ نَ لْفًارِ مِنَ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْ إِب خَفَّفُ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَ لمَا تَّ وِنِيْكُمْ ضَعْفًا وَإِ كُنْ مِّنْكُمْ مِمَّاكِةً صَابِرَةً يَّغُلِبُوْ امِ نَ يَكُنُ مِّنْكُمُ الْفُ يَخْلِبُوْ الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّ بِبِرِيْنَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ ٱنْ يَكُوْنَ لَـ للَّهُ يُسريْكُ الأَخِرَةُ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْهِ نَ اللَّهِ سَيْقَ لَمُسَّكُمُ فَدُمُ لَوْا مِمَّا غَد مِّنَ الْأَسْرَى إِنْ يَكْلَم اللَّهُ فَا قُلْهُ نْرًا مِّمَّا أَخِذَ منكثرونغفزك

يْمُن وَإِنْ يُسْرِيْهُ وَاخِيَ لُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ مَنُوْاوَهَاجَرُوْاوَجَ ٧ اللهِ وَالَّذِيْنَ أَوُوْا وََّنْصَ مُ ٱوْلِيَآءُ بَعْضِ ﴿ وَالَّذِ يُنَ أَمَنُوْا وَلَ كُمْ فِي اللَّهُ يُن فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ( 1 قَ ﴿ وَاللَّهُ بِهُ بِذِيْنَ كُفُرُوْا بِحُضْهُمُ اوْلِيَاءُ بُحُضِ لةُ فِي الْأَرْضِ وَفُسَادٌ كُبِيْرٌ ٥ وَالَّذِينَ هَدُوْ افِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ أُوْوَا وَّنَصَرُوْ ۇمئۇن كقا كه مُن وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنْ بَعْدُوها نْكَمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَحْضُ عِتْبِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ورة التوبي مدنية وهي مائغ وتسبع وعشرون أية رَآءَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ هِ إِلَى اللَّهِ يَنَ عَا هَ

و المارة

شْرِكِيْنَ أُفْسِيْحُوْافِ مُوْاأَتَّكُمْ غَيْرُمُحْجِزِى اللهِ وَأَنَّ اللَّهُ مُخْرِزِى كىفىرىن وأذان رضن الله ورسول قرل الت يَوْمَالْحَجِّ الْآكَبِرِآتَ اللهَ بَرِيْ ءُقِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُ وَرَسُوْلُهُ ، فَإِنْ تُبُتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلُمُوااتَّكُمْ غَيْرُمُحْجِزِى اللهِ ﴿ وَبَرْشِرِ الَّهِ يُنَ حَفَرُوْابِعَذَابِ ٱلِليْمِرُّرَاكُلَالَّذِيْنَ عَا نَ الْمُشْرِكِيْنَ نُرِّلُهُ لِيَنْ قُصُو كُمْ شَيْعًا وَلَا يُظاهِرُوْاعَلَيْكُمْ آحَدًّا فَأَتِحُوْالِكِهِمْ عَهْدَهُ لى مُدَّرِيهِ مُراتَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِبِينَ ﴿ فَإِذَا انْسَلَ لاَ شُهُرُالْحُرُمُ فَاقْتُلُواالْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ جَدْ تُتُمُو هُمُ وَخُذُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاحْصُرُو هُمْكُلُّ مَرْصَدِ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَٱقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتَوُا لزَّكُوةً فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ اللَّهُ عَفُو زُرَّدٍ اِنْ آحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّ سْمَعَ كُلْمَالِلَّهِ ثُمَّا بُلِغُهُ مَا مُنْهُ، ذَٰ لِكَ بِٱتَّهُمْ قَوْمُلَّا يَعْلَمُوْنَ كَكَيْفَ يَكُوْنَ إِ لمششرك

نْدَرُسُهُ لِمَاكُلَالَّذِيْنَ عَاهَدُتُّ لَحَرَامِ ﴿ فَمَااسْتَقَامُ وَالْكُمْ فَاسْتَ مُ إِنَّ اللَّهُ يُحِتُّ الْمُتَّقِبُنَ وَكُيْفَ وَإِنْ يَّظُ مْلَا يَهُ قُبُوْ اِفِيْكُمُ اللَّا وَّلَاذِ مَّكَّ، يُرْضُوْ نَكُمْ هُ وَ تَأْبِى قُلُوْ بُهُمْ \* وَآكَةُ رُهُمُ فِي لِت اللهِ ثُمَنًا قَلْمُلاً فَصَدَّ وَاعَنْ سَبِيْلا هُمْ سَاءُمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ( رَكَ يَكْرُقُبُوْنَ رِفِي مُ وَّلَادِ مُسَدًّ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ فَإِنْ تَا بُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتَوُا لِزَّكُوةَ فَإِخْوَا نُكُمْ فِ الدِّينِ التالقةم رِيَّعُلُّمُوْ نَ ٥ وَإِنْ تَكُثُ تهُمْرِ مِنْ بَعْدِ عَهْدِ هِمْ وَطَعَنُوْ اِفْ دِيْنِ لُوْا أَيْمَانَ لَهُمْ لَكُفُورِا نَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُ نَهُوْنَ وَ اللَّا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَكَثُوْا تَصُوْا بِإِخْدَا بِحِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوْ كُمْ أَدًّا رِّقِ النَّحْشُوْ نَهُمْ قَالِلْهُ أَحَقَّ أَنْ تَحْشَ كُنْتُكُمْ شُؤْمِنِيْنَ ﴿ قَاتِلُوْ هُمْ يُعَذِّ يُهُمُ اللَّهُ كُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَ

ـيْنَ ٥ وَيُـذَ هِ نُنُوْ بُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِي بُكُرُحُهِ لْتُمْرَانْ نُكْرُكُوْ اوْلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ هَـدُوْامِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَكَا رَسُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ خَبِيْرٌبِمَ ع اتَحْمَلُوْنَ مُمَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ آنَ يَجْمُرُوْا مَسْجِ ىلە شەرىن على أنفسهم بالكفرد أولئ ٱڠمَالُهُمْ حِوْفِ النَّارِهُ مُ خُلِدٌ وْنَ ٥ إِنَّهَ مَسْجِدَا لِلَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْحَالِيَ قَامَ الصَّلُوةَ وَا تَى الزَّحُوةَ وَلَهُ رَيْحُشَ إِلَّا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَعَلَى أُولِئِكَ آنَ يَكُوْ نُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ٥ آجَعَلْ تُهُ بقاية الْحَاج وَعِمَا رَةَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِكُمَنَ أَمَنَ للهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِوَجَا هَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَكَا يَسْتَوْنَ عِنْدَاللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّي ذِيْنَ أَمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا إِنْ سَب للهِ بِا مُوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَابِلْهِ دَاُولِئِكَ هُـمُ الْفَائِزُوْنَ · يُبَيِّرُهُ

أبسدًا وإنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أ نَوْا كَا تُتَّبِدُ عُمْ اَوْلِيَ آءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَعَلَى الْ لَّهُ مُ مِّنْكُمْ فَأُولِٰئِكَ هُـمُ الظَّ لُإِنْ كَانَ أَبَا وُكُمْ وَآبُنَا وُكُو رَبِي الْمُواتُد يْرَتُكُمْ دُآمُوالُ الْقُتَرَفْتُمُوْهَا ارَةُ تَخْشُونَ كُسَّا دَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَّ يْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبُّصُ اُرِقَ اللَّهُ بِالْمُرِمِ ﴿ وَاللَّهُ كَلَّ يَهْدِي حُ لَقَدْ نُصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ م ثُكُمْ كُثْرَتُكُمْ يْعًا وَّضَا قَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَ ئَثُمْ شُدْ بِرِيْنَ ﴿ ثُحَرّا نَزَلَ اللَّهُ سَكِيْ نَتَهُ لْ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱنْزَلَ جُنُودًالَّهُ تَكُوْهَا \* وَعَذَّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا . وَذَٰ لِكَ جَ كفريْن ، ثُمِّ يَتُونِ اللَّهُ مِنْ بَحْدِ ذُلِكَ عَ

かんと

200

مُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ لِيَا يُهَا تتماالمشركؤن تجس فلايفر بواالمسر هٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا ىلّەُمِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَاءً ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيثُمُّ حَ قَاتِلُوا لِنَّذِيْنَ كَايُوْ مِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِ خِيرة لَا يُحَيِّرُمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْ لُـهُ وَلَا دِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ يُنَ أُوْتُوا الْكِنْبُ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُونَ ٥ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُرَيْرُ إِي بُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ التَّصْرَى مَسِيْحُ ابْنُ اللّهِ اذْلِكَ قُوْلُهُمْ بِأَفْوَا هِمِهُمْ ضَاهِعُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ وَقَاتَلُهُ للهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ ٥ إِتَّخَذُوْا آحْبَا رَهُمْ وَرُهْمَا يَهُ رُبَا بُامِّنُ دُوْنِ اللّهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَـرْيَهُ وَمَ برُوْالِلْالِيَحْبُدُ وْالِلْهَا وَّاحِدًا ، كَالِلْهَا لَّاحْهُ بْحْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ يُرِيْدُونَ ١٠ يُطْفِعُو بأَخْوَاهِ هِمْ وَيَاْبِي اللَّهُ إِنَّهُ أَنْ يُسِبِّتُمَّ ٚۉڒٷؙۘٷڷۉػٮڔڰ١ڷڬڣؚۯ۠ۉڹ٥ۿۅٙٳڷۜڿ۬ؿٛٵۯڛٙڶڗۺ

نصف

چ يُنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الحِّ يُـ رِكَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَ كمياروالرُّهْبَانِ طِلِ وَيُصُدُّ وْنَ عَنْ سَبِ ذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُهُ زَ ه فيشره حُرْبِعَذَا بِ أَرِلِ هَا فَيُ نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوٰى بِهَاجِبًا هُ وَظُهُهُ رُهُمُ هُ الْمُعَاكِنَزُ تُهُمُ لِا نَفُسِ ذُوْ قُوْا مَا كُنْتُمُ تَكْبِنْزُوْنَ ﴿ رَاتَ عِ دَالله اثْنَا عَشَرَ شَهْرًافِي كِتْب اللهِ نْهَا ٱرْبَعَةُ حُرُمُ اذْلِكَ لمهات والأدوس يِّمُ اللَّهُ فَلَا تَظْلِمُوْ إِفِيْهِ فِي آنْفُسَكُمْ وَقَارِنِـلُ عَا فُهُ كُمَا نُفَا تِلُهُ رَكُمُ كَا مُوْااَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيُّ ل بِمِوالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّهُ نَـ وْنَهُ عَامًا رِّيْهُوا طِعُوْاعِدٌّ لَا مَا

يْبُكُ يَّقُولُوا قَدْ آخَذْنَآ آصُرَنَ لَّوْا وَّهُمْ خُرِحُوْنَ ) قُلْ لَّنْ يُصِيد اللَّهُ لَنَاء هُوَ مَوْ لَسِنَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَهُ ئُوْنَ⊙ قُلْ هَ لْ تَرَبُّصُوْنَ بِنَ عُمْراَنْ يُبِ يْن ، وَرُحْنُ نَـ تَكُرُبُّصُ رِح ݚ؋ۘٲۉؠٲؽڋؽڹٵ؞*ۊ* كُمْ شُتَرَبُّ صُوْنَ ۞ قُلْ ٱنْفِقُوْ اطَ يَّتَقَيِّلُ مِنْكُمُ النَّكُمُ كُنْتُمْ قَوْمًا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْيِلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ الله وبرسوله وكايأ ثؤن الصّ ٥ وَلَا يُنْفِقُوْ نَ إِلَّا وَهُـمْ كُرِهُوْ نَ مْرُولُا ٱوْلَادُهُمْ مُواتَّكُما يُبِرِيْهِ فِ الْحَيْوِةِ الدَّنْيَ مُمِّنكُ لَوْ يَجِدُ دُن مَلْجَا أَوْمَعًا تِ أَوْ مُ تَوْالِكَيْهِ وَهُـهْ مُرَيْجُمَحُوْنَ⊙ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَّلُ توبھ

تِ ، فَإِنْ أَعْطُهُ ا ىڭەۋرۇسۇك که و ک ۋن كارتىما الصّد فت للْ لَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ دَفِي ا يْنَ عَلَيْهَا وَا لِل اللّهِ وَا بُنِ ال یْن وَ فِیْ سَرِ حَةً مِّنَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِ ئُمُّ حَكِيْمُ ﴿ وَ وُذُوْنَ النَّبِيِّ وَيَقُوْ لُوْنَ هُوَاذُكَ اللَّهِ ِلَّكُمْ يُوْ مِنُ بِاللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ ةُلِّلَّذِيْنَ أَ مَنُوْا مِنْكُمْ ا وَالَـ لَهُمْ عَذَا بُ يُرْضُوْكُمْ ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُوْكُ نُوْا مُؤْمِنِيْنَ اللهوركسةك فأذا لَخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۞ يَحْذُ رُالْمُ ماف قُلُوْ ۵؍سُوٛرُجُ

اثلث

١١ سَتَهُزِءُ وَ١٥ إِنَّ ١ لِلَّهُ مُخْرِجُ مَّا تَهُذَرُونَ ٥

لْتَهُمْ لِيَتُقُوْ لُنَّ إِنَّا كُنًّا نَخُوْ ضُ يته وكشوله كنثم تشته ذِرُوْافَدْ كَفَرْ ثُهْرَبَعْدَايْمَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَدِّبُ طَأَئِفَةً بِأَنَّهُ كَا نُوْا مُجْرِمِيْنَ } ٱلْمُنْفِقُوْنَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُ سَلَا إِمِّنَّ بَحْضِ مِيا مُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَرِ ، وَيَقْبِخُونَ آيْدِ يَهُمْ مَ نُسُوااللّه يْنَ هُمُ الْفُسِقُونَ ٥ وَ فِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَا دِيْنَ فِيْهَا ﴿ هِيَ حَسْبُهُ مْ \* وَلَعَنَهُ هُ عَذَا بُ مُنِقِيْمٌ ﴿ كَالَّذِ يُنَ مِنْ قَبْلِكُمْ نْكُمْ قُوَّةً قُوّاً كُثْرًا مُوَالَّارَّا وُلَادًا ا متعوا بخلاقهم فا ذِ يُنَ مِنْ قَبْلِكُ خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوْا ﴿ أُولَٰ لِكَ حَبِطَتْ آعُمَا لُهُ مُ

الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولَوْكَ هُمُ الْخُسِرُوْنَ ٥

مْرُولْكِنْ كَانْدُواا نُوْنَ وَالْمُ مُوْ ك ٥ وَالْمَ مُسرُون کے ب وتقلاذم مُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُه تابته وروه ڪ ة

نَ يَتُو بُوايَكُ خَيْرًا دِّ بُهُمُ اللهُ عَذَابًا ٱلِيُمَّافِ ا رَةٍ ۗ وَمَا لَهُ مُنِ الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيَّ وَلَا نَصِ نَهُمْ مَنْ عُهَدًا لِلَّهُ لَـنِنَ لَنَصَّدُّ قُنَّ وَلَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الصَّ نْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهِ وَتَوَكُّوْا وَّ هُـ غَرِضُوْنَ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَا قَافِيْ قُلُوْبِهِ وْمِ يَلْقَوْنَكُ بِمَا اَخْلَفُوا لِلَّهُ مَا ا وَعَـدُوْهُ وَ بِمَا كِذِ بُوْ نَ ١ اَلْمُرِيْ حُلُمُوْ١ تَ١ رَّهُمْ وَرَجُولُهُمْ وَآنَ اللّهُ عَلَّامُ الْخُيُوبِ حِوزُوْنَ الْمُطَّةِ عِنْ مِنَ الْمُ لَّـٰذِيْنَ كَايَجِـدُوْنَ إِلَّا المناولا ٦٥٦ ىلەۋكشۇلىددۇالل فكرؤاب لايهرى القؤما يْنَ رُ فَرِحَ ا

فَ رَسُوْلِ اللَّهِ وَ كَرِهُوْا ٱ َصُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمْ فِيْ سَ للهِ وَقَالُوا كَا تَنْفِرُ وَا فِي الْحَرِّ فَلَ نَا لاُ حَدًّا وَكَا نُوْ ايَفْقَهُوْنَ وَلَيْضُحَكُوْ يْكُوْا كَتِيْرًا \* جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَإِنْ جَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآئِفَ فِي مِّنْهُمْ فَا شَتَأَذَ نُوْ كَ خُرُوْجٍ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ ٱبْدًا وَّكُنْ ثُقَاتِلُ مَعِي عَدُوًّا وَاتَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُحُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَعُدُ وْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ نِ وَكَا تُصَلَّى عَ نَهُمْ مَّا تَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ عَفَرُوْ إِبِا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَا تُوْا وَهُمْ فُسِقُوْ نَ ٥ تُعْجِيْكَ آمُوالُهُمْ وَآوُلَادُ هُمُ مَا تَمَا يُرِيدُ خِ بَهُمْ بِهَافِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ ٱنْفُسُهُمْ وَهُمْ خُفِرُوْنَ وَإِذَا أُنْيِزِلَتْ سُوْرَةً أَنْ أَمِنُوْ هِدُوْا صَعَ رَسُوْلِيهِ اسْتَأَذَنَكَ أُولُوا الطوّل مِنْهُمْ وَقَا لُوْاذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَحِدِيْنَ ٥ رِضُوْا بِاَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَكُبِعَ عَلْمَ

4-1

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ٥ ذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ جَا هَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. ولَعِكَ لَهُمُ الْخَيْرِاتُ رَوّا ولَئِكَ هُمُ الْمُفْرِ نَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأ ا ﴿ ذَٰ لِكَ الْفُوذُ الْعَظِيْمُ ۗ وَجَ مُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤُذَنَ لَهُمْ وَقَعَ ذِيْنَ كَذَبُوا لِلَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَسَيْصِيْبُ نَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَا كِ ٱلِيْرُ لِيْسَ عَلَى الضَّعَفَّ لَاعَلَى الْمَرْضَى وَكَلاعَلَى الَّذِيْنَ كَلايَجِدُوْنَ مَا رَجُ إِذَا نَصَحُوْا رِبْلَهِ وَرُسُوْ إِ كَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ وَاللَّهُ غَفُوْرٌرَّ. وَّلَا عَلَى الَّهِ يُنَ إِذَا صَااَتُوْكَ لِتَحْمِ دُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴿ تُو لَوْ اوْ أَ فِيْشُ مِنَ الدُّ مُعِ حَزَنَّا ٱلَّايِجِدُوْا مَا يُذْ يْلُ عَلَى الَّاذِيْنَ يَسْتَأَذِنُوْ نَا نِيَا أُمُ وَضُوْا بِأَنْ يَكُوْ نُوْا مَعَ ا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَهُمْ كَا

100

رُ وْ نَ رِاكِيْكُمْ إِ ذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِ عُتَذِ رُوْاكِنْ نُبُوْمِنَ كُمْ قَدْ نَتَانِا خَبَا رِكُمْ وَسَيَرَا لِلَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قُرْدُ وَيَ إلى عٰلِمِ الْخَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا نُقَلَبْنُمْ إِلَيْهِ نُعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴿ إِنَّهُمْ رِجُسُ ۗ ﴿ أُولَهُ مُحَمِّنَهُ ، جَزَاءً بِمَاكًا نُولِيكُسِبُونَ ويَحْلِفُوْ لَكُمْ لِلتَرْضُوْا عَنْهُمْ قَانَ تَكْرَضُوا عَنْهُمْ قَانَّ اللّهُ لَا ضى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ ٱشَدَّكُفُرًا نِفَا قَاوّا كُمُ دُرُالَّا يَعْلَمُوا حُدُوْدَ مَا آنُزَلَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلِيْهُ مَكِيْهُ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ ذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَ مَّا وَّيُـتَرَّبُّصُ لِكُمُ دَّوَآئِرَ عَلَيْهِ هُ دَآئِرَةُ السَّوْءِ · وَاللَّهُ سَمِيْ يْمُ ﴿ وَمِنَ اكْلَاعُرًا بِ مَنْ يُسَوُّمِنُ إِب خِرِو يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبْتِ لَوْتِ الرَّسُوْلِ ﴿ ٱلْآلِانَّهَا قُرْبَةٌ هُ مُراللَّهُ فِي رَحْمَنِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفْهُ

الله الله

يَمُنُ وَالسَّبِقُوْنَ الْأَوِّ لُوْنَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَاكُمْ نُصَا رِوَا لَّهِ يُنَ ا تَبَعُوْ هُـمْ بِإِحْسَانِ وَيَضِي ـهُ وَآعَـدُ لَهُـمْ يَـ للهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْ جُرِي تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُا لْعَظِيْمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْرِّنَ الْأَعْرَابِ امُنفِقُونَ وَمِنْ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ وْمَرْدُوْا عَلَى الْتِفَاقِ، التعْلَمُهُ مُ وَحُنُ نَعْلَمُهُمْ اسْنُعَذِّ بُهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّ وْنَالِى عَذَابِ عَظِيْمِ وَاخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْ ابِذُنُوْ بِهِ لَطُوْاعَمَلًا صَالِحًا وَّاخَرَسَيِّئًا ﴿ عَسَى اللَّهُ آنَ يُتُوبَ هِمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيْمٌ فَذُونُ آمُولِهِ هُصَدَقَةً لِ عَلَيْهُمْ وَإِنَّ صَلُّو تَكَ يْكُرُ ٱلْمُرْيَعْلُمُوْا أَنَّ اللَّهُ مثخفا مُوَيَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَّ فَتِ وَ ١٠ لرَّحِيْمُ ٥ وَقُلِ ١ عُمَلُوْ ١ فَسَيَرَى ىلْهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُو لَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَسَتُرَدُّ وَقِ إِلَى لِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوِّ فَيُنَبِّئُكُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَحْمَلُوْ نَ يُ وَاخْرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللَّهِ إِمَّا يُحَدِّبُهُمْ وَرَمَّا يَتُوْبُ

نى دۇ دىلەك يەشھەر تەركى حَقُّ أَنْ تَقُوْ مَرِفِيْ دِرِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَدّ واللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ إِنَّا فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَأَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَا فِي خَيْرُا مُرَّمِّنُ ٱلسَّسَ بُنْيَا نَهُ عَلَى شَفَا رَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا لْقُوْمَ الظَّلِمِيْنَ لِلاِيِّزَالُ يُنْكِأَ نُهُمُ الَّا فِي قُلُوْ بِهِ مُرِالَّا آنَ تَقَطَّعَ قُلُوْ بُهُمُ وَاللَّهُ عَبِّ نَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَارِّلُوْ نَ رِفِيْ سَبِيْلِ اللّهِ فَيَقَتُلُوْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرُ سِوْرَ الْإِنْ لَقُرُانِ وَمَن آوْ فَي بِعَهْدِ لا مِنَ اللّهِ فَا سُتَبُشِرُوْا كُمُ الَّذِيْ بَا يَحْتُمُ بِهِ • وَذَٰ لِكَ هُوَا لَفُوزُا لَعَ رِبُوْنَ الْخِيدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّآرِيحُوْنَ الرَّاكِحُوْنَ

جِدُوْنَ الْمُأْمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَالْحُفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِ كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَعَنُوا آنَ يَسْتَغُفِرُوالِلْمُشْرِكِيْنَ لُوْكَا نُـوْا أُولِيْ قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ اتَّهُمُ اصْلَا جَجِيْم ل وَمَا كَانَ اسْتِغْفَا رُايْرُ هِيْمَرُلا بِيْهِ إِلاَعَنْ وْعِدَةٍ وَّعَدَهَا رِيًّا لَهُ \* فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَفَآتُهُ عَدُوُّتِكُ بَرَّآمِنُهُ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهِ مِنْ مَلَا وَّا لَا حَلِيْمُ () وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِلَّ قَوْمًا بَحْدَادْ هَـ لْ مُهُمْحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْمَّا يَتَقُونَ وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَٰو بِ وَ لا رُضِ ﴿ يُحْيِ وَيُمِيْكُ ﴿ وَمَا لَكُهُ مِّنَ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَّلَا نَصِيْرِ ) لَقَدْ تَا بَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ لأنْصَادِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ كَادَيَرِيْخُ قُلُوْبُ فَرِيْقِ مِنْهُ مُ ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مُ ٳؾؘؖۮؠڡۿڒؙٷڣؙڗۘڿؽٛۄؙؙؙۥڰۘۜۘٛۘۘۼڮٳڬۜڶڬؘڎؚٳڷٚڿؽڽڿؙڷڡؙٛۅٛٳۥ حَتَّى إِذَا ضَا قَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَا قَتْ عَلَيْهِ هُوَ أَنْفُسُهُ هُو ظُنَّوْا آنُ لَّا مَلْجَالِمِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَا ثُمَّتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُو بُوْاء إِنَّ اللّٰهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا التَّقُوا لِلْهَ وَكُوْ نُوْامَعَ ال كَانَ لِا هَالِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُرِّقِنَ الْأَ لَّفُوْاعَنْ رُّسُوْلِ اللّهِ وَلَا يَكْخَبُوْلِ بِأَنْفُسِهِ ٱتَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا أُوَّلَا نَصَبُ وَّلَا مَخْمَطَ يُلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَتَالُهُ نَ دُوِّ تَيْكُرُاكُا كُنِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحُ وَإِنَّ اللَّهُ ؽؽؙ۞ۅؙڵٳۑٛڹٛڣؚڡؙٞۅٛؽؘٮؘڡٚڡؘۜڎۜڞۼؽۯڰؖ يُعُ آجُرَا لَمُحُسِن يْرَةً وَكَلَّا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًّا إِنَّا كُنِتَ بزيهُ مُ اللّٰهُ آحُسَنَ مَا كَانُوْ ايَحْمَلُوْ نَ نَ وَمَ نُوْنَ لِيَنْفِرُوْاكًا فَيَهُ \* فَكُوْكَا رُورُ كَا يِعْنُهُ وُطَا يُفَدُّ لِيَتَفَقَّهُ وَإِنِ الدِّيْنِ الْ ذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِكَيْبِهِمْ لَعَ ذَرُوْنَ ٥ يَمَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْ قَاتِلُو ١١ لَّهُ وْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُ وْافِيكُمْ خِلْظَةً وَاعْلَمُو لَمُتَّقِيْنَ ٥ وَإِذَا مَا أُنْبِزِلْتُ سُوْرَةً نْهُمُ مِّنْ يَتَّقُولُ آيُّكُمْ زَادَ ثُـهُ هٰ ذِهَ إِيْمَا نَّا ۗ غَأَمَّا خِينَ أَمَنُوْ افَزَادَ تُهُمْ إِيْمَا تُاوَّهُمْ يَسْتَبْ

3(30)

ريع

اللَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِ مُمَّرِّضٌ فَزَادَ تُهُ مْ وَمَا نُنُوا وَهُمْ كُفِرُونَ مْ يُفْتَـنُوْنَ فِي كُلِّ عَا مِرَمَّدٌ قُأَوْمَـرَّتَيْنِ ثُمَّرُكا ئَوْ بُوْنَ وَكَا هُـمْ يَـذَّ كُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَآ اُنْزِلَتُ سُورَةُ نَظَرَ بَعُ هُ مُرالَى بَعْضِ الْكُلُّ يُبِرُّكُ حَدِ ثُكِّرا نُصَرَفُوْا ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوْ بَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَدْ مُرَّكُ يَفْقَهُوْنَ لَقَدْجَآءَكُمْ رَسُوْلُ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ زيْزُعَلَيْهِ مَاعَنِـتَّمْحَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفُ رِّحِيْمُ نُفَانَ تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْبِيَ اللهُ ﴾ لآراك ٳ؆ۿۅۥۼۘڷؽڮؾۅۜڴؖڷؾؙۅۿۅٙڒبُٵڷۼۯۺ١ڷۼڟؽۄڽ شيرا لله الرَّحُمُن الرَّحِيْمِ المُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْم س منزل لِتُ الْكِتْبِ الْـ حَكِيْمِ ( أَكُانَ لِلنَّاسِ عَجِيًّا أَنْ آوْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْ هُمْ آنْ آنْ إِلنَّ بَشِّرِ اللَّذِيْنَ أَمَّنُوْاً أَنَّ لَهُمْ فَدَمَ صِدْقِ عِ لَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هُـذَا لَسْجِرُ مُّبِيْنُ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَٰ وَتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ ٱبِّيامِ فُحَّرا شَيَّوٰى عَلَى الْعَرْشِ • يُسَدِّ بِبِرُالْأَصْرَ • صَا

جِ إِذْ نِسِهِ ﴿ ذَٰ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَا عُيُدُوْهُ ُڪُّرُوْ نَ⊙اِلَيْهِ مَرْجِعُ النُّهُ يُبُدُّ وُاالْخُلُقَ ثُدُّ يُعِ القِسُطِ وَالَّذِيْنَ كُفِّرُوْ اللَّهُ شَرَا بُ رِّتُنْ حَصِيْمِرٌ عَذَا بُ ٱلِيْمُ بِمَا كَانُوْ ايَكُفُرُوْنَ ﴿ هُوَالَّذِي حَكَا الشُّمُسَ ضِيّاً ۗ وَّالْقَمَدَ نُهُ رَّا وَّقَدَّرُكُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُوْاعَدَ دَالسِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَاخَلُقِ اللَّهُ ذُلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ، يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ وَإِنَّ فِي اخْتِلَافِ الْيُبِلِ وَالنَّهَا رِوْمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الشَّهُ وَتِ ؟ۯۻ؆۬ۑؾؚڸۨڡٞۅٛڡؚؾؾۜڡؙۅٛؽ۞ٳڽٙ١ڷۜڹؚؽڽٙڵؾۯڿۅؽ رَضُوْ إِبِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَاطْمَا نُّوْ إِبِهَا وَالَّذِيْنَ نَاغْفِلُوْنَ أُولِيْكَ مَا وْلِمُكَارُبِ ڪسِبُون رات الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ انِهِمْ تَجْرِيُ مِنْ لَمُ وَ أَخِدُ دُعُو بُهُمْ أَنِ يتثه مُرفيد ۉؽؙػڿ<u>ۧ</u>ڶؙ١ٮڷڎؙڸڶؾۜٙٲڛ

لَهُمْ بِالْخَيْرِلَقُضِيَ لِيْبِهِ مُآجَلُهُمْ فَنَ ذِيْنَ كَايَرْجُوْنَ لِقَآءَ نَا فِيْ طُغْيَا نِهِ هُ يَحْهُ وَإِذَا مَسَّ اللَّهُ نُسَانَ الضُّرُّدَعَا نَا لِجَنْبِهُ آوْقَاعِدٌ وْقُآئِمًا وَ فَكُمَّا كُشُفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكًا نُ لَّهُ يَهُ عُنَارِنَ ضُرِرِ مُسَدً وَ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْ مَاكَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَلَقَدْ آهْلَكْنَا الْقُرُونَ نْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاءَ تُهُمْ رُسُ الْبَيِّنْتِ وَمَا كَانُوْ الِيُوْمِ نُوْا ﴿ كَذَٰ لِكَ نَجْزِى لْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ ثُرَّجَعَلْنْكُمْ خَ كَا رُضِ مِنْ بَعْدِ هِـمْ لِنَـنْظُرَكَيْفَ تَعْمَـلُوْنَ وَوَ ذَا تُعْلَى عَلَيْهِ مُا يَا تُنَا بَيِّنْتِ وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُهُ نَ آءَنَا ائْتِ بِقُرْانِ غَيْرِ لَمْذَآ آوْبَدِّ لُهُ، قُلْ مَا يَكُونُ أَنْ أَبَدِّ لَـ هُ مِنْ رَلْقًا مُ نَفْسِيْ وَإِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْلِمُ تَ النُّنْ ٱخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ، لَهُ شَآءً اللَّهُ مَا تَلَوْ ثُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا آذَرْ لَكُمْ إِلَّهُ نَقَدْ لَبِنْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ﴿ ٱفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنَ ٱظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرْى عَلَى اللَّهِ كَذِبَّا ٱوْكُذَّ بَ بِالْيِتِ

لَمُجُرِمُونَ ﴿ وَيَعْ لَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَ شُفَعَا وُناعِنْدَ اللهِ عُلْ أَتُنَبِّعُوْنَ اللّهِ بِمَا لَا يَخْ الشَّمُهُ بِ وَلَا فِي الْهَ رُضِ ﴿ سُبُحْ نَهُ وَ تَعْ شْرِكُوْنَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَ إَكْلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْ ۼٛؾڸڡؙؙۅٛؽ٥ڔؾڠؙۅٛڵۅٛ؈ڷۅٛڵٵٛڹٛڔڶۼڷؽۅ\ؾڎؙؙؚۺۨڽڗؖؾؠ راتَّمَا الْغَيْبُ رِلْهِ فَا نُتَظِرُوْا ﴿ إِنِّيْ مَعَكُمْ صِّنَ مُنْتَظِرِيْنَ ﴾ وَإِذَا آذَ قُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْبِ رّاء مستنه مراذاله ممكرن أياتنا ، قبل الله ﺮَءُ ﻣَﻜْﺮًا ۥ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ۞ هُوَ ذِي يُسَيِّرُكُمْ فِ الْبَرِّوَ الْبَحْدِ وَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِ الْفُلْكِ \* وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجِ طَبِّبَةٍ وَّفَرِحُو هَاجَآءَ تُهَارِيْحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوْاً تُنَّهُمُ أَحِيْطَ بِهِمْ وَحَكُوا لِلَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَـئِنْ ٱنْجَيْتَنَامِنْ لَمَـذِ ﴿ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ كِرِيْنَ وَلَمَّا ٱنْجُهُمُ إِذَاهُ مُ يَبْخُونَ فِي اكْ

عاضم

يْئًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۞ وَمَا كَا نَ لَمْ نْقُدْ اَنْ آنْ يُنْفَتَرَى مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْ لَعْلَمِيْنَ أَ آمْ يَقُولُونَ افْتَرْسِهُ ﴿ قُلْ فَأَنُّو 4 وَادْ عُوْامِن اسْتَطَحُ لُكِذِّ بُـوْرِبِمَا لَـمْ يُحِيْ ربههُ تَأْرُو يُلُهُ وكُذُرِكَ كُذُّبُ الَّذِينَ مِ فَانْظُرْ كَيْفَكَانَ عَالِبَةُ الظَّلْمِ نْهُمُرُمِّنْ يُبُؤُمِنُ بِهِ رَمِنْهُمْ مِّنْ لِاَّ يُؤْمِنُ بِهِ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ لِاَّ يُؤْمِنُ بِهِ ﴿ وَ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِنْ كُذَّ بُوْكَ فَقُلْ لِنَ لِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ ٱنْـ تُمْ يَرِيْكُوْ نَ مِمَّا ٱعْمَـ تَحْمَلُوْنَ وَمِنْهُ مُمَّنْ يُسْتَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّوَكُوْكَا نُوْالَّا يَعْقِ رُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَلَّا يَظُلُّمُ النَّهُ تفسهميظ لِمُوْنَ ﴿ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُ

ذيْنَ كَذَّ بُوْرِب هُنَدِيْنَ ﴿ وَإِمَّا نُبِرِينًكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِهِ وَقَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مُرْثُمَّا لِلَّهُ شَهِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رُّسُوْلٌ ۚ فَإِذَا جَ نَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُـهُلّا يُظْلَمُوْنَ ﴿ وَيُقُوْلُوْ نَ خَاالْهَ عُدُانَ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ قُلُ لَا ٱ مُلِكُ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءًا لِلَّهُ ولِ خِرُوْنَ سَ شتَقْدِ مُوْنَ⊙قُلُ أَرَّءَ يُستُمْرانَ آتٰسكُمْ عَذَا بُهُ بَيَا تُا ُوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ oَ أَنْمَراذَا وقع امنتُمْ بِهِ الْمُن وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَحْج لُّذِيْنَ ظُلُمُوْاذُوْقُوْا عَذَا بَ ا قُلُ إِي وَرَبِّنَ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَ ٥ وَكُوْاَتَ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فْتَدَتْ بِهِ وَآسَرُّوا النَّدَاصَةَ لَمَّا رَاوُا الْحَ جَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُـهُ كَلَا يُظْلَمُوْنَ⊙اَلَاراتَ رِللَّا

كَيْ أَيُّهُا النَّاسُ قَدْجًا وَتُحُمْمُ مَّهُ ٤ رِّبِكُمُ وَشِفَآءُ رِلْمَا فِي الصَّدُودِة وَهُدًى وَرَحْمَ خَيْرُمِّمًا يَجْمَعُوْنَ وَقُلْ آرَءَيْتُمُ مَّ لَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِّنْـهُ حَرّامًا وَّحَلَّ فُكُ أَلِكُ أَنِدُ لَكُمْ آمْ عَلَى اللَّهِ تَفْ تَرُونَ ٥ وَ لَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَهُ مَرَا تَ اللَّهُ لَذُوْ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْتُرَهُ مُلَّا يَشْكُرُوْنَ ٥ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنِ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا ضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّنْقَالِ ُرِّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا ٱصْغَرَمِنْ ذَٰ لِكَ مَ فِيْ كِتْبِ مُّبِيْنِ ) لَكَرَاتُ أَوْلِيَاءً اللَّهِ لَا كَيْمُ وَلَاهُ مُ يَحْزَنُونَ فَ ٱلَّذِينَ اصَنُواوَ نُوايَتَ قُوْنَ ٥ لَهُمُ الْبُشْرِى فِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَ

وتعظام

يَحُذُ ثُكُ قَهُ لُهُ ه د ات ۱ يتكاءهة السمنع الت هِ شُرَكَآءً ﴿ إِنْ يَتَبِعُوْنَ إِلَّا الظِّنَّ وَإِنْ هُـمُ إِلَّا وسرًا وإنَّ رفي ذرلك عُوْنَ قَالُوا تَّخَذَا لِلْهُ وَلَدًّا سُرُخَة <u>اَ فِي السَّمْوٰ بِ وَمَا فِي اكْمَا رُ</u> نَ بِهِذَا ﴿ أَتَقُو لُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى اللَّهِ ا لةُنْيَا ثُمَّالِيْنَا متائي اب الشيديد بم ر سه اس لُ عَلَيْهِ مُرْنَبُأُ نُوْجٍ مِإِذْ قَا ۵ مرا ن کان کبر عکینکم مّقارمی و تند<u>ٔ</u> لْتُ فَاحْمِعُهُ الْمُرَكَمْرَةِ *فُ*مَّ لا يَكُنْ ٱ مْرُكُمْ عَ

ع وقف ازم ۱۴ تلت جُبِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴿ وَأُمِرْ تُ أَنْ أَكُوْ نَ مِنَ يْنَ ﴿ فَكُذَّ بُوْهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ نهُ مُخَلِّئِفَ وَآغُرَ قُنَا الَّذِيْنَ كَذَّ بُولِ رْكَيْفَ كَانَ عَا رِبْتُ الْمُنْذَ رِيْنَ ﴿ ثُرَّبُعَنْ نَا نَ بَعْدِهِ رُسُلًا لَى قَوْمِهِ مُوفَجَآءُوْ هُـمْ. فَمَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوْ إِبِمَا كُذَّ بُوْ إِبِهِ مِنْ قَبْ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ چېچېچوشوسى وهرون دانى فرغوت وملا فَا شَتَكُبُرُوْا وَكَا نُـوْا قَوْمًا مُّجْرِمِ يُنَ وَلَكُمًّا لْحَقُّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوْارِتُّ لَمْذَالْسِحُرُمُّبِيْنُ ﴿ قَا وْسَى ٱتَفُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ السِحُرُّ لَمُذَاهِ وَكُلِيُفْلِحُ السَّاحِرُوْنَ وَالْجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ إِبَاءَ نَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيّ الْآرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَـوْنُ ئُتُونِ بِكُلِّ سُجِرِ عَلِيْمِنَ فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ هُرِّهُ وَ لَي الْقُوا مَا اَنْتُهُمُ مُّلْقُونَ وَ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ

ملا عم الغددائده

و پيڇ عَلى خَيْهُ فِ قة يْنَ نِ وَقَالُ مُوْسَى يِنْقُوْمِ ا هِ تَـوَ كُلُوْ الِ نُ كُنْ عُلْنًا ﴿ رَبُّنَا ز سر ﺮ ﺑﺒﯘﻗﺎ لَحَيْوِ قِ ١ عُدِّعُو تُكُماً فَا شَتَ

16-00 P

ملائهم افزائه

هُ فِي عُوْنُ وَجُنُّو دُهُ بَغْيُّا تى إِذَا آدْرُكُهُ الْعَرَقُ " قَالَ أَمَنْتُ آتُهُ لَا إِلْهَ إِ ذِيْ أُمَّنَتُ بِهِ بَنُوْالِ سُرَاءِيْلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْ عٰنَ وَقَدْ عَصَدْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِد لْيَوْمَ نُنْجَيْكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيْـةً. وَإِنَّ كَثِيبُوا مِّنَ النَّاسِ عَنْ الْبِينَا لَغُفِلُوْ نَ ٥ وَ لَقَدْ بَنِيْ اِسْرَآءِ يُلَ مُبَوّاً صِدْ فِ وَرَزَ قُنْهُمْ مِنَ طِّيّبِ ، فَمَا اخْتَلَفُوْ احَتَّى جَاءَهُمُ الْع زبك يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَا لَقِيْمَةٍ فِيْمَا كَانُوْا فِيْبِهِ تَلِفُوْنَ وَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَلِكِّ مِّمَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ اللَّذِيْنَ يَقْرَءُ وَنَ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْجَاءَكَ نُحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ 🖔 وَكَا كُهُ نَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كُذَّ بُوْ إِبِالِيتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَ مِ خسريْن واقالَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّ نُوْنَ ٥ وَكُوْ جَآءَ تُهُمْ كُلُّ أَيْجِ حَ لْعَذَابَ الْآلِيْمُ ۞ فَلَوْكَا كَانَتْ قَرْيَا

11

فسشل 6 بين پيس

نُهُ آلِلَّا قَوْمَ يُونُسَ المَّ آامَنُهُ اكَشَا بَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَمُتَّعْنَهُ يْن و لَوْ شَآءَ رَبُّكَ كُلُّ مَن مَنْ فِي يْعًا ﴿ آفَانْتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْ نُوْامُؤُ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ ﴿ وَيَجْعَ رِّجْسَ عَلَى الَّـذِينَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۞ قُلِ ا نُظُرُوْا صَاذَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَمَا تُغْنِي الْأَيْتُ وَالنُّكُذُّرُعُ نَ وْمِلا يُسؤُمِنُونَ ۞ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِثَّلَامِثُلَ آيَّا كَوْامِنْ قَبْلِهِمْ، قُلْ فَانْتَظِرُ وْالِإِنِّي مَعَكُمْ نَ الْمُنْتَظِيرِيْنَ ﴿ ثُنَّةً نُنَجِيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا \* ذَٰ لِكَ ۥ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ قُلْ آياً يُّهَا النَّاسُ كُنْتُمْ فِي شَلِيٍّ مِّنْ دِينِيْ فَلَآآعَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُ ن دُوْنِ اللّهِ وَلٰكِنْ آعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَ وَٱصِدْ تُ آنَ آكُوْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَآنَ ٱفِهُ وَ ٥ وَكُلا تُكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ ٥ وَلا دْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَكُا لْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلِمِ بِنَ ﴿ وَإِنْ يَتَمْسَسُ

ら三日

بِضُرِّ فَكُلَّ كَاشِفَ لَهُ إِنَّا هُوَ وَإِنْ يُثْرِدُكَ بِخَيْرِ فَكَ رَادًّ لِفَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْخَفُورُ الرَّحِيمُ مِن قُلْ آيَّ يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءً كُمُ الْحَقُّ الْخَفُورُ الرَّحِيمُ مَا يُوْمَ وَلَا آيَّ اللَّهُ النَّا النَّاسُ قَدْ جَاءً كُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمُ هُ فَمَنِ اهْتَدْى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ \* وَمَن طَلَّهُ فَا يَعْمُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمُ ا

سَخْهُ الْمُعْمُ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ الْمُعُمْنَ الْكُورِ الْمُعُمْنَ الْكُورِ اللهُ اللهُ

خُفُوْا مِنْهُ الْآحِيْنَ يَسْتَغُشُوْ كَ ثِيرَ

ٵؽڛڒٞۉػؘۘٙۘۜػڡٵؽڠڸڹؙۉػ؞ٳڹؖۮؖڠ

مِنْ دَا شِيْ فِ الْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا الرَّاء ݾتقر هَا وَمُشتود عَها ﴿ عُلَّ فِي كِتْ يَنِ ﴿ وَهُوَ الَّهِ يُ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّ ایگام و کان عادشه علی المآولینبلوگ دایگ د اخسا عَمَلًا ﴿ وَلَئِنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُوْ نُوْنَ مِنْ بَعْ لَيَقُوْلَتَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ هٰذَا إِنَّا سِحْرُتُيِبِيْنَ ٥ لِينَ آخُرُ نَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُصَّةٍ مَعْدُ وُدَةٍ لَّيَقُوْ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ اللَّهِ مَا يَنْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمُوا حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُو ابِم يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَكَرِّنُ ٱذَقْنَا الْحُ لانسان مِتَارَحْمَةً نُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ وَرَ عُوْرُ وَكَئِنَ آذَ قُنْهُ نَعُمَاءً بَعْدَ ضَرّاءً مَسَّنْهُ لَبَقُّو لَنَّ هَبَ السَّيِّاتُ عَنِّيْ ﴿ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُوْدٌ ۗ إِلَّا لَّذِينَ بَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ الْوِلْئِكَ لَهُمْ مَّغُفِرَ لَا وَأَبَكَ سْرُ وَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْخَي إِلَيْكَ وَ ٩ صَدْرُكَ آنْ يَّقُولُوْ الوَكَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُاوْ آءَ مَعَهُ مَلَكُ وَإِنَّمَا آنْتَ نَذِيرٌ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ رِّكِيْكُ هِ آهُ يَقُوْلُوْنَ افْتَرْسِدُ · قُلْ فَأَتُوْ ابِعَشْرِ سُوَ

1

وَّادُ عُوْامُنِ ا شَتَطَحُ تَمْرُمِّنْ دُوْنِ اللّهِ إِنْ دِ قِيْنَ وَ فَإِلَّهُ مُرِيسٌ تَجِيبُوْا لمِرابلّهِ وَآنُ لَا إِلْمُ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ آنْ تُكُومُّهُ دُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُـوَقِّ إِنَيْهِ نْ كَانَ يُبِرِيْدُ الْحَيْوِةُ ال عْمَالَهُ مْرِفِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولِئِكَ الَّذِيْنَ سَ لَهُمْ فِي الْأَخِيرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴿ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْ إِفْيُهَا لُ مَّا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ( اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّنْ رَّبِّ لُوْهُ شَاهِدُمِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتُبُ مُوْسَى إِمَا مَّا وَّ ةً ١٠ وليك يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ١٠ وَمَنْ يَكْفُرْ ۿڒؘٵب فَالنَّارُمَوْعِدُهُ، فَلَاتَكُ بِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ. هُ الْحَقُّ مِنْ رَّبُّكَ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِ نْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا وَلَيْكَ يُعْرَ رَبِّهِ مُورِيَقُولُ الرَّشْهَا دُهُولُلاءِ النَّذِيْنَ كَذَبُوْا غُوْنَهَا عِوجًا ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُوْنَ ٥ أَ كُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْمُأْرُضِ وَمَا كَانَ لَهُ مُرَجِّنَ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ آوُلِيَ أَءَم يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ وَمَا كَانُهُ ا هود

كانكؤا يمث الأخِرَة هُمُال الْجَنَّةِ ٤ هُ بين كالأعْملي وَالْأَصَيِّرُوَا ، الْفُرِيْقَ سْتُولِين مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ أَوْلَقَدْ كُمْ نَدِيْرُهُّبِيْنَ لِ أَنْ لَا تَعْبُدُوْالِلَّا كُمُ عَذَابَ يَوْ مِرَالِيْمِ ﴿ فَقَالَ الْمَلَا بهِ مَا نَرْ مِكَ إِلَّا يَشَرًّا مِّثُلَدَّ ذِيْنَ هُـمُ أَرَاذِ نُنَا بَادِي الرَّاي • وَمَ المرا أثك شتائح ه عليه اعَلَى اللهِ وَمَا ٱنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ أَمَ قُوْ١ رَبِهِ مُرَوّل ڹٚؽۘٵڒٮڴۿ**ؚڡ**ٞۅٛڡؖٵؾ

1 - 3

مَنْ يَنْصُرُنْ مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَّدْ تُنْهُ مُ ا أَذَ كَّرُوْنَ ۞ وَلَا آقُولُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزْ آئِنُ اللّهِ وَلَا لَمُ الْغَيْبُ وَكُمَّ اَقُولُ إِنَّ مَلَكُ ﴿ وَكُمَّ اَفُولُ لِلَّذِيرَ دَرِيْ أَعْيُثُكُمْ لَنْ يُتُونِيهُ مُرا لِلَّهُ خَنْرًا ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ سِهِمْ ﴿ إِنِّي النَّا لُّمِنَ الظَّلِمِينَ وَقَالُوْ ادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَآتِنَا بِمَ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَاْ تِيبُكُمْ بِـ ىلەرن شاء وماآئىتى بەغجىزىن وكاينىقغىگە حِيْ إِنْ آرَدْ تُنُّ آنْ آنْصَحَ لَكُمْرِانْ كَانَ، مِلْهُ يُسِرِيُهِ ن يُغويكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْكُ مُورَالِيْكِ تُرْجَعُونَ ٥ آمْ قُوْلُوْنَ افْتَرْسِهُ وَكُلِّ إِنِ افْتَرَيْتُكَ فَعَلَى إِجْرَامِي مَّا تُجْرِمُونَ ٥ وَأُوْحِيَ إِلَى نُسُوسِ ٱلَّهُ لكَ إِنَّا مَنْ قَدْاً مَنَ فَكُا حَاكًا نُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِٱعْيُنِنَا اتُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوْا ۗ إِنَّهُمْ غُرِّقُوْنَ ٥ وَيَصْنَحُ الْقُلْكَ عَدْوَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ى قۇمە سىخەرۋامىئە خاكران تىسىخەرۋامىت

كُمْكُمَّا تَسْخَرُ وْ نَ لِ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. مَ عَذَا كِ يُنْخُزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا كُ ثُبَةِ للى إِذَا جَاءًا مُرُنّا وَفَارًا لِنَّا لَكُنَّ وُرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيُهَامِ ﴾ زَوْجَيْنِ اثْنَتَيْنِ وَٱهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مَنْ امَنَ وَمَا ا مَنَ مَعَـهُ إِلَّا قَلِيْلُ ﴿ وَقَالَ ا رُحُبُوْا نِيْهُا بِشْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا ﴿ قُ رَبِّنِ لَغَفُورُ سِيْمُر وهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجِ كَالْجِبَالِ سِوْنَالْا ي ئُوْحُ لِابْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلِ يَبْنَيُّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَكَا نَكُنْ مَّعَ الْكُورِيْنَ ﴿ قَالَ سَأَوِ يَ إِلَى جَبَلِ يُتَعْصِمُنِيَ تَ الْمَآءِ ۚ قَالَ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ آمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ چِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ رِ كَ يَأَرْضُ ابْلُعِيْ مَآءَكِ وَيْسَمَاءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ ٱُءُوَقُضِى الْاَهْرُوَا شَتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيّ وَقِيْلَ بُحْدً لِمِيْنَ وَنَادِي نُوْحُ رَّبُكُ فَقَالَ رَبِّرِاتَ الْبِيْ البِعِ بن آهيل ورق وعدك الحقُّ وآنت آحُكُمُ الْحُكِمِينَ قَالَ لِنُوْحُ إِنَّكَ لَيْسَ مِنْ آهْلِكَ ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَ تَسْتَكُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ النِّي أَعِظُكَ آنَ

عُوْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي آعُوْ ذَ شَعَلَكَ مَا لَيْسَ بِيْ بِهِ عِلْمُ ﴿ وَإِلَّا تَخْفِرُ لِيْ وَ ڪُڻ مِين الْخسِرين ﴿ وَيُكَ لِينُوْحُ ا هُبِطُ بِسَ رَحْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمِ مِّمَّنَ مُّعَكَ، وَأُمَ سَنُمُ يَتِعُهُمْ نُحَرِيمَ شُهُمْ مِنْنَا عَذَا بُ ٱلِهِمْ وَيَ آءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَ آلِكِيْكَ ، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَكُمْ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هِذَاءٌ فَاصْبِرْ وْرِتَّ الْعَاقِبَةَ إلِلْمُتَّقِيْنَ ٥ وَإِلَى عَادِ آخَاهُ هُ هُوْدًا ﴿ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ وَالْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ آنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ وْمِكْ ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا وإِنْ آجِر يَا لَاعَلَى الَّذِي ىرنى ؞ ٱفلاتغقِلُون وليقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْ الْرَبِّكُمْ وْالِكَيْنِهِ يُكْرُسِلِ السَّمَّاءَ عَلَيْكُمْ مِبْدُدَادًا يَيزِدْ كُمْ قُلُوَّ قُالِى قُوِّرِكُمْ وَكَلَّا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِ قَانُوْا لِهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِ عَنْ قَوْلِ هُؤُلُ إِنَّلَا عُتَرْبِكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوَّءٍ \* قَالَ إِنِّكَ

هود

بِيْدُ وْرِنْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا كَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّنِ وَرَبِّكُمُ اللهِ ا صِيَتِهَا ﴿ إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِ دْأَبْلَغْتُكُمْ شَاأُرْ سِلْتُ بِ غَيْرَكُمْ وَكَا تَضْدُّوْنَهُ شَيْعًا فُ رُبِّنْ قَوْمًا تَّ رَبِّنْ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَيفيْظُ وَلَمَّا جَآءً آمُرُنَا نَجَّيْنَ هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ امَنُوْا مَحَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴿ وَنَجَّيْنُهُ بْنْ عَذَا بِ غَلِيْظِ وَ وَتِلْكُ عَادُ سِجَحَدُوْا بِالْبِ ٨ وَاتَّبَعُوْا آمْرَ كُلِّ جَبًّا رِعَنِيْدِ٥ حُوْا فِي هَا لِدُّ نَيّا لَعْنَاةً وَيَوْمَا لَقِيمَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَّ عَادًّا كَفَرُوْا رَبَّهُ هُ اللهُ بُعْدُ الْعَادِ قَوْمِ هُوْدِنَ وَإِلَى تُمُوْدَ آخَا هُمُ صَلِحًا مِقَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا ال ہے غیر کا م کے آئشا کے مرب ا ستخفروه شمرتيه بتوارك تِيْ قَرِيْبُ مُّحِيْبُ ﴿ قَالُوْ الْصَلِحُ قَدْكُنْتَ إِ ذااتنهدناان تغي كَفِي شَلِيٍّ مِّمًّا تَلْ عُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيْد

اع ه وتغلازم

وْمِ آرَءَ يُستُمْرِانَ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ دَّرِيِّ وَالنَّهِ يَ هُ رَحْمَةً فَمَنْ يَتَنْصُرُ نِنْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَرَ دُوْنَـنِيْ غَيْرَتَخْسِيْرِ وَيْقَوْمِ هٰذِهِ نَا قَـدُ اللّهِ هُ آيَةً فَذَرُوْهَا تَا كُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَكَلا تَمَسُّوْهَا وْءٍ فَيَاْخُذَ كُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ وَفَعَقَرُوْهَ فَقَالَ تَمَتَّعُوْ إِنْ دَارِ كُمْ ثَلْثَةً آيًّا مِر الْمِكَ وَعُـ يُرُمَكُذُونِ وَلَمَّاجَآءً آمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَّ ذِيْنَ الْمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا رُمِنْ خِزْي يَوْمِيِّةٍ م تَ رَبُّكَ هُوَ لُقُويُّ الْعَزِيْزُ ۞ وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْ افِيْ دِيَا رِهِمْ جِنِمِيْنَ لُكَأَنْ لَّـمْ يَغْنَوْافِيْهَا ﴿ أَكُمْ إِنَّ نَصُوْ ذَا كَفَرُوْا رَبِّهُ هُ ﴿ آكَا بُعْدً لِتُنْمُودَ ٥ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِ هِيْمَ بِالْبُشْرِي مًا قَالَ سَلْمُ فَمَا لَبِكَ آنَ جَآءَ بِحِجْ مَّارَأَ بُدِيهُمْ كَاتَصِلُ البُّهِ نَكِرَهُمْ وَ جَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ﴿ قَالُوْ الْاتَّخَفَ إِنَّا أُرْسِلْنَآلِ لِي قَوْمِ لُوْطِ أُوَا مُرَاتُكُ قَالِمُ لَا فَضِحِكَتُ فَيَشَّرُنْهَ شخق وَمِنْ وَرَاء السَّحْقَ يَعْقُوبَ وَقَالَتْ يُويْلَنَ

وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا يْتُ ﴿ قَا لُوْا ٱتَعْجَبِيْنَ مِنْ آمْرِا لِلَّهِ رَحْمَ كُتُهُ عَلَىٰكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّ لَمَّاذَهَبَ عَنْ إِبْرُ هِ يُمَالِرُّوْءُ وَجَاءَ ثُهُ الَّهُ جَادِ نُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطِ وَإِنَّا بُلْهِ يُمَ لَحَلِ يُمَّ أَوًّا كُا يْبُ ﴿ يُا بُرُهِ بِمُرَاعُرِضْ عَنْ لَمُ ذَا مِا تُكَ قَدْجَاءً مُرُرِيكَ ، وَإِنَّهُ مُ ارْبُيهِ مُ عَذَا بُ غَيْرُ مُرْدُ وَ لمَّا حَاءَ تَ رُسُلُنَا لُـوْطًا سِيْءَ بِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالَ لَمْذَا يَـوْ مُرْعَصِيْبُ ﴿ وَجَاءَ لَا قَوْمُ لَهُ هْرَعُوْنَ إِلَيْهِ ﴿ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَحْمَلُوْنَ السِّيِّأُ تِ ﴿ لَ يُقَوْمِ هُو لَاءِ بَنْ بِي هُنَّ ٱطْهَرُ نَكُمْ فَا تَتَّقُوا اللَّهَ وَكَا تُخْذُونِ فِي ضَيْفِي ١ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَّ شِيْخُ ن قَالُوْالَقَدْ عَلِمْتَ مَاكْنَا فِي بَنْيِكَ مِنْ حَيِقٌ ، وَإِنَّكَ تَحْكَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْاَتَّ لِنْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْارِد يَنْ ن رُكُنِ شَدِ يُدِ ۞ قَا لُوْ الْلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ لُوْآ لِكِنكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْيُلِ وَلَا يَلْتَفِ نْكُمْ آحَدُ إِنَّا مْرَاتَكَ وإنَّهُ مُصِيبُهُا مَا آصَ

نَّ مَوْعِدَ هُمُ الصُّبُحُ وَ ٱلْيُسَ الصُّبُحُ بِقَر فَلَمَّا جَآءً آمُرُ نَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَا فِلَهَا وَآمُطُرْ نَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلِ " مَّنْضُوْدِ " مُّسَوَّمَ ـ أَعْنَدَ إَيْ إِرَبِّكَ ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَإِلَّى مَدْيَنَ آخًا هُمْ شُعَيبًا وقال يُقَوْمِ اعْبُدُ و ١١ بلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ بهِ غَيْرُهُ وَكُلْ تَنْقُصُوا لَمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّيْ ٱلْكُمْ بِخَيْرِ قُلِ نِنْ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَا بَيَوْمِ مُّحِيْطِن وَيْقَوْمِ أَذْ فُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِوَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَكَلَ تَعْنَوْ افِ الْآرْضِ مُفْسِدِ يُنَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرُ لَّكُمْ انْ كُنْتُمْ ثُمُ وُمِنِينَ اوَمَّا آنًا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ ۞ قَالُوْ الشُّعَيْبُ آصَلُو تُكَ تَامُرُكَ آنَ تُنْزُكَ مَا يَعْبُدُ ابَّا وُنَآ آوْ آنَ تَفْعَـ لَ فَيْ آمْوَ الِنَامَا نَشَوُ الْمِاتَكَ كَانْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يُقَوْمِ آرَءَ يُتُمْرِانَ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنَ رَبِّيْ وَ رَزَقِينَ مِنْهُ رِ زُقًا حَسَنًا ﴿ وَمَآ اُرِيْدُانَ اُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهُ كُمْ عَنْدُ وَ أُرِيدُ إِلَّا الْرَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ وَمَا تَوْفِيُ قِنَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

جُرْمَتُكُمْ شِقَارِقَ آنْ يُصِيبَ صَابَ قَوْمَ نُوْجِ آوْ قَوْمَ هُـوْدِ آوْقُوْ مَرْ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدِ ٥ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبِّكُمْ نُسَمَّ هِ ﴿ إِنَّ رَجِيْمُ وَ دُو دُن قَالُو الشُّعَيْثُ مَ نَفْقَهُ كُثِيْرًا مِّمَّا تَفُوْلُ وَإِنَّا لَنَا لِكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَكُوْكُا رَهُطُكَ لَرَجَمُنْكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ قَالَ لِيقَوْمِ ٱرَهُطِيْ ٱعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴿ وَا تَّخَذُ تُمُو لُا وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَحْمَلُوْنَ مُحِيْطُ وَوَ بِقَهْ مِراعُمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ نَ يَّارِّيْهِ عَذَا بُ يُّخْزِيْهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبُ اوَ بْوَارِنْ مَعَكُمْ رَقِيْكِ ﴿ وَلَمَّا حَآءًا مُرُنَا نَجِّيْنَا عَيْبًا وَّالَّذِينَ الْمُنُّوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنًّا ۗ وَآخَذَ بِ تَنِ يُنَ ظَلَمُوا لِصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دِيارِهِمْ شِمِيْنَ أَكَانَ لِسَمْ يَخْنَوْ الْفِيهَا مِ آكَا بُعُدًّا لِّمَدْ يَنَ كَمَا بَجِدَ تُ نُّمُوْ دُرُ وَلَقَدْ اَرْ سَلْنَا مُوْسَى بِ لْنِ مُّبِيْنِ أَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَا تَّبَعُوْا آمْرَ إِلَى اللهِ ۯۼۉڬ؞ٷڝٵڞۯڣۯۼۉ؈ؠڗۺؽڋ۞ؾڟۛۮؙۄؙۊۜۅٛػ

لة فَأَوْرَدُ هُمُ النَّارَ الْوَبِئُسَ مَوْرُوْدُ وَانْ بِعُوا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَاةً وَيَوْمَا لَقِيامَ سَ الرِّفُدُ الْمَرْفُودُ ۞ ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبَاَّءِ الْقُرٰى نُقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قُأْئِمٌ وَّحَصِيْدُ ٥ مَا ظُلَمُنْهُمْ وَ كِنْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُ مُوْمَا آغُنَتْ عَنْهُمُ الْهَتُهُ دُعُوْ نَ مِنْ دُوْنِ، للهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآءًا مُرُرِّ بِلَكَ ، وَ مَازَادُ وْهُـمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ۞ وَكُذْلِكَ ٱخْذُرَبِّكَ إِذَّا آخَذَ الْقُلْء وَهِيَ ظَالِمَةُ وَإِنَّ آخُذَ كُا ٱلِيْمُ شَدِيدُ ٥ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاٰ يَبِدُّ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَةِ ﴿ ذَٰ لِكَ يَوْمُرَّكُمُوْءُ اللَّهُ النَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَـوْمُ مَّشْهُو كُ ٥ وَمَا نُـؤَخِّرُهُ الَّا لِآجِيلِ مَّحْدُودِ ) يَـوْمَ يَـاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَصِنْهُمْ شَفِيٌّ وَّسَعِيْدُ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوْا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيْهَا زُفِيْرُوَّ شَهِيْقٌ لِّخْدِيتَ فِيْهَا مَا دَا مَتِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ الَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ وَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالُ لِمَا بُرِيْدُ وَامَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي لَجَنَّةِ خُلِدِ يُنَ فِيْهَا مَا دَا مَنِ السَّمَٰوٰتُ وَالْأَرْضُ اللهَ مَا شَآءَرَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُ وْ ﴿ وَ فَلَا تَكُ رِفِي

عُبُدُهُ وَ لَاءِ مَا يَعْبُدُ وْنَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُ يَّا وُّهُ مُرِيِّنَ قَبُلُ وَإِنَّا لَمُو قَبُوْ هُـمْ نَجِ مَنْقُوْضٍ ﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ فَا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَفِيْ شَكِّ مِّنْهُ مُرِيْبِ ٥ رَانَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَ فِيَّنَّهُمْ رَبُّكَ آغَمَا لَهُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَحْمَلُوْ نَخَبِيْرٌ ۖ فَاسْتَقِهْ كَمَا أُمِرْ تَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَكَا تَطْغَوْ الْإِلَّا فَيُم لُوْنَ بَصِيْرٌ إِي وَكَا تَرْكُنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آوْلِياءً ثُمَّ تُنْصَارُوْنَ ﴿ وَٱلِيهِ الصَّالُوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُلَفًا ى الَّيْدِلِ ﴿ إِنَّ الْحَسِّنْتِ يُذْ هِـ بْنَ السِّيبًا تِ ﴿ ذَٰ لِكَ كُرِى لِلدِّاكِرِيْنَ نِ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَلا يُضِيعُ آجُ يْنَ ﴿ فَكُوْكُمْ كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُ وْابَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ إِلَّا حَّنْ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْامَ **ف**يْدِ رَكَا نُـوْا مُجْرِمِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّلْتَ لِيْهُ لْقُارِى بِظُلْمِرِةٌ آهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ٥ وَتَوْشَاءَ كَبُكَ

حَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَا لُوْنَ مُ مَنْ رِّحِمُ رَبِّكُ ، وَلِلْذَلِكَ لِمَنْهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّهِ لةُ رُقْكَ لَا مُلَكَنَّكَ يْنَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱثْبَاءِ الرُّسُ نُنتبتُ به فُوَادَكَ ، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِ فِالْحَ ةً وَّذِ كُرِ مِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقُلْ لِللَّهِ يُنَ لَا ۋُمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَا نَتِكُمْ النَّا تَظِرُوْا وَاتَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَٰوٰتِ لازض ورليه يرجع الامد كله فا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَ رَّحُمٰنِ الرَّ كَ أَيْكُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ رَانَّا آنْزَلْنُهُ عَرَبِيًّا لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ حَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْانَ الْمُ حُسَنَ الْقَصَص وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَفِلِيْنَ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ ابَتِ رِنِيْ رَآيْتُ آحَدَ عَشَرَكُوْ كَبًا وَّالشَّ رِنِي سُجِدِ يُنَ ۞ قَالَ يُبُنِّيُّ لَا تَقْصُصْ

خُورِتِكَ فَتِكِنْدُ وَاللَّكَ كَيْدًا مِمِ نُ الشَّ ﴿ نُسَانِ عَدُوُّ مُّبِيْنُ ۞ وَكُنْ لِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ لِمُكُ مِنْ تَأْرِويُلِ الْأَحَارِ يُنْ وَيُوتِمُ نِعْمَتُهُ عَ ال يَعْقُوْ بِ كُمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُوَيْكَ مِنْ قَبْ رْهِيْمُ وَرَاسُلُحُقَ وَ لَ لَكُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ُ لَقَدْ عَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهُ أَيْتُ لِّلْسَارِيدِ قَالُهُ الَّيْهِ شُفُّ وَآخُوْهُ آحَبِ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً مِانَّ آبَا نَاكَفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ لِي إِنَّاكُوْا يُوْسُفَ ا طُرَحُوْ كُ ٱ رْضًا يَّحْلُ لَكُمْ وَجُهُ آبِيَكُمْ وَتَكُوْ نُوْ امِنَ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ وَقَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمُ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ لَقْوْ لَا فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَوْضُ السَّبِّكَ أَرْفِرا نَ كُنْتُمْ فَعِلْيْنَ وَكَا لُوْ آيَا بَا نَامَالُكَ لَا تَامَنَّا عَلَى يُوْسُفَ وَإِنَّاكَهُ لَنَا صِحُوْنَ ٥ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْنَعُ لْعَبْ رَانَّا لَهُ لَحْفِظُوْ نَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُ نِينَ ٱ ذْ هَبُوْلِيهِ وَآخَافُ آنْ يَّاْكُلُهُ الذِّنْبُ وَآنْتُمْ عَنْ فِلُوْ كَ وَ قُالُوْ الَّـيْنَ آكَلُوْ الذِّ نُبُ وَ يَحْنُ عُصْبَ اذً، لَّخْسِرُوْنَ وَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ وَٱجْمَعُوْا آنَ يَّا

11

بَتِ الْجُبِّ ، وَأَوْحَيْنَا لِلْيُهِ لَتُنَبِّئَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞ وَجَآءُ وَآبَا هُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ ۞ قَالُوْا يَّا بَانَا رِتَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا بَوْ سُفَ عِنْدَ مَتَا عِنَا فَأَكُلُهُ الذِّنْبُ ، وَمَا آنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِيْنَ وَجَاءُ وْعَلْ قَمِيْصِهِ بِدَ مِرْكَذِ بِ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ نْفُسُكُمْ آمْرًا و فَصَابُرُجَمِيْنُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا سِفُونَ ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّا رَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَ هُمْ فَأَذْ لَ دَلْوَهُ ﴿ قَالَ لِيبُشَرِي هَٰذَا غُلْمٌ ﴿ وَآسَرُّوٰهُ بِضَا عَنَّهُ وَ ىڭ عَلِيْمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِنَتْمَنِّ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةِ وَكَانُوْ إِذِنِهِ مِنَ ، لزَّا هِدِيْنَ ﴿ وَقَالَ تَّذِى اشْتَرْسِهُ مِنْ مِّصْرَلِا مْرَاتِبَ ٱكْبِرِجِيْ مَثُوٰسِهُ مْسَى آن يَّنْفَعَنَا آوْنَتَّخِذَ لا وَلَدًا وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّ لِيُهُ سُفَ فِي الْآرْضِ وَلِنُعَلِّمَةُ مِنْ تَآوِيبِ الْآحَادِ بُنِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ نَ وَلَمَّا بَلَخَ ٱشَّدَّهُ اتَيْنَهُ كُكُمًّا وَّعِلْمًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَرَا وَدَنْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْرِتِهِ عَنْ نَّفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْآبُوابِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ، قَالَ

جابو

.:.1:

جاءد

مُدُنّ ٥ وَلَقَدُ هُمَّتُ بِهِ ١٠ وَهُمَّ بِهِ عَذِيكَ لِنَصْرِفَ عَنْ مَا تَهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَا لَبَابَوَقَدَّ فَ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِرِّ الْفَيَا جَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَ هُلِكَ سُوْءً إِنَّا لْبُياب، قَالَتْ مَا نُ يُسْجِنَ ٱوْعَدُّابُ ٱلِلْمَرِنَ قَالَ هِيَ رَاوَدَ تَنِيٰ نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ آهَلِهَا ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدُّ نَ قُبُلِ فَصَدَ قَتْ وَهُوَ مِنَ الْكُذِيبِينَ ٥ وَإِنْ كَا قُدَّمِنْ دُ بُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ الصَّدِ قِيثِنَ هُ قُدُّ مِنْ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ تَّ عَظِيْمُ ﴿ يُوْسُفُ آعْرِض 上がり بك النك كُنْت مِنَ الْخطِئِينَ دِيْنَةِ امْرَاتُ الْعَيزِيْزِ تُرَارِدُ حُتًا ما تَ لَهُنَّ مُتَّكَ

تِ اخْرُجْ عَلَيْهِتَّ ﴿ فَلَمَّا رَآيْنَهُ آكْبَرْنَهُ وَقَطُّ يَهُنَّ رَوْقُلْنَ حَاشَ لِلْهِ مَا هٰذَا بَشَرًّا وَإِنْ هٰذَا إِلَّا مُ وَقَالَتُ فَذَٰ لِكُنَّ الَّذِي تَكْذُرًا وَدْ تُلْهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَ بَنَّ وَلَيْكُوْ نُارِمْنَ الصَّغِيرِ يُنَّ نَاكُ لُ آحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَ نِيَّ إِلَيْهِ ، وَإِثْلا ، عَزِّيْ كَيْدَهُ تَ أَصْبُ إِلَيْهِ قُ وَأَكُنْ مِّنَ الْجُهِ تَجَابَ لَـ ذُرَّبُد فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ مِا نَّـ هُ هُوَ بْمُن ثُمَّرَبُ دَالَهُ مُرَقِّنَ بَعْدِ مَا رَا وُا ُيْكِ لَيُسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنِ ٥ُوَدَّ خَلَ مَعَهُ السِّحِدِ \* رِنِيْ آرْسِنِيْ آعْصِرُخُمْرًا ﴿ وَقَالَ لُ فَوْقَ رَأْسِيْ خُبْزًا تَا بتارديله ورقا تارك من المُحْسِنِ إنيثكما طعام تُرْزَفنه واللانبّانُكُمّ لِهِ قَبْلَ آنْ يَّارِّنِيَكُماً ﴿ ذَٰ لِكُمَا مِمَّ ۫ڔؾؿ؞<sub>۫ٵڔ</sub>ڹٚؽ ؾڒػٛٮٛڝڷٙڎؘۊۜۅٟٛۄڵٙٵؽٷڝڹٛۉ<u>ؽڔٵٮڷۅ۪ڔٙۿ</u> رَةِ هُـمْ كُفِرُوْنَ ۞ وَاتَّبَعْتُ مِ

207)2

لِلكَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَ كنّ آكْثُرالنَّاس لايشْكُرُوْنَ ۞ لِمَ مُّتَفَرِّ قُوْنَ خَيْرًا مِاللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَّ دُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا اسْمَاءً سَمَّايَتُمُوْ هَ كُمْ مَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِنْ سُ هِ \* آصَرًا لَّا تَعْبُدُ وْالِ لَّالِيّا كُو خَلِكَ الدِّيثُ كنَّ أَكْثَرَا لِنَّاسِ لَا يَعْ افيسقى رتيه خمرًا، وأمّاالْا يْرُمِنْ رَّاْسِهِ ﴿ فَضِى الْكَامُرُالِّ حُ وَقَالَ رِبِيِّذِي ظُنَّ آنَّهُ نَابِحِ مِّنْهُمُ خ وقال ١ كُلُهُنَّ سَبُعُ عِجَ للأأفتون في رُّءُ يَا تَعْدُرُ وْ نَ يْنَ روقال الَّـذِ

2000

دَّكَرَبَعْدَاْمَّةِ آنَا ٱنَّةِ لَوْنِ وَهُفُ آيُّهَا رَضِّدٌ يُقُ آفَتِنَا فِي سَبْ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْبُلْد بَقَرْتِ سِمَان يَّا ، لَعَيِلْ آرْجِعُ رَبِّ النَّاسِ لَعَلَّهُ هُ لَمْوُكَ وَقَالَ تَنْزَرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَايًا ، فَمَ حَصَّدْتُهُ فَذَرُوْ كُرِفَ سُنْبُلِهِ إِلَّا قِلْيُلَّارِمْتَا تَأْكُلُوْنَ نَ بَعْدِ ذُرِكَ سَبْعُ شِدَادً يَبَأَ كُلُنَ مَا دَّ مُـتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيُلَّامِّمَّا تُحْصِنُوْنَ oِثُمَّ يَـاْرِيْ نَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامٌ فِيْنِهِ يُغَانُ النَّاسُ وَفِيْنِ ئردَن وقال المَلِكُ الْتُورِنِ بِيدٍ وَ فَلَمَّا جَاءَهُ رَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّتَ فَسْعَلَهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ بِنِي قَطَّعْتَ آيْدِ يَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدٍ هِنَّ عَلِيْمٌ ﴾ لَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَا وَدْ تُنَتَّ يُـوْسُفَ ى كَانْ رِلْهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ﴿ قَالَتِ ا مْرَاتُ الْحَرِيْدِ الْعُنَ حَصْحَصَ الْحَقِّ رَآنَا رَاوَدُ تُلَّهُ ى تَفْسِه وَإِنَّ لَكُ لَمِنَ الصَّدِ قِيْنَ ۞ ذَٰ لِكَ لِيَهُ مْ آخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّا رَقَّا بِ لامَارَحِمَرِبِيْ ﴿ إِنَّ رَبِّيْ غَفُو رُدَّحِيْمُ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ئْتُونِ بِهِ آسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ، فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ اتَّكَ مَكِيْنُ آمِيْنُ ن قَالَ اجْعَلْنِي عَ إِرْضِ وَإِنَّى حَفِيْظُ عَلِيْمُ ﴿ وَكَذَرِلْكَ مَكَّنَّا لِيبُوْ سُفَ الأرْضِ ، يَتَبَوَّ أُمِنْهَا حَبْثُ يَشَاءُ ، نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَ نَ تُشَاءُ وَكَا نُضِيْعُ آجُرًا لَمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَاجُرُا كَاخِرُةِ يْرُلِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَا نُـوْا يَتَّقُوْنَ ﴾ وَجَاءًا خُـوَةُ نُوسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ دَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ جَهِّزَهُمْ بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ائْتُونِيْ بِأَخِ لَّكُ يِّنْ ٱبِيْكُمْ ۗ ٱلْا تَرَدُنَ ٱلْآِنْ ٱوْفِ الْكَيْلُ وَٱنَاخَيْرُ نَمُنْزِلِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَكَا تَقْرَبُوْنِ ﴾ قَالُوْ اسَنُرَا وِدُعَنْهُ ٱبَا لُا وَ تَاكَفَاعِلُوْنَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْ لِمِنْ اجْعَلُوْا بِضَا عَتَهُمْ كَعَلَّهُ مْ يَعْرِفُو نَهَا إِذَا انْقَلَبُوْالِ ا هْلِهِ مْلِكَلَّهُ مْ يَرْجِعُوْنَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوْ ا لِي ٱبِيْهِ قَالُوْا يَابًا نَامُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَآرُسِلْ مَعَنَّا آخَانًا

لْتُلْ رَانًا لَـهُ لَحْفِظُونَ وَقَالَ هَلَ امْنُكُمْ عَلَيْهِ إ ڴۿۘۼڵٙٲڿؽۅڡؚڽۊؽڷ؇ڣٵٮڷٷڿؽڒٞڂڣڟ هُوَآرْحَمُ الرِّحِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا فَنَحُوْا مَنَا عَهُمْ وَجَدُوْ عَتَهُمْ دُدَّ شَالِيْهِمْ وَقَالُوْ آيَا بَا نَامَا نَبْرِخِي وَهُذِهِ ضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ، وَنَصِيْرُا هُلَنَا وَ نَصْفَطُ آخَا نَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرِ ﴿ ذَٰلِكَ كَيْلُ يَّسِيْرُ وَقَالَ لَنَ رْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْتِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّ بِي هَإِكَّانَ يُحَاطِ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا الَّهُ مُوْتِقَهُمْ قَالَ ىلْهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ وَوَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُو مِنْ بَابِ وَّاحِدٍ وَّا دُخُلُوْا مِنْ ٱبْوَابِ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴿ وَمَ ٱغْنِيْ عَنْكُمْ رَمِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ الْكُلُمُ الْلَالِلَّهِ الْحُكُمُ الْلَالِلَّهِ الْحَكَيْدِ تَوَكِّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ وَلَيْ دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ أَسَّرَهُ مُ أَبُوْهُ مُرْمًا كَانَ يُغْنِيُ عَنْهُ يِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضْمَةً وَإِنَّهُ لَـذُوْ عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنُهُ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَا لِنَّاسِ كَا ع المَعْدَةُ وَ وَكُمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ الْوَى إِلَيْدِ وَاخَالُهُ قَالَ إِنِّيْ آنَا آنُمُوْكَ فَلَا تَبْتَعُسُ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ

مُ يِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْهِ وَّذِّ نُ آيَّتُهَا الْحِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُوْنَ · لُوْا عَلَيْهِمْ مِّادًا تَفْقِدُونَ وَقَالُوْا نَفْقِدُ مَنْ جَآءَبه حِمْلُ بَعِيْرِوَّٱنَابِهِ زَ قَالُوْا تَا لِلَّهِ لَقَدْ عَلِمْ تُمْمَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي وْمَاكُنَّا سَارِقِيْنَ ﴿ قَالُوْا فَمَا جَزَّا زُفَّانُ كُنْتُهُ كَذِبِيْنَ ﴿ قَالُواجَزَا وُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْ زَّا وُّهُ الكَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ ۞ فَبَدَا بِا وْعِيَ ء آخیه نُمَّ سُتَخُرَجَهَا مِنْ وَعَ ذَٰلِكَ كِـدُ نَالِيُوْ سُفَ وَمَا كَانَ لِيَا خُدُاكَا كُونُ وِيَ إِلَّا آنَ يَنْشَآءًا لِلْهُ انْرُفَعُ دَرَجْتِ مَّنْ تُشَآءً ، وَ قَ كُلِّ ذِيْ عِلْمِ عَلِيمٌ ۞ قَالُوْ الِ ثَيْسُرِقَ فَقَ ، لَّهُ مِنْ قَيْلُ ، فَأَسَّرَّهَا يُهُ سُفُ فِي نَفْسٍ دِهَالَهُمْ قَالَ آنْتُمْ شَرُّمُّكَا نَّاء وَاللَّهُ آعُ )تَصِفُوْنَ < قَالُوْايَايُّهَا الْعَزِيْزُرانَّ لَخَابً كَبِيْرًا فَخُذْ آحَدَ نَا مَكَا نَهُ وَإِنَّا نَرْ لِكَ بِيْنَ ﴾ قَالَ مَعَاذَ اللهِ آنْ تَا

ن وَجَدْ نَامَتَا عَنَا عِنْدَ فَرَا ثُلَاذًا لَّظْلِمُونَ ٥ فَلَمَّا سْتَايْعَسُوْ امِنْـهُ خَلَصُوْ انْجِيًّا ﴿ قَالَ كِبِيْرُهُمُ الْـمُ لَمُوْا آنَّ ابَاكُمْ قَدْ آخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَ نَ قَيْلُ مَا فَرَّطْ تُمُرِفْ يُوْسُفَ وَفَكَ ابْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَادُنَ لِي آئِي أَوْ يَكْكُمُ اللَّهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحُكِمِ بِنَ رْجِعُوْ اللَّ أَبِيكُمْ فَقُولُو آيَا بَا نَالِكَ ابْنَكَ سَرَقَ وَ مَا شَهِدْ نَآلِ لَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حُفِظِيْنَ ٥ مَيْدِ إِوَسْعَلِ الْقَرْيَةِ الَّبِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّتِيْ ٱقْبَلْنَا فِيْهَا وَإِنَّا لَصْدِ قُوْنَ وَقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ آنْفُسُكُمْ آمُا الْمُ بْرُجِمِيْلُ دَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَاتِينِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا وَ لَهُ يْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَبَأَ سَفَّى عَب يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَكُظِيْمٌ ۞ قَالُوْا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُيُهُ سُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَّضًا آوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ وَقَالَ إِنَّمَا ٱشْكُوْ ابَرِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَآعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا كَلْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ يُبَيْنِي اذْ هَبُوْا تَكَسَّسُوْ امِنْ يُّوْسُفَ وَآخِيْمِوَ لَا تَايْعَسُوْ امِنْ رَّوْمِ لْهِ وَإِنَّهُ لَا يَا يُعَسُّ مِنْ رَّوْسِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ

قلمّاد خلوا عليه قالوايا يُهاالْ عَزيرُ مَسَّنا وَآهُ لضَّرُّوَجِعُنَا بِبِضَاعَةٍ شُرْجِيةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّ فِيْنَ ۞ فَالَهَ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْ سُفَ وَآخِيْهِ إِذْ آنْتُمْ جَاهِلُوْنَ ۞ فَا لُوْا ءَانَّكَ كَانْتَ يُوسُفُ عَقَالَ آنَا يُوسُفُ وَهُذَّا آخِي رَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وْإِنَّهُ مَنْ يَتَّنِق وَيَصْبِرْفَوْنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجْرَا لْمُحْسِنِيْنَ ﴿ قَا لُوْا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَىٰنَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِئِينَ ﴾ قَالَ لَا تَنْزِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، يَخْفِ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ آرْحَمُ الرَّحِمِينَ وَإِذْ هَبُوْ إِبْقُمِيْ ذَا فَأَلْقُوْكُ عَلَى وَجْهِ آبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ﴿ وَٱتُوْنِي بِآهُ لِكُمْ مَعِيْنَ ﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُقَالَ ٱبُوْ هُمُ إِنِيْ لَا يْحَ يُوْ سُفَ لَوْكُ آنْ تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُوْا تَا لِلَّهِ إِنَّا فِيْ ضَلَٰلِكَ الْقَدِينِ فِي فَلَمَّا آنْ جَأْءَ الْبَشِيرُ ٱلْقُدِهُ البّ لْ وَجُهِهِ فَارْتَدُّ بَصِيْرًا \* قَالَ ٱلْمُآفُلُ لِّكُمْ اللِّي عَكَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَقَالُوْايَا بَا نَا اسْتَغْه لَنَا ذُنَّهُ بِنَآ إِنَّا كُنَّا خُطِيثِ وَقَالَ سَوْفَ اَسْتَ كُمْرَبِّنِ ﴿ إِنَّهُ مُوالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَ فَلَمَّا دَخَلُو

三山三日

لَى يُهُوسُفَ الْوَى لِلَيْدِ آبَوَ يُسِدِ وَقَالَ ادْخُلُوْ امِصْرَ اِنْ شَاءً اللَّهُ أُمِنِيْنَ ٥ وَرَفَعَ ٱبَوَيْهِ عَلَى الْحَرْشِ وَ خَرُّوْالَهُ سُجِّدًا ﴿ وَقَالَ يَابَتِ لَمُذَاتَاْدِيْلُ رُءْ يَا يَ مِنْ قَبُلُ نِقَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ﴿ وَقَدْ آحُسَنَ بِثَ إِذْ آخُرَجَنِم مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَبِكُمْرِّنَ الْبَدُومِنُ بَعْدِاَنْ نَّذَعَ الشَّيْطِنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخُورِتِيْ وَإِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفُ لِمَا يَشَاءُ وَإِنَّ لُهُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَرَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ نِيْ مِنْ تَأْدِيْلِ الْاَحَادِيْنِ ، فَاطِرَ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ ٱنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَاكْلُخِرَةِ \* تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّٱلْحِقْبِي ىصىلچىننن ذلك مِن أَنْبَآء الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ، وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِ مُراذَ آجَمَعُوا آمْرَهُ مُ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ وَمَآاكُنُّرُالنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ رِانْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِتَلْعُلَمِيْنَ ﴿ وَكَأَيِّنَ مِّنْ يَةٍ فِي الشَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ٥ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْتَرْهُمْ بِاللَّهِ وِلَّا وَهُمْ مُّشُوكُونَ وَ ةَ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَارِيَّهُمُ لسَّاعَةُ بَخْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَقُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِنَ ٱدْعُوْ

يْرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَ رُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّهُ ذِيْنَ اتَّنْقُوْا ا ۽ مُسُلُ وَظَنَّوْ ا ٱنَّهُمْ قَ ٤ تَشَآمُ وَلَا يُودُّ بُـ كَفَّدْكَانَ فِيْ قَصَ ين ن 'لْبَت اکان کدیث نْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَـ ـةً لِّقَوْمِ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَ ذِيُّ أُنْزِلَ التا دِترَدْ شَمْسَ وَالْقُمَرَ ﴿ كُلَّ يَجْرِيُ لِا

1567

عُمْتُوْقِنُوْنَ وَهُوَالَّذِي مَدَّالْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَدَاسِي وَآنُهُ رَّاء وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرْتِ جَعَلَ فِيْهَا وْجَيْنِ اثْنَايُن يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَا رَمْ إِنَّ رِفْ ذَٰلِكَ ؠۑؾڵؚڡٞۅٛڡؚڔؾۜؾڡؙػۜۯۉڹ۞ۅڣٳڷٳۘۮۻۊڟڿؙؗڞؙؾڿۅڒػؘ نْتُكُ مِّنْ آعُنَا بِ وَزَرْعُ وَتَخِيلُ صِنْوَانُ وَّغَيْرُ نْوَانِ يُسْفَى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ - وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأُكُلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِبِ لِّقَوْمِ يَتَحْقِلُوْ نَ ﴿ بْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ءَرِاذَاكُنَّا ثُرِبًا ءَرِثُنَّا فِيْ خَلْقِ جَدِيدِهُ أُولِينُكَ اللَّهِ يَنَ كَفَرُو البرَّيِّهِمْ كَ الْآغْلُلُ فِي آعْنَا قِهِمْ وَأُولَيْكَ آصْحُبُ لنَّارِ مُ مُونِهَا خُلِدُونَ ﴿ وَكَالِمُ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّعُةِ قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلُثُ ، وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُ وْمَخْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِ يُدُالْحِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةً مِّنْ رَبِّهِ وَلِنَّمَا آنْتَ مُنْذِ زُوَّ الِكُلِّ قَوْدٍ هَا دِ أَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلَّ أُنْثَى وَ مَا تَغِيْضُ اكْ أَرْحًا مُرَوْمًا تَـزْدَادُ، وَكُلُّ شَيْ

عِنْدَةُ بِمِقْدَارِ عِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ المُتَعَالِ ( ) سُوَاءُ مِنْ كُمُ مِنْ اسْرًا لَقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَا بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْ مَهُ مِنْ آمْرِاللّهِ وَإِنَّ ، للهُ لا يُغَيّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيّرُوْ مَا بِأَنفُسِهِ هُ ﴿ وَإِذَّا آرَا ذَا لِلَّهُ بِقُوْمِ سُوَّ اللَّهُ مَدَّدًّ لَهُ، وَمَالَهُمْ غِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِهِ هُوَالَّذِي ايريكم البَرْ فَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الشِّقَالَ \* وَيُسَيِّحُ الرَّحَدُ بِحَمْدِ هِ وَالْمَلْئِكَةُ وَنَ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاحِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمَ يُجَادِنُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعُوَةُ الْحَقِي وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ كَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ وِاللَّا كَبَاسِدِ كَفُّيْدِرِكَ الْمَاءِ لِيَبُلُّغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكُفِرِينَ إِنَّا فِي ضَلْلِ ﴿ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمونِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكُوْهًا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُدُةِ وَالْمُ صَالِ ، قُلْ مَنْ زَبُّ السَّمَوْنِ وَالْدَ زَضِ وَقُلِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ذْ يُسْهُونْ دُونِهِ آوُلِيا سِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى لْبَصِيْرُة آهُ مَلْ تَسْتَوى الظُّلُمْتُ وَالنَّوْرُةَ مُجَعَلُوْ اللَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُوْ اكْخَلْقِهِ فَتَشَا بِـهُ لْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَانْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا ۗ فَسَالَتُ اَوْدِ يَسِكُّ قَدَدِهَا فَاحْتَمَلَ الشَّيْلُ زَبَدًا رَّا بِيًّا ﴿ وَصِمًّا وْقِدُ وْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْنِغَاءَ حِلْيَةِ آوْ مَنَاع زَبَدُ مِثْلُهُ ، كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ الْبَاطِلَ هْ فَأَمَّا الزَّبِيدُ فَيَهَذُ هَبُ جُفَاًّ مِّ وَآمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَتَمْكُنُّ فِي الْآدُيْنِ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَضُورِ بُ ذِيْنَ ا شَتَجَا بُوْ الْرَبِّهِمُ الْحُسْنَى بذين كَمْرِيَسْتَجِيبُوْاكِهُ لَوْاتَ لَهُمْرَمَّا فِي الْكَارْضِ شْلَهُ مَعَهُ كَا فْتَدَوْرِبِهِ ﴿ أُولِيُكَ لَهُ مُ سُوْءُ الْحِسَابِ \* وَمَأْ وْ مُهُمْ جَهَنَّمُ \* وَبِئُ الْمِهَادُ أُلِ آفَمَنْ يَحْلَمُ آتُمَا أُنْبِزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ك الْحَقُّ كُمَنْ هُوَاعُمٰى ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا

لَوْنَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِ ہذہر کی کے ۉڬڒؘؖؾ<u>ۜۿۿۅٙؽڂ</u> ب ٥ و الله ين صبر واابر لُو يَّ وَآنَفَقُوْاهِ لَانِيَةً رَّيَدُرَّءُ وْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ أُولَٰؤِ جَنْتُ عَدْنِ يَلْأُخْلُوْنَهَا وَمَنْ صَ هُ وَآذُ وَا جِهِ هُ وَذُرِّ يُبِيِّ لَيْهِمْرِقْنْ ڪُلِّ بَابٍ ⊖سَّـ لَهُ عَلَيْكُو بَى الدَّارِ نُ وَالَّهِ نِينَ يَهِ يْنَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ، وَيُفْسِدُ وْكَ فِي الْأَرْضِ وَأُولِيِّ وُءُ الدَّارِ أَكُلُّهُ يَبْسُطُ ال (كيوة الدُّني) ا کے اب فِ الْأَخِدُةِ إِلَّا مَتَاعُ أَ وْكُا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِّنْ رَّبِهِ فُلُ نَ مَنْ يُشَاءُ وَيَهُدِي يَكُولِيهِ مَنْ آنَاب أَ

305

ذِيْنَ الْمَنُوْا وَيَطْمَيْنُ قُلُوْ بُهُمْ بِذِ كُرِا لِلَّهِ اللَّهِ الَّهِ بِئُ الْقُلُوبِ إِ ٱلَّذِينَ أَصَنُوا واالصّلِحْتِ مُونِ لَهُمْ وَحُدْنُ مَابِ كَذَلِكَ ك فِي أُمِّةٍ قَدْ خَلْتُ مِ عَلَيْهِمُ الَّذِي ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكَفُّرُونَ بِ قُلْ هُوَرَبِّنُ لَا لِهُ إِلَّاهُو مَعَلَيْهِ تَوَكَّمُتُ وَلِيْبِهِ مَتَا بِر وَكُوْاَتَ قُوْانًا سُيتِرَتْ بِدِ الْجِبَالْ آوْ قُرِيِّعَتْ بِدِ الْرَضْ لِّمَ بِهِ الْمَوْنَ عَبَلُ لِتَنْ الْأَمْرُجُوبُ عَلَا الْمَالِكُ الْمُلْكِ عَسِ الَّذِينَ امْنُوْا آنْ لَوْ يَنْنَا أَ سَارُ لَدَ مَا النَّاسَ يْعًا ﴿ وَلَا يُرْالُ النَّهِ يُنَ كُفُرُ وَاتُّص قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِ هُ حَتَّى يَا اللوالق الله كا مند كَانَ عِقَابِ اَفْمَنْ هُوَ قَائِر بَتْ ، وَجَعَلُوْ رِبُّهِ شُرَكَا ءًا قُلْ حَّوْهُ هُ ١٠ مُ ثُنَّتِ عُوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْحَارُ فِي الْحَارُ فِي الْحَارُ فِي ظَاهِرِمِّنَ الْقَوْلِ • بَـلُ ذُبِّنَ لِللَّ

203

دُّوْا عَنِ الشَّبِيْلِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هُمْ عَذَا بُرِفِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَا تُ خِرَةِ ٱشَقُّ ، وَمَا لَهُ هُ رِصَّ اللَّهِ مِنْ وَّا قِ ﴿ مَثُلُ حَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَالْمُتَّقُوْنَ ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ كُلَّ نُهُدُواُ كُلُهَا دَايِحُ وَظِلَّهَا وَيَنْكَ عُقْبَى اللَّذِينَ تَّقَوْد اللَّهُ وَعُقْتِي الْكُفِرِينَ النَّارُ الرَّاخِينَ اتَيْنَهُمُ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ لِلْبِكَ وَمِنَ الْأَكْذَابِ رُبَعْضَة ا قُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ آنَ آعَبُدَ اللَّهُ لا أُشْرِكَ بِهِ ﴿ لِيُهِ إِذْ عُوْا وَإِلَيْهِ مَا بِ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ آنزلنه حُڪُمًا عَرَبيًّا ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آهُوٓاءَ هُمْ بَعْدَ مَا جَآءً كَ مِنَ الْعِلْمِ الْمَاكِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّإِلَّ وَّ وَا قِ نُ وَلَقَدْ آرْ سَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَ اجًا وَّذُ رِّيَّةً وَمَا كَا نَ لِرَسُوْ لِ آنَ يَّا رِبَ بة ركابا ذن الله الله الكياب كتاب يمحو وَيُشْبِتُ ﴿ وَعِنْدَ فَالْمُ الْكِتْبِ أَنُ رَبُّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُمْ آَوْنَتُوفَيّ إنتما عكيك البلغ وعكيننا الحساب أوكم يبرؤا

In the

تِنَاكُا ذُضَّ نَنْقُصُهَا مِنْ ٱلْمُرَافِهَا ﴿ وَاللَّهُ يَحُ لهم فيتواثمكر ن قد تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ ﴿ وَسَيْعُلُمُ الْكُ قَبَى الدَّادِر وَيَقُوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوْ السَّتَ مُرْسَلًا نِيْ وَ بَيْد لُمُ الْكِتْب شيرا بلاء الرحكن الرجيو عنب آنز لنه وليك لِتُخرِج النَّه لنَّوْرة باذ ب رَبِّهِ مُرا لَ يُدِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّا لُ لِّلْكُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ شَدِ بُّوْنَ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَ ڸ١ٮڷۅۯؠڹۼٛۅٛڹۿٵۘۜؖۜۜڡۅۧڿؖ مِنْ رَّ سُوْلِ إِلَّا بِ بَعِيْدِ وَمَا آرْسَلْنُ ين لهنمرط مَنْ يَشَآءُ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِ وكقدا رُسَلْنَا مُوْسَى

آن آخر ج قومك من الظُّلُمن إلَا اً يَبْسِمِ اللَّهِ وَإِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَا يُبِينِ لِبِّكُلِا ) وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوْا نِعْمَةَ اللَّ كُمْرا ذُ ٱنْجِعْكُمْ مِّنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ ، وَيُدَ بِحُوْنَ آبُنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ للاَءُ مِنْ رَّبِكُمْ عَظِيْمُ ۖ وَإِذْ تَا ذَّنَ رَبُّكُمْ ئِنْ شَكَرْ نُـمُ لَا زِيْدَ تَكُمْ وَكَبِئْنَ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَا لِيْ دُ وَقَالَ مُو سَى إِنْ تَكُفُرُوْا آنْ تُمْوَوْسَ فِي الْأَرْ يْعًا وَإِنَّ اللَّهُ لَغَيْثُ حَمِيْدٌ ﴿ ٱلْمُيَّا يُكُمُ نَبِّوُا ڔڮٛۯۊۉڡڔڹۘۅٛڿۣڐۜۜۜٛۜٵۮۣڐۜؿۘۘۻٛۉۮ؞ٝ۫ۯٳڷۜۮؚؽڽ جِهِمْ الْاِبْعُلُمُهُمُ إِلَّا اللَّهُ حَالَمُهُمُ اللَّهُ حَالَمُهُمُ اللَّهُ حَالَمُهُمُ اللَّهُ نِ فَرَدُّ وُا آيْدِ يَهُمْ فِيْ آفُوا هِهِمْ وَ أ ﴿ سِلْنُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِيْ شَلِيٍّ صِّمَّا تَدْعُونَنَا ومُرِيْبِ ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُ مُرَافِ اللَّهِ شَكُّ فَا "رُضِ ايَدْ عُهُ كُوْلِتِغُفِرَكُمُ نُوْبِكُمْ رَيُوَخِّرَكُمْ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى ﴿ فَٱلْوُالِنَ آنَـ التريد ون أن تصد وناعماكان

الع

عُدُايًا زُنَّا فَأَنَّوْنَا بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ وَقَالَتْ لَهُمْ رُسُلْهُ مُرِانُ نَّحُنُ إِلَّا بِشَرَّمِّنْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُنُّ عَلَى مَنْ يُنشَآءُ مِنْ عِبَادِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاآنَ تَأْرُتِيكُمْ لْطِنِ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوَّكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا ٱلَّانَتُوكَ لَكُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَذْ سَنَا سُبُلُنَا وَ كنَصْبِرَتَّ عَلَى مَآاذَيْتُمُوْنَاء وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوَكِّلِ المُنتَوَجِّلُوْنَ أَ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوْ الدُّسُلِهِ مُ لَيْهِهُ رَبُّهُمُ لِنُهُا حَتَّ انظِّلِمِينَ ﴿ وَلَنُّسُكِنَتُّكُمُ رْضَ مِنْ بَعْدِ هِهُ - ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ نِعِيْدِ وَاسْتَفْتَكُوْ وَخَابَ كُلِّ جَبَّا رِعَنِيْدِ فِ مِّنْ وَدَرَبِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْفَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ نُ يَتَجَرَّعُهُ وَ لايتكاديسينخه ويتأتيه الممؤت من حُلِّ مَكَانٍ وَمَا مُورِبِمَيِبَتِ ، وَمِنْ وَدَائِب عَذَابُ غَلِيْظُ مَنَكُ الَّذِينَ نَفَرُوْ ابِرَبِّهِ مُآعَمَا لُهُمْ كَرَمَا دِيا شَنَدٌ ثَ بِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمِ عَاصِفِ ﴿ لَا يَقُدِ دُوْنَ مِمَّا كُسِّبُوْا عَلَى سَيْءٍ وَذَٰلِكَ هُوَالصَّلْلُ الْبَعِيدُ وَالْمُنَالَ الْبَعِيدُ وَالْمُنَالَ الْبَعِيدُ وَالْمُنَالَة

ۅ۠ؾؚ۪ۘۘۊٳڷٲۯۻؠٵڷڂؾ؞ٳڽؾۺ قِ جَدِيْدِ ٥ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مْعًا فَقَالَ الضُّحَفَّةُ الِلَّذِينَ كُتَّا لَكُمْ تَنْعًا فَهِلْ آنْتُمْ مُّغُنُّونَ عَنَّا ىتەمِنْ شَيْءِ ، قَانُوالُوْ هَـذُ سَا اللَّهُ لَهُ دَيْنُ عَلَيْنَا ٱجْزِعْنَا ٱمْرَصَبَرْنَا مَا لَنَامِنْ مَّحِيْصِ ﴿ وَقَالَا يْطِنُ لَمَّا قُضِى الْآمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ دْ تُكُهُ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ نْ دَعَهُ ثُكُمْ فَا سُتَجَبْتُمْ رِكْ وَ فَلَا تَلُوْ مُونِيْ وَلُو مُو فُسَكُمْ مَا آنا بِمُصْرِجِكُمْ وَمَا آنْنُمْ بِمُصْرِجِيٌّ ال آشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْ وأدْخِلَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِ ن تَحُ لمَةً طُتنةً كُ ؽٛڽؙۣؠؚٳۮٛڹۣڒؠؚۜۿٵ؞ػؾۻٛڔڣ١ٮڵ۠ڡؙ١ٛ؇ؘۘڡٛؾؙٵڶٙٳڶڐۜ

6910

نَّتُ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادِ ر بِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّ دُّ نَيَا وَفِ الْاٰخِرَةِ ، وَيُضِلُ اللهُ الظّٰلِمِيْنَ وُيُفِكُ كَمْ تَسْرَاكِ الَّذِيْنَ بَدَّ لُوْ انِعْمَ كُفْرًا وَّاحَلُّوا قَوْمَهُ مُرَدَا رَالْبَوَا رِيْجَهَنَّمَ ۚ يَصْلُونَهَ لَقَرَارُ وَجَعَلُوْ الِكِهِ ٱنْدَادًا لِيُضِ لْ تَمَتُّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ إِلَّى ا قُلُ لِحِبَادِى اللَّذِينَ أَمَنُوْ ايُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ هُ سِرًّا وَّعَكَرِنيَةً مِّنْ قَبُلِ آنْ يَبَارِنِي يَـوْ مُ حِمِلُلُ⊙اَ مِنْكُ النَّهِ نِي خَلَقَ السَّ ُدْضَ وَٱنْذَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِدَ خَّمَرْتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْدِ الْبَحْرِبِأَ مْرِبِهِ وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهُرَ تُكُمُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ ۚ وَسَحَّرَ لَكُمُ الَّيْهِ لتَّهَا رَنْ وَإِنْ لَكُمْرِ مِنْ كُلِّ مَا سَالْنُهُوْ لُا وَإِنْ تَعُ مَتَ اللَّهِ لَا يُحُصُوْهَا ، إِنَّ الْلانْسَانَ لَظَ

زهيثمررت نِي آنْ تَكُ بْرًارِّقِنَ النَّ فاتك غفورر رِيْ بِوَادِ غَيْرِذِيْ زَرْءِءِ لموةذ ؽۿۿػاۮڒؙۊٛۿ الاتك 7660 بدُيلهِ الَّذِي وَهَبَ لِلْ عَ طرق رقث و قِ وَمِنْ ذُرِيَّتِيْ 15 L/ وأع ٥ وأد

مُ الْعَذَابُ " فَيَتَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَّمُوارَبِّنَا ڸؚۊٙڔؽٮؚۥؾٞڿ هُ تَكُوْ نُوْا آفْسَمْ تُهُ مِّنْ قَبْ اللذين وسكنتمرف مسكن يِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ كَرُوْا مُكَّرَّهُمْ وَعِنْدًا لِلَّهِ مُكَّرُّهُمْ بَتَزُوْلَ مِنْهُ الْحِبَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلُهُ وَلَّ اللَّهَ عَ قَامِ ۚ يَوْمَ تُبَدُّلُ الْأَرْضُ غَيْرًا لَا رُضِ وَالسَّمَٰوِيُّ بهالواحدالقهار وتترى ڰؖڞڡؘٵۮ۞ڛڗٳۑؽ ذِ مُفَرِّنِينَ فِي ا وتخشى وجوكه همالت اُرُ ﴿ لِيَجْزِي اللَّهُ بريح الجس كُلِّ نَفْس مَّا بَتُ مِا تَ اللّهُ سَ خَالِكُ لِللَّهُ لِللَّهُ ئذرُوْابە وَلِيَعُ ذَّكَّرَاُولُواالَّا چراىلوال كَ أَيْتُ الْكِتْب

ق ال) الا الجزاء

ذِينَ كَفَرُوْا لُوْ مُن مَا تَسْنَقُ مِنْ أُمِّ وَقَالُهُ الْمَا يُتِهَا الَّذِي نُزّ لَمَهُنُونُ ﴿ لَوْمًا تَأْتِينَا تَ مِنَ الصِّدِ قِينَ ﴿ مَا نُسَنِّزُ لُ الْمَسْلِمُ كَانُوْارِذًا مُّنْظِرِيْنَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَا رَوَا نَّا لَهُ لَحْفِظُهُ نَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَ ك في شيع الأوّلين و مَا يَارِيبُه هُرمِّن رَّ سُ و كذلك

è

4

مُعَ فَأَ تَبَعَهُ شِهَا بُ مُّبِيْنُ ﴿ وَالْمَ أَرْضَ مَدَدُ لَهَ فِيْهَا رُوَاسِيَ وَآثَبَتْنَا فِيْهَامِنْ كُ لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِثَ وَمَنْ رْزِقِيْنَ وَرَانَ مِنْ شَيْءِ اللَّهِ عِنْدَنَا ا تُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدِرِمَّعُلُوْمِ () وَآرْسَلْنَا واقتح فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْد هُ بِخَارِزِينَ ٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنَ نَحْنُ الْوَارِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْ الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ شُرُهُ هُواتُهُ حَكِيْمُ عَلِيْمُ ﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْانْسَ ؽڞٵڸۣڔٙڽؽػڡؘٳڝۜۺڹٛۉڹ٥ؚ٥١ڵڿٵۜؾۜڂؘڵڟۛڹؖۿ<u>ؖڡؚڽٛ</u> لُ مِنْ تَكَارِالسَّمُوْمِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِ هُ وَنَفَخُتُ وِيْدِهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا سُجِدِيْنَ ﴿ فَسَجَدَا لْمَلْئِكُةُ كُلَّهُمْ آجُمَعُوْنَ ﴿ لِيْسَ اللَّهُ آنَ يَكُونَ مَعَ السِّجِدِ يُنَ ٥ قَالَ مَا لَكَ ٱللَّا تَكُونَ مَمَ السَّجِدِيْنَ نَا

ش خَلَقْتَهُ ل فَاخْدُجُ مِنْهَا ، يَوْمِ السِدِّ يُنِي وْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَ ظَرِيْنَ لِإِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُوْمِ وَالْمَ وَيْتُنِيْ لَا زَيْتُكَّ لَهُ مُرفِي الْأَرْضِ اطُ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِ يُ لَيْسَ لَكَ بِيُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُولِينَ ۞ وَإِ جُمَعِينَ ﴿ لَهُا سَبْعَ المراج من المنظمة المراج المرا ڵ يَا بِ مِّنْهُمْ جُ جَنْتِ وَّ عَيُوْنِ ا و الناعد وُ مُ هُوَانًا عَ سر مُنتف لْخَفْ دُا وَآنَ عَ آن حَذَابُ الْأَلِيْمُ⊙ وَنَبِّ

ه فقاً لُـوٛ١٧ تَـوْجَ ن آن مس لَوْا يَشَّدُنَّ لَ وَمَنْ تَقْنَه É تۇن وقال قى لُوْالِاثْنَا ڌ الكاك كوط داتنا لَمُنَجُّوْهُمُ حَدَّدُ ثَنَاءً النَّهَا لَمُهُ سَد ای د م کے المُ مُسَرُونَ ( تَّ کا اِ ا و ق ا قال ا لَ الْمَدِ يُنَةِ يَسْتَبُ

حجر

يُبِفِي فَكُلَّ تَفْضَحُوْنِ `ثڪة آ ٳڡۘٵڡۣڔڞؙ۪ؠؽ؈ٛ مُعْرِضِيْنَ ٥ كَانُوْا رات رَبُّكُ هُوَ الْخَلُّقُ الْعَلَيْمُ

والم

مِّنَ الْمَثَارِنُ وَالْقُرْانَ الْعَظِ ذِيْرُالْمُبِيْنُ أَ كُمَّا ٱنْزَلْدُ نَ ﴿ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِنِ كَفَنْنِكَ الْمُشْتَهْزِءِيْنَ لِ الَّذِيْنَ أَنَّكَ يَضِيُونُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُو لُوْ نَ نَ مُرُا لِلَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْ لُاء سُيْر ِ ٢٠٠٠ نَا فَا تَنْقُوْ بِهِ ( لَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَ

شَركُون حَكَق الْائسان مِن يْمُرُمُّبِيْنُ ﴿ وَالْآنْعَا مَخَلَقَ ب اللابشق يُمُّنُ وَّالْخَيْلُ وَالْبِغَا ھُ ، وَ يَحْدُنُ مُا لَا تَعْلَمُوْنَ وَعَلَى اللّهِ حَايِرُهُ وَلَهُ شَا هُوالَّذِي أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِمَا تَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَكُ لِّهُ لِلْعَهُ مِيَّتَ شمس وا ۣ هِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُبِ لِّقَوْمِ يَتَعُ كُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِيْ ذَٰلِ يَّذَّ كُرُوْنَ ﴿ وَهُوَا

نحل

٠ وَتُرَى الْفُلْكَ مَ لهدًا وسيم لمتءوبالنَّجُ لُقُ كَمَنَ لَا يَخْلُقُ مِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٥ دُّ رُانِعُمَةَ اللهِ لَا يُحُصُوْهَا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوْكُ يْمُ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ <u>ۋپاىلەكلايڅ</u> مَ ان مِنْ دُ ا وَّهُمْ يُخْلُقُونَ ٥ أَمُواتُ غَيْرُا حُبَايِرٍ وَمَا شُعُدُونَ ١٠ يَكَانَ يُبْعَثُونَ ٥ إِلْهُ كُمْرا لَـ الأخِرَةِ قُلُ رُمُرَانَّ اللَّهُ مَعُ نَ وَاتُّهُ لَا يُحِبُّ ا ، رَتُكُهُ " فَأَ كَةُ يَبُوْمُ الْقِيلَمَةِ " وَمِنْ آوْزَا لِ لَّوْ نَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ اللَّاسَ كَرَاكَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَأَتَّ اللَّهُ يُنْسَا نَهُمْ مِّنَ

فخر عكيه مالسّة ذَابُ مِنْ حَبْثُ لَا يَشْعُرُونَ رَ مِهُ وَيَقُوْلُ آيْنَ شُرَكَ تُمْرُتُشَا قُونَ فِيهِمْ عَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِ زْيَ الْيَوْمَوَالشُّوْءَعَلَى الْحُفِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْهِ لَيْكُةُ ظَالِمِي ٱنْفُسِهِمْ ۖ فَٱلْقُواالِسَّ كُنَّا نَحْمَلُ مِنْ سُوَّءٍ \* بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيكُمْ بِمَ وفاد خُلُوْا آبُواب جَهَنَّمَ خُلِدٍ يْنَ فِيْهَ ئُسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ وَقِيْلَ لِللَّهِ يُنَ اتَّقَوْا مَـ ٱنْذَلَ رَيُّكُمْ ﴿ قَالُهُ اخْذِرًا ﴿ لِلَّاذِينَ ٱحْسَنُوا فِي ئَكُّ وَكُذَا رُالْإِجْرَةِ خَيْرٌ وَكُنِعُهُ دَا رُالْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْ خُلُونَهَا يَا نْ تَحْتِهَا لَا نُهُدُ لَهُمْ فِنْهَا مَا نَشَآءُوْنَ ﴿ كُذَٰ لِلَّكَ <u>ۼڒى اللّٰهُ الْمُتَّقِينَ لَ الَّذِينَ تَنَوَقَّعُهُمُ الْمَ</u> بين ايقُولُون سَلمُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّة بِمَ لُوْ نَن حَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا آنْ تَنْأَتِيَهُمُ الْمَلْئِ ٱبِيَ آ مُرُرِبِّكَ، كَذٰ لِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِٰنَ قَبْ

33

لَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوْ اللَّهُ الْكُنْ الْكُ بَهُمْ سَيّاتُ مَا عَصِلُوْا ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا شَتَهُزءُونَ ٥ُ وَقَالَ الَّذِينَ اَشْرَكُو الَّوْشَا اعَبُدْنَامِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ تَحْنُ وَلَا ابَارُكُ نِ يُنَ مِنْ قَبُلِهِ مُ ﴿ فَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ الَّا الْبَلْعُ مُبِين وكقد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ لَّسُؤلًا أَنِ اعْبُدُوا للَّهُ وَاجْتَبْدُوا لِطَّاغُهُ وَتَ وَفِينَهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ مِنْهُمْ مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلْكَةُ وَفِي يُرُوْا فِي الْآرْضِ نَظُرُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ وَإِنْ حُرِصْ عَلَى هُـلا مِهُ مُوْفِانٌ اللّهُ كَلا يَهْدِي مَنْ يُتَّضِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ تَصِرِيْنَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِ لى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّ رَيْنَعَتُ اللَّهُ مَنْ يَسْمُو ثُورًا كَ أَكُنُوا لِنَّا إِسْ كَا يَعْلَمُوْ نَ رِّ لِيُبَدِّينَ لَهُمْ خْتَلِفُونَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفُرُ كَانُوْ ا كِذِ بِيْنَ وَإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَّ آرَدُ نِهُ آنَ تَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥ وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِي اللَّ

مُواكنُبَةً عَنَّهُمْ دَة أَكْرُركُو كَانْتُوايَعُ تمة كتة كلُّهُ نَ وَمُا نن والرهم وأثر لنا الكك لَ الْمُعَمَّدُولَكُ فِي تَقَلُّمهِ مُ فَمَ لى تَحَوُّفِ، فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَـ رَوْاإِلَى مَا خَلُقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّدُوا مِيْنِ وَالشَّمَا يُهِلِ سُجَّدًا تِلْهِ يله تشحدماني فَإِيَّا يَ فَارْهَ بُوْنِ ٥ كَلَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَ

نُ وَاصِيًا ﴿ ا فَخَيْرَا لِلَّهِ تَتَّقُونَ ٥ فَحِنَ اللَّهِ ثُرَّاذَ امَسَّكُمُ الضُّ نُ مُّراذًا كَشَفَ الضُّا عَذَ شُركُوْنَ لِيَكُفُرُوْا بِمَ سَهُ فَ تَعْلَمُهُ نَ ٥ وَيَ ئىًا مِّمَّا رَزَقَنْهُمُ اللهِ لَتُسَعَ لُوْنَ يِلْهِ الْبَنَاتِ سُبُحْنَهُ تَهُوْنَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَاكِدُهُ مُ مِ جَل مُّسَمَّى \* فَإِذَاجَ عَةً ولا كُرُهُوْنَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ آنَّ لَا

مُ إِنَّ لَهُ مُ اللَّهُ لْنَالِالْي أُمَّدِرِيِّنْ قَبْ مْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ آنَ آنَا عَلَيْكِ الْكُتْبَ اخْتَلَفُوْ ارفيْهِ وَهُدَّى وَّرَحْمَ نُوْنَ ﴿ وَا لِلَّهُ ٱ نُـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَـ بَعْدَ مَـوْرِنِهَا لِمَانَّ فِي ذَٰ لِلكَكَا نَ مُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْإِنْ عَامِ لَعِبْرُةً ونُسْقِيْكُ لَوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَّدَمِ لَّبَنَّا خَالِطً لِّلشَّرِبِيْنَ ﴿ وَمِنْ ثَمَرْتِ النَّخِيبِلِ وَالْأَعْنَا مِ ئـهُ سَكَّا وَّدِزُقُ يَّحْقِلُهُ نَ ﴿ وَأَوْلَحِي رَبُّكُ إِلَى النَّحْلِ ٱ ذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا دِّمِنَ الشِّجَرِ وَمِمَّا يَعُرِشُوْنَ رُّكُونِي مِنْ كُلِّ النَّمَارِتِ فَاسُلُكِيْ سُبُلَ رَبِّلَثِ ذَا أَجُرُمِنَ بُطُهُ تِهَا شَرَاكِ مُّخْتَلِفًا عُرِلْنَاسٍ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدَّ لِقَوْمِ يَتَهَ كُمْ ثُمَّ يَتُوَفَّى كُمْ عَارَمِنَا

(يَعْلَمُ بَعْ هُ فِيْكِ سُو آءُ دا فبنِعُهُ عُمْرِقِنَ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا وَّجَعَ بْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ ال مِنُونَ ﴿ وَبِنِعُمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۗ نُ دُوْنِ اللهِ مَا كَا يَمْ لكُ لَهُ مُ دِ لسهطوب والأرض شيئا ولايشتطيعون كأمُثَالَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ كَا تَعْ اللهُ مَثَلَاعَبُدًا مَّمُلُوْكًا لَّا يَقُ ن ڒۜۯؘۊٛڹۿؗڡتۜٵڕۯٛقاحستًا ل يَسْتُونَ ١٠ لَحَمْدُ بِلَّهُ وَيَ لَمُوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلُبُن آحَ لَ يَسْتَوِيْ هُوَ ا وَمَنْ يَيْا ت بخيرا ه و و مرب مراطٍ مُستقِيْمٍ ٥ وَرِيتُهِ غَيْبُ

رُضِ ﴿ وَمَا آمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُ لل كُلّ شَيْءِ قَدِيرً دَوَالْإَفْءَدُ فَا الْعَلْ كُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُبِي لِّقَوْمِ وْمَرا قَامَتِكُمْ اوْرِهِ وَ فَإِنْ تُوَكُّوا فَانُّمَا عَلَيْكَ فَوْنَ رِنْعُمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهُ عُفِرُوْنَ ٥ وَيَوْ مَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةِ ؤَذَنُ لِلَّـذِيْنَ كَفَرُوْاوَلَا هُ

للا

ذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَ هُيُنْظُرُوْنَ ۞ وَإِذَا رَآالَّذِيْنَ ٱشْرَكُوْاشْرَ لُوْارَبِّنَا هَوُلاً شُرْكَا وُنَا الَّذِينَ كُنَّا ، فَأَلْقُوْ اللَّهُمُ الْقُولَ اتَّكُمُ لَكُ ٱلْقَوْالِكَ اللّهِ يَـوْمَئِـذِي لسَّـلَمَرُوضَكَّ عَنْهُمْمَّا كَانُهُ تَرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ دُ نُهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُ وْنَ⊙ وَيُوْ مَ نَبْعَتُ فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مُرِّمْنَ ٱنْفُسِ بَأَيِكَ شَهِيدًا عَلَى هَمُؤُكَّاءِ ﴿ وَنَزَّ لُنَا عَلَيْكَ يَانَالِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَر شلِمِیْنَ رُاتٌ اللَّهُ يَا مُرُبِالْعَدْ لِ وَاكْلاحْسَانِ وَ يْتَآَىُّ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِي عَنِي الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِيرِوَ بُغَى ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ وَٱوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اعًا هَدْ تُمُولًا تَنْقُضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِ هَا \* وَ نُلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كُفِيْ لأوات الله يَعْلَمُ مَا لِا تَكُوْ نُوْاكَالُّينِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَا ثُنَّاء تَّخِذُوْنَ آيْمَا نَكُوْدَخَلاْ بَيْنَكُوْنَ تَكُوْنَ أُمَّـةُ هِيَ

ثلث

ﻜَۊٞۘۊۜڶڮڽٛ <del>ؾ</del>ُۻ أيسيلن عم صدد تشمعن س لذوقوا الشوءبم ذَا كِ عَظِيْمُ وَكَلا تَشْتَرُوْ إِبِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيدُ تَّمَا عِنْدَا لِلهِ هُوَ خَيْرُ لَّكُمْرانَ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ عُمْ يَنْفَدُومَا عِنْدَا لِلَّهِ بَأَنِّ وَلَنَجْ حُسَن مَا كَانُوْ ا يَحْمَلُوْ نَ مِّنْ ذَكِرا وْانْنَى وَهُوَ مُؤْهِ لَوْنَ ٥ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْأَنَ فَاسْتَ تُّـهُ لَيْسَ لَـ لى رَتُّهُمْ يَتُو كُلُوْنَ نِ رُاكَّذِيْنَ يَتُوَكُّوْنَهُ وَالّْذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِ وَإِذَا بَدَّ لُنَآ الْيَدَّ مُّكَانَ أَيَّةٍ وَّاللّٰهُ آعْلُمُ بِمَ

300

آنت مُفْتَرِ ابَلُ ٱكْنَرُ هُ مُكَا كَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّهِ خِيْنَ أَمَنُوا وَهُدًّى وَ يُشْرَى لِ لُوْ نَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَّ حِدُوْنَ الْيُهِ آعْجَمِيٌّ وَّ لَهُ ذَالِكَ يْنُ وإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْتِ اللَّهِ الَّايِمَةِ يُهِ ىلُّهُ وَكُهُمْ عَذَا بُ ٱلِيْمُ ۞ إِنَّامَا يَفْتَرِى الْكُذِبَ الَّذِينَ نَوْنَ بِالْبِ اللَّهِ \* وَأُولَئِكَ هُمُ الْكُ كَفَرَبِاللَّهِ مِنْ بَحْدِا يُمَا نِهَ إِلَّا مَنْ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ تَّ بِالْدِيْمَانِ وَلْكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا لَيْهِمْ غَضْبُ مِّنَ اللَّهِ ، وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيمٌ لكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا لَحَيْوِةَ الدُّنْيَاعَلَ الْأَخِرَةِ " وَآنَّ اللَّهَ كَلا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِيرِيْنَ ٥ أُولِيَكَ الّذِينَ بهِ هُ وَسَمْعِهِ هُ وَا بُصَارِهِمْ ۗ وَ مُ الْغُفِلُونَ ٥ كَلْجَرَمَ اللَّهُ مُرِفِ الْلَاخِرَةِ هُمُ ٱخسرُونَ⊙ ثُمَّراتَ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْامِ تُحرِّجاً هَدُوارَ صَبِرُوْا وَإِنَّ رَبَّلْكُ مِ

نحل

يْمُ ﴾ يَوْمَ تَا تِيْ كُلّ هُ مَثَلًا قَرْيَـةً كَانَتَ امِنَـةً مُّطْمَئِنَـةً يَّـ لُ مُكَانِ فَكُفَرَتْ بِأَنْحُمِ اللَّهِ فَأَذَا قَهَا سَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْ نَ وَلَقَ المُمُورُسُولُ مِنْهُمُ فَكَذَّ بُولُا فَأَخَذَ هُمُ الْعَذَا مُظْلِمُوْنَ٥ فَكُلُوْامِمًّا رَزْقَكُمُ اللَّهُ حَلْلًا طَيّيًا كُرُوْانِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ لِيًّا لَا تَعْبُدُوْنَ ١٦ تَحْمَدُ كُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِوَمَا أُهِـ مْمُ وَلَا تَقُهُ لُوْ الْمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ خَاحَدًا مُرِلِّتُفْتُرُوْا عَلَى اللَّهِ الْكَ ذِيْنَ يَفْتُرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ نُمَّتَ نُ وَ لَهُمْ عَذَا كِ ٱلِيكُمُ وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُوْ ن قَيْلُ ، وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَا نُ ثُرِّرانٌ رَبِّكَ لِللَّذِينَ عَدِ كَةِ نُكُمُّ تَكَا بُوْامِنُ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَآَثَ

كانكؤا فيثبه ينخت كُمّةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْ رَبِّكَ بِالْحَ عُرُوْنَ ٥ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا تَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِ

24

16

ذِي آسُرِي بِعَبْدِهِ لَيُلَاصِّنَ الْمَسْجِ نُرِيهُ مِنْ أَيْتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْحُ الْيَصِيْرُ وَأَتَنْكُ سى الْكِتْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى إِبْنِيْ إِسْرَاءِ يُسِلَ أَكَا ذُوامِنْ دُونِي وَركينلُان ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلُنا تُنَهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي كِتْبِ لَتُفْسِدُ تَى فِي الْأَرْضِ مَرْتَنِين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا نِيْرًا وَفَاذَا جَاءَةُ عُدُا وُلْمُهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا أَ أُولِيْ بَالِيْ شَدِيْدِ فَجَاسُوْا خِلْلَ الدِّيَارِهِ وَكَانَ عَدَّ مَّفْعُوْكُ أَنَّ رَدَدُنَالَكُمُ الْكُرِّةُ عَلَيْهِمْةَ دَدُنْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَيْدِنَ وَجَعَلَنْكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا رَ ن آ حسن تُم آ حسن تُم لِا نَفُسِكُمُ وَإِنْ آسَاتُهُ فَلَهَا وَإِذَ ءَ وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيَسُوْءًا وُجُوْ هَكُمُ وَلِيَ مَسْجِدُكُمَّا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَسَرَّةٍ وَّلِيُسَبِّرُوْا مَا عَلَّوْا بِيْرًا عِسَى رَبُّكُمْ آنَ يَّارْحَمَّكُمْ وَإِنْ عُ نتَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًا إِنَّ هٰذَا الْقُرْانَ يَهْدِي

وقدلن

لِحْتِ أَنَّ لَهُ مُ آجُرًا كِيبِيرًا نُ وَّأَنَّ الَّهِ يُنَكَّلا الأخِرَةِ آعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيْمًا وُيَدْعُ الدنساك بالشِّرِّدُ عَآءَةُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَا عَجُوْلُا وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَا رَأْيَتُ يُنِ فَمَحَوْنَا أَيْلًا لَيْلِ وَجَعَلْنَا أَيْنَةَ النَّهَا رِمُبُصِرَةً لِّتَبْنَغُوا فَضُلَّا مِّنْ بِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ طَيْرَةُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ كِنْبًا يَتَلْقُسهُ مَنْشُورًا وإِقْرَا كُتْبَكَ ، كُفِّي بِنَفْسِكَ الْيَوْ مُرْعَلَيْكَ حَسِيْبًا ٥ مَن هْنَدٰى فَانَّمَا يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَ لَّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وَزُرَاخُ لِهِ أَنْ الْخَاكَةُ عَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا وَإِذَا آرَدُنَا آنَ تُهْلِكَ رَيَةً آمَرُنَا مُتَرَفِيْهَا فَفَسَقُوْ رِفِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا لْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدْمِيْرًا ﴿ وَكُمْ آهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ ، وَكُفِّي بِرَبِّكَ بِـذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًان مَنْ كَأَنَ يُبِرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا ۖ انشاء لمن تريد نُرَجع

Ferr.

صَّدْ حُورًا ٥ وَمَنْ آرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى اَوَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشَ للهُ هُوُلاء وَهُوُكاء مِنْ عَطَاء رَبُّكَ، وَمَ عُرَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا عَضِ وَلَلْاخِرَةَ آكَبُرُدُرَجْتِ خَرَفَتَقْعُدُمُ يْلُان لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا خْذُوْلُانُ وَقَضَى رَبُّكَ لوالدين إحسانا وسايث لغن عندك الكتراحد هم كِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَّا أُنِّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُ لِاكْرِيْمًا فَ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَامُ الذِّلُ مِنَ الرَّحْمَ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ﴿ رَبُّكُمْ آعُـ كُمْ الْ تَكُوْنُوا صُلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَ يْنَ غَفُورًا ﴿ وَاتِ ذَاالْقُرْبِ حَقَّهُ وَا ابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا صِ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوْا خُوَانَ الشَّيْطِيْنِ وَكُمَّانَ الشَّيْ طن لربّ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءُ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَ لَ لَهُمْ قَوْلًا مِّيْسُورًا ۞ زَكَا تَجْعَلْ يَهَ كَ مَغْلُولَةً

سِرَيِّهِ عُنُقِكَ رَكَا تَبُسُطُهَا كُلُّ الْبَسُطِ فَتَقَعُدَ مَلُوْمًا عُنُقِكَ رَكَا تَبُسُطُهَا كُلُّ الْبَسُطِ فَتَقَعُدَ مَلُوْمًا مَّحُسُورًا وإنَّ رَبُّكَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْراً بَصِيْرًا وَلَا تَقْتُلُوْا آوُلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَا قِ وَهُ نَكُنُ نَزِزُقُهُ مُوَايًّا كُمْ وَانَّ قَتْلَهُمْ كَانَخِطْأَكِبِيْرًا ٥ وَكَاتَقْرَبُوا لِيرِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَكُلاتَقْتُلُوا لِنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا الْحَقِّ وَمَنْ قُرِيلَ مَظْلُوْمًا ذَهَا دَعَلْنَا لِهِ لِيَّهِ طنًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَعْلِ وَيَشَدُكُانَ مَنْصُوْرًا ۞ وُلَا نُرَبُوْ مَا لَ الْبَرْنِيْوِ إِلَّا بِالَّذِيْ هِيَ آحُسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشُدَّةُ ﴿ وَاوْ فُوا بِالْعَهْدِ ، إِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْئُوكًا ﴿ وَ آوْفُواالْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْرُوزِنُوْ إِبِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذُلِكَ خَيْرُو ٱحْسَنُ تَأْوِيْلًا وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُواِتَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَ الْفُؤَادَكُلُّ أُولِيَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا وَلاتَمْشِ فِي الْآرْضِ مَرَحًا وَاتَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَكَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا كُلُّ ذَٰ لِكَكَانَ سَيْئُهُ عِنْدَرَبِكَ مَكْرُوْهًا ٥ ذٰلِكَ مِتَّا ٱوْلِحَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللّهِ الْهَا أَخَرَفَتُ لَقَى فِ

تَّمَمَلُوْمًا مِّدْ حُوْرًا مِ آفَا صْفَكُوْرَانُكُوْ بِالْبَينِينَ تَّخَذُونَ الْمَلْبُكَةِ إِنَا ثَامِ إِنَّكُمْ لِنَشَهُ لُهُ نَ قَوْلًا ظِيْمًا ٥ وَلَقَدْصَرَّ فُنَا فِي حِدْمَا لُقُدْانِ بِيرَ وَمَا يَزِيدُ هُمُرِ لِا نُفُورًا ٥ فُلُ لُوكَانَ مَعَنَا لِكَ يَفُوْلُوْنَ إِذَّالَّا ابْنَغَوْا إِلَى ذِي الْكَرْشِ سِبِيْ مُبْلِحَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيْرًا ويُسَبِّحُ لَـهُ لسَّمُهُ عُوالاً رْضُ وَمَنْ فِيْدِنَ . وَإِنْ مِنْ السَّمْهُ وَالْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن ايُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَوَلَكِنَ لَا تَفْقَهُوْنَ تَشْبِيْحَهُمُو تَهَ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا فَرَاتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا ئىك كېنىن الىدىن كايۇمىنۇن بالاخىرۇچېاپا ۼٛۉڒٳ؇ۊ**ٙڿۘٙػڶؾٵۘۼڶٷؙڵۏۑ**ڛۿٵڮڐۜؿۧٲڽٛؾۜڡٛٛڡۜۧۿۉۿ نِيُّ الْذَارِيهِ هُرِوَقُرًا ﴿ وَإِذَا ذَكُرْتُ رَبِّكَ نِي الْقُرَانِ وَهُدَ كُ لَّوْاعَلَى آذَبَارِهِ هُرَنُهُ وْزَانَ نَحْنُ آنْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْ مَ إِذْ يَسْتَمِعُوْنَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ زَجُوْ فَي إِذْ يَقُولُ لظّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا إِنْ ظُرْكَيْفَ ضَرَبُوالِكَ الْأَمْنَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَا تَكَالُوْآءَ إِذَاكُنَّا عِظَامًا زَّرْفَا تًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُونُونَ

جَدِيْدًا وقُلُ كُوْنُواحِجَا رَقَّ ٱوْحَدِيْدًا وْ ٱوْخَلْقًا صِّمَّ يَڪْبُرُ فِي صُدُوْرِكُمْ فَسَيَقُوْ لُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا فُلِ ذِيْ فَطَرَكُمْ ٱوَّلَ مَرَّةٍ ، فَسَيُنْ خِضُوْنَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُو لُوْنَ مَنَّى هُوَ ﴿ قُلْ عَسَى آنَ يَكُوْنَ قَرِيبً كُمْ فَتَسْتَجِيْبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لِّبِثْتُمْ فُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي حِي آحُسَنُ وإِنَّ غُزَعُ بَيْنَهُ هُ إِنَّ الشِّيطِي كَانَ لِلْإِنْسَا دُوَّا مُّبِينًا ۞ رَيُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَبْشُ أوران يتشأ يُعَدِّ يُكُمُ وَمَا أَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِ مُورِكِيْ وَرَبُّكَ آعُلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَٰ وِتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا ضَ النّبِينَ عَلَى بَعْضِ وَأَتَيْنَا دَا ذُذَرَّبُوْرًا ٥ قُلِ ١ دُعُوا ﯩﺘﯩﺪﯨﺮﻩ ﺩﯗﻧﯩﻪﻗﯩﺮﻳﯩﺪ لأ٥ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْ لَةَ آيُّهُمْ آ قَرَبُ رَيْرُجُوْنَ رَحْمَتُهُ وَ فُوْنَ عَذَا بَهُ مِ إِنَّ عَذَا بَ رَبِّكَ كَأَنَ مَحْذُورًا ٥ رِانْ مِّنْ قَرْيَةِ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْ هَا قَبْلَ يَـوْ مِالْقِيْمَ خِ بُوْ هَاعَذَا بًا شَدِيدًا ﴿ كَانَ ذَٰ لِكَ فِ الْكِتْ

االأوَّلُونَ ﴿ وَاتَيْنَ لتَّاقَةُ مُدُ تُمُدُ ١٤٥ ا وَمَا نُـرُسِلُ بِالْأَيْتِ اللَّا يَخُوِيْفًا لكات دَتك آحاط بالتّاس ومَاجَعَلْنَ يِّيْ آرَيْنْكُ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّحِرَةُ الْمَ ۯٳڹ؞ٷڽؙڿۊڣۿ؞ڣڡٵؾؠڒؽؠڋۿۿٳڷؖٳڟؙۼٛؽ<u>ٵ</u> يْرًان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيُكَةِ اسْجُدُ وَالِأَدَمَ فَسَجَدُوْا رَبْلِيْسَ وَ قَالَ ءَ آسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِنْنَا رَقَا عُيْتَكُ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى: لَئِنْ آخَرْتَنِ إِلَّى يَـوْ لَاحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُ لَهُ إِلَّا قَلِيبُلُّا وَقَالَ اذْهَبُ فَمَنْ نَّمَجُزَا وُّكُمْ جَزَاءً مِّوْ فُورًا ٥ نْهُمْ فَانَّ حَهَ ڔڬۿۿڣٳڷٳڞۅٳڶۏٳڷٳڎڷٳۮڰڿڎۿ شَّيْطُنُ اِلَّاغُـرُوْرًا ۞ لِنَّ عِبَادِ يُ لَيْسَ لَكَ رَيْءُ وَكُفَى بِرَيِّكَ وَكِيْد جِيْ لَكُمُ الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِلِتَبْتَغُوْامِنْ فَضْ وواذامسكم الضُرُّف

نه

تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا كُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا تَجْمُولُ الْمَارِ آعْمَ وَاللَّا اللَّهِ الْمَارَ كَانَ الْدِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ آفَامِنْ تُوانِ بَنْسِفَ بِكَوْجَانِبَ الْبَرِّآدُيْ وسِلَ سَنَيَكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَاتَجِدُ وَالْحُمْرُوكِيْ لَانَّ أَمْ آمِنْتُهُ أَنْ يُعِيدُ كُهُ وَيْسِدِ تَنْ زُذَّ أَسْرَى فَيُزْسِلَ سَلِّيكُمْ قَاصِفًا فِنَ الزِّيْحِ فَيُغْرِفَكُ بِمَ كُفَّرَ مُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا ككفرعكينا بباتييت وتذكرهنا برنج ادتر كمتكنف فِي الْبَرِّوَا نَبَحْرِوَدَةً عَنْهُمْ شِنَ الشِّبِيلِينَ وَفَنْسَلْنَهُمْ عَلَى كَتِيْرِيِّتُنْ خَلَقْنَا تَفْضِهُ لَانْ يَبُومَ مُنَدُ عُوْاكُلُّ أُنَّالِسُ إمَّامِهِمْ فَمَنْ أُوْلِيَ كِتْبَدَّهُ بِيَهِدِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُ وْنَ كِتْبُهُمْ وَلَا يُظْمُمُونَ فَيْنِيلًا ، وَمَنْ كَانَ فِي لمذة أعلى قَهُوفِ الْأَخِرَةِ أَعْلَى وَأَنْسَلُ سَبِيلًا ٥ وَإِنْ كَادُوْالْيَفْتِنْوْنَلْتَ سَرِ اللَّهِ فِي آوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتُرِي عَلَيْنَا غَيْرَكُهُ وَرِذًا لَا تَنْحَدُ فِي مَا يَعِلْدِ لَا ٥ كُوكُا أَنْ تَبَتَشُنْكَ لَقَدْكِدتَ تَرْكُنُ رِلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا الّ لاَّذَقْنُكَ ضِعْفَ الْسَيْوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ كَكَ عَكَيْنَا نَصِيْرًا وَإِن كَادُوْ الْيَسْتَفِرُّوْ نَكَ مِنَ الْآرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَّا يَنْبَتُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ٥

اقتلك مِن لاسً ڵۅۊۜڸۮؙڷۉڮؚٵڵۺؖ رمان قُرْأَنَ الْفَجْرِكَا فلَذَّ لَّكَ وَعَسَى آنَ. افتقحد سه څمُوگا ٥**رُقُ** ت آدیخلنی مُ خُرَجَ صِدْنِ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ أَءَالُحُقُّ وَزُهُقُا , كَانَ زَهُهُ قَا ٥ وَنُهُزِّلُ مِنَ الْقُدُ إِن مَهِ مُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَكَلَّا يَزِيدُ الظَّلْمِ ذَا ٱنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَ هِ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّكَ أَنَ يَعُوْ سَّأَنَ قُلُ كُلُّ كِلْتِهِ وَلَرْبُكُمْ آعْلَمُ بِمَنْ هُوَ آهُ وَكَشَعُلُونَكَ عَنِ الرُّورِجِ وقُلِ ال تُمُوِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلْمُ لَا ك نندكا ذِي آؤكينا إِلَيْ مَةُ مِّنُ لَا يَبْكُ مِانَّ فَضُ

الأراه وكقلاط ذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ ، فَ لُهُ آلَن تُهُ صِنَ لَ عُفُورًا ﴿ وَقَا ڡۣڹٳڷٳۯۻؠڹٛؠؙۉۘۘٛۘۘڲٵڕؙٲۉڗڪؙۉڹ ، وَعِنْبِ فَتُفَجِّرَا لَا نُهُرَ عَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًّا ٱ وتشقط الشمآء كما لْئِكَةِ قِبْيُلًا ۞ آوْيَكُوْ نَ لَكَ بَـ آوْتَدُقْ فِي السَّمَآءِ وَكُنْ نُّـؤُمِنَ لِكُرْفِي نَّ عَلَيْنَا جِتْبًا نَّقْرَةُ لَا اللهُ عُلُ اللهُ مُكَ "بَشَرًا رَّسُوكًا ٥ وَمَا مَنَحَ النَّهُ آءً هُمُ الْهُدِي إِلَّا آنَ قَالُوا آيِعَ هُ كُلار قُلُ لِنَّوْكَانَ فِي الْلاَرْضِ مَ تشا المتعنث لكألك اعليه هريتن السماء ملكا ٞػؙڣٚؠٵٮ*ڐۅ*ۺۜڡۣؽڋؙٵؠؽ يْزُّا بَصِيْرًا ٥ وَمَنْ يَبْهُدِ اللَّهُ فَهُوَ ، فَلَنْ تَ هُتَّدِ ۗ وَمَنْ يُّضُلِلْ

واءاذاكتا ودفاناء اعظ آق آن تخ لاريب فيسو فأ 272 تُمْ تَمْلُكُوْ نَ خَا آئِ شَّتة الدنفاق و مُ و سی تس آة هُ فقاً ا و م ای مس که دُار لَ لَقَدُ رْعَهْ نُ مَثْ

-UV

نصف

كَزَلْنُهُ وَبِالْحَقِّ تَزَلَّ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّةً وَّنَذِيْرًا ٥ وَقُرْانًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلِ كُثِ وَّنَزَّلْنَهُ تَنْزِيْلًا قُلْ اٰمِنُوْا بِهِ آوْلَا تُؤْمِنُوْا تَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتُلِّى عَلَيْهِا ڿڒؙۉػڸڷڒۮٛۛۛۛڡٵڽڛۘڿٙڐٳڕۜڐۜؽڨؙۉڵۉڽڛٛڔڂڽڒۜؾٮ إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُوكًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ سجة إيبكون ويبزيد هُمْخُشُوعًا و قبل ادْعُوا الله آر ادْعُوا لِرَّحُمٰنَ ﴿ آيًّا مُّا لَدُعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَدُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِثُ بِهَا مُوَابْتَعِ بَيْنَ : لِكَ سَبِيلًا وَقُبِلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّذِ وَلَدًا وَّلَهُ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ رَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ اللَّهُ لِ وَ كَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ٥ سُخَةُ أَنكُمْ فَكُنّيّةً إِبشُوا للّهِ الرّحُمٰنِ الرّحِيْمِ وهِيمَا عُتَوْءَ شُلاتًا لَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبُ وَلَمْ جُعَلُ لِلَّهُ عِوَجًا كُوَيِّمًا لِيُنذِرَبَاْ سًا شَرِيدًا مِّنَ حُ نُـهُ وَيُبَيِشِّرَالْمُؤُمِنِيْنَ الَّـذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحُتِ ٱتَّ لَهُمْ ٱجْرًا حَسَنًا لِ مِنْ أَكِيْنِ فِيْهِ ٱبَدًا لِ وَيُنْذِ

المُ تَخْرُجُ هِ ٥ فَلَعَلَّكَ مَا لَّمْ يُوُّمِنُوْا بِهِذَا الْحَدِيْثِ آسَفًا لَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُ هُوَا يُّهُوْآ. لأرواتاككاعلون ماعليها نَّ ٱصْحُبُ الْكُهْفِ وَالرُّقِيْمِ كَانُـوْامِنْ أ الْفِتْيَةُ إِلَّ الْكَهْفِ فَقَا لُوْارَّبِّنَا أَيِّنَا نْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئُ لَنَامِنَ آمْرِنَا رَشَدًا اذانه هرفي الكهف سنين عدّدًا لَمُ آئُّ الْحِزْ يَثِن آخْطِي لِمَ ن و رُكُفْنَا ارَبُّ السَّمَٰ السَّمَٰ وَ وَ فمذاظ

نْشُا لَكُوْرَتُكُ ئُ لَكُمْ مِّنَ آمْرِكُمْ مِّرْفَقًا تَّقُرضُهُ مُذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي نَ أَبِيتِ اللَّهِ ﴿ مَنْ يَنْهُ دِاللَّهُ فَهُ ڷٷٙڷؽڗڿۮڷٷڗڸؾؖٵڞٞۯۺڐٲ٥ؙۄڗڿۺؠؙۿ لَّتُهُمُ ذَاتَ تُمْ ﴿ قَالُوْ الَّهِ نُوارَيُّكُمْ آعُلَمُ بِمُ ڪُهُ هٰذِهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَ ا ﴿ إِنَّهُ مُرانٌ يَكُطُ

دًا ٥ وَكَذٰ لِكَ آعُثُونَا عَ فيمكاؤرذيت فَيُ وَاللَّهُ السَّا عةلاثت لُوااثِنُوْاعَلَدُ هُ آهُرَهُ هُ فَقَا لَ الَّـذِيْنَ غَلَبُوْاعَلَى آمْرِهِ جدًا ٥ سَيَقُولُونَ المُ سَاد سُهُ لةُ وَّنَامِنُهُمْ كَلْيُهُمْ فُلْ كَمُ هُمُ هُمَا كُلَّ ؾؘڡٛٛ<u>ٛ</u>ؾؚڔڣؽۿۄٛۄؖ 压打 ايْءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًّا تَقُهُ لَدٌّ لِشَ ١٤ تلك إذا نسينك و بْنَ وَا زُدَادُ وَا يَتُ منقذ لَهُمْ مِّتْ دُوْرِن م آحَدًا O وَاث بِ رَبِّكَ اللهُ ئ ک لكلمتهدة

DOME DE

نِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ وَاصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُوْ بَّهُمْ بِالْغَدُوقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَ تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ عَبْرِيْكُرِيْنَةَ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَّا ' تُطِعْ مَنْ آغْفَلْنَا قُلْبَكَ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْ سِهُ ثلث الرَّكُانَ آَمْرُهُ فُرُطًّا ٥ وَقُبِلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ مَا أَنَّا الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ مَا أ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُرْ الْكَاكَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا الْحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا الْأِلْ يَسْتَغِيْ ثُوْا يُغَاثُوا بمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْلَا مِبْسُ الشَّرَابُ ، وَ سَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَصِلُوا الصَّالَحُتِ إِنَّالَا نُضِيْعُ آجُرُمَنْ آحُسَنَ عَمَلًا ۞ أُولِيْكَ لَهُ هُجَنَّتُ سَدْنِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهِ خَالُا نَهْرُ مُحَلَّوْ نَرِفَهُا ٱسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيبًا بِالْحُضْرَّامِّنْ سُنْدُسٍ وَّاسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِنَ فِيْهَاعَلَى الْأَرْآئِلِكِ ونِحْمَ النُّو اب وحَسُنَت مُرْتَفَقًا نواضُرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ آعْنَابِ دِّحَفَفْنُهُمَ بنُخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلْنَا الْجَنَّتُ بُنِ الَّتِ ٱكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ قِنْهُ شَيْئًا ، وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا لَّ

وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ آنَا نْكَ مَالًا وَّاعَدُّ نَفَرًا ۞ وَكَ خَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ نَفْسِهِ • فَأَلُ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِ هَ آبَدًا ٥ وَّمَ لسَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِنْ رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّيْ كَأَجِدَتَّ خَيْرً مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ٱكْفَرْتَ لَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّمِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ سَكَّ جُلُّ ولَٰ إِنَّاهُوا لِلَّهُ رَبِّي وَلَّا أُشْرِكُ بِرَبِّي آحَدًا ٥ وَلَوْ ذْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءً اللهُ الْاقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ -كُ تَرَنِ ٱنَا ٱقَلَّ مِنْكَ مَا كُلاَّةً وَلَدًا أَ فَعَسَى رَبُّ ٓ ٱنْ رِنِيَن خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ آءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٥ اَوْيُصْبِحَ مَا وُهُا غَوْرًا فَكُنْ تَسْتَطِيْعَ لَـهُ طَلَبًا ﴿ وَأُحِيْطَ بِنَّمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ عَقَّيْهِ عَلَى مَا آنْفَقَ وَيْهَا رُحِي خَارِيتَةً عَلَى عُرُوْشِهَ ، يليَّتَنِي كَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّي آحَدًا ﴿ وَلَهْ رَبِّهِ رُوْنَهُ فِي دُوْنِ اللهِ وَمَاكَانَ مُنْتَهِ ڷٷٙڰٳؾڎؙۑڷۅٳڷڂق؞ۿۅڿؽۯٮٛۅٳٵۊۜڿؽۯ عُقْبًا ﴾ وَاضْرِبْ لَهُ مُ مَّثَلَ الْحَيْوةِ الدُّ نُيَّا كُمَّ

لكِنّا الكنامُ

رَ لُنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبِاَتُ الْأَرْضِ فَاَصْبَحَ مَوشِيمًا تَذْرُوْهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى عُلِي شَيْءٍ مُّفَتَدِرًا o لْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَـةُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبِقِيْثُ صِّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَبِكَ ثَوَابًا وَّخَيْرُا مَلًا وَيَوْمَ سَيِّرُالْحِبَالَ وَتَرَى الْآرْضَ بَارِزَةً ۚ وَّحَشَرُ نُهُمُ فَلَمْ نُغَادِ رُمِنْهُمْ آحَدًا ﴿ وَعُرِضُوْاعَلُى رَبِّكَ صَفًّا ﴿ لَقَدْ ڿؚڂٛؾؙؙؙؙۘۘڡؙۅٛڹٙٵػڡٙٲڂٙڷڟٛڹڴۿٱڋۧڶٙڡڗۜۊ۪؞ڹڷڒٙۼۿؾؙۿٳڷؽؖ؞ؾۧڿۼۘٙڷ لَكُمْ مَّوْحِدًا ٥ وُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مَّافِيْهِ وَيَقُولُونَ يُوَيُلَتَنَا مَالِ هٰذَاالْكِتٰبِ لَايُغَادِرُ خِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْصُمُهَا \* وَوَجَدُوْا مَا عَصِلُوْ عُ حَاضِرًا ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَ شجُدُ وَالِادَمَ فَسَجَدُ وَاللَّا اِبْلِيْسَ اَكَانَ مِنَ الْجِبِّ فَفَسَوْ عَنْ آمْرِرَبِّهِ ﴿ اَفَتَنَّحِذُوْنَ لَهُ وَذُرِّيَّتَكُ آوْلِيَّا ٓءَمِنْ دُوْلِيَا هُمْلَكُمْ عَدُوُّه بِئُسَ لِلظّلِمِيْنَ بَدَلَّا مَا ٱشْهَدْتَّهُمْ نَلْقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ ٱنْفُسِهِمْ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِا ضُدًّا ۞ دَيُوْمَ يَقُوْلُ نَا دُوْا شُرَكَاءِ يَ اللَّهِ يُنَ هُ فَلَهُ تُسْتَحِيْثُهُ اللَّهُمْ وَحَعَلْنَا

100 P

٥ وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّا رَفَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّواقِعُو ۿڔۜۑڿۮؙۉٳۼٮٛۿٵڡۧڞڔڣؖٵؘ٥ؘۅؘڵڡۜٙۮٛڝۜڗۜڣٛڹٵڣۣۿۮٙٳٳڷڡؙۘۯٳ<u>ۨ</u>ڹ نَّاسِ مِنْ كُلِّ مَنْكِلِ ، وَكَانَ الْدِنْسَانُ ٱكْثَرَشَيْ عِجَدَلًا ٥ مَا مَنْعَ النَّاسَ آنَ يُبُولِمِنُوْ الذَّجَاءَهُمُ الْهُ تَغْفِرُوْارَ بِنَهُ مُرِالْآآنَ تَأْرِيبُهُمْ سُنَّةُ الْأَوِّلِيْنَ آوْ تِيَهُ مُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِ الْمُورِ سَلِينَ الَّا بَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ • وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْ بِالْبَاطِ ۮڿڞؙۉٳڽٮڡؚٳڷڂقۜٙٷٳؾۜڂۮؙۉؖٳٳؙڸڗؽٷڝۧٲٲڹٛۮؚڒۉٳۿڒؙۊٵ مَنْ ٱظْلَمُومَ مِنْ ذُكِرَبِالْيتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا حَمَثَ يَـدُهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاعَلْ قُلُوبِهِ مُ آكِنَّ قُانَ يَفْقَهُ وَهُ يُ أَذَا نِهِمْ وَقُرًّا وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَّ الْهُدَى فَكُر نهْتَدُوْالِذَا آبَدًا ٥ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُذُوالرَّحْمَةِ ﴿ لَـ يُوَّاخِذُهُمُ مِمَاكُسَبُوْالْعَجِّلَ لَهُمُالْعَذَا بَ ابَلْ لَّهُمُ مَّوْعِدُ لَّنْ يَجِدُوْامِنْ دُوْنِهِ مَوْرِئُلُان وَتِلْكَ الْقُلْ نْهُمْ لَمَّا ظُلَّمُوْ ارْجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا نُو ذْ قَالَ مُوْسِي لِفَتْسِهُ لِآ أَبْرَحُ حَتَّى آبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْرِ آۋآمْضِي حُقُبًا وَلَمَّا بُلِّغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَّ

( ) Y

خَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِسَرِبًا وَلَكُمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْسِهُ اغَدَّاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا لَمُذَا نَصَبًا وَقَالَ رَّءَ يُتَ إِذْ أَوْيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِيْ نَسِيْتُ الْحُوْتِ: وَمَا ٱنْسْنِيْهُ إِلَّا لِشَّيْطِنُ آنْ آذْ كُرَّهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ ١ لْبَحْرِ "عَجَبًا ٥ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ " فَا (تَدَّاعَلْ أتكارهما قصصال فوجدا عبدا يقن عبادنا أتينه رحمة **مِّنْ عِنْدِنَا دَعَلَّمْنْهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوْسَى هَلْ** ُتَّبِعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّلَكَ \* تَبِعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّلَكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلْ مَا لَـهُ تُحِطْ به خُبْرًا وقَالَ سَتَجِدُ زِنْ إِنْ شَآءًا للَّهُ صَا بِرًا وَّكُلَّ آعْصِي لَكَ آمُرًا ۞ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِيْ عَنْ شَيْءِ حَلَّى ٱحْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا أَفَا نُطَلَقًا سَحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي لسفينة خرقها قال آخرقتها لِتُغرِق آهلها ولقد مثُت شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ ٱلْمُ آقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي بْرًا٥قَالَ لَا تُوَاخِذُ زِنْ بِمَانَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقُ نِيْ مِنْ أَمْرِيْ عُسُرًا ۞ فَانْطَلْقَارِ حَتَّى إِذَا لَقِيبًا غُلْمًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ ُقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ. لَقَدْجِئْتَ شَيْعًا تُكرَّا

المَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعِي صَـ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُطحِبْنِي ، قَدْ لَغْتَ مِنْ لَّدُرِّنْي عُذْرًا وَفَا نَطَلَقَائِ حَتَّى إِذَا آتَيَا آهُـلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَآآهُلَهَا فَأَبُواآنَ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُكْرِيدُ آنَ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَ لَهُ قَالَ لَوْشِنْتَ خَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًا وقَالَ هٰذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سأنَبِّئُكَ بِتَأْرِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَظِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٥ آمَّـ نسفينة فكانك لمسكين يعملون فالبخرفارد أن عِيْبَهَا وُكَانَ وَرَاءَهُمْ مُتِّلِكَ يَتَاجُدُ كُلِّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ٥٠ أَمَّا الْعُلْمُ فَكَانَ آبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا آنَ يُنْرُهِقَهُمَا مُغْيَانًا وَّكُفْرًا حُفَارَدُنَآآن يُبْدِ لَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَّآفُرَبَ رُحْمًا ٥ وَآمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يتيمين ف المدينة وكان تحته كنز لهما وكان بُوْهُمَاصَالِكًا ﴿ فَأَرَا دَرَبُّكَ آنَ يَبْلُغَاۤ ٱشْدُّهُ هُـمَا ؟ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَصْرِيْء ذَٰلِكَ تَأْوِيْكُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَابُرًا أَنْهُ يَسْعَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْا عَلَيْكُهُ مِّنْكُ

ذَكُرًّا لِ إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْآرْضِ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا لِ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حُحَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ رَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِنْدَهَا قَوْمًا مْ قُلْنَا يُدِّا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا آنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا آنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا وَقَالَ آمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمِّرِيكُ رُكُرَدُّ إِلْمُ رَّبُّهُ فَيُعَدِّ بُكُ عَذَا بِيا تُكُرًّا نِ وَأَمَّا مَنْ أَمِّنَ وَعَيما صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً لِالْحُسْنَى ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمْرِنَا يُسْرًا حُثُمَّ آثبتم سَبَبًا ٥ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَطْلِمَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّـمْ نَجْعَلُ لَّهُ مُرِّتِن دُوْنِهَا سِتْرًا لِكَ اللَّهُ وَقَدْ آحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّةً ثبع سبباً حتى إذا بلغ بين السّدين وجدمن دُوْنِهِمَا قَوْمًا مُلَّا يَكَا دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا قَالُوْا لِـذَا الْقَدْرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوْبَ وَمَا جُوْبَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نُجْعَلُ لَكَ خَرْجًاعَلَى آنْ تَجْعَلَ بَيْ نَنَا وَيَثِنَهُمْ سَدًّا وَقَالَ مَا مَكِّرِيْ فِيهِ رَبِّي خَيْرُفَا عِينُونِ بِقُوقٍ آجِعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا وَاتُونِي زُبَرَا لَحَدِيدٍ \* حَتَّى إِذَا سَا وْى بَـيْنَ الصَّدَ فَـيْنِ قَالَ ا نُفُخُوْا ﴿ حَتَّى

عُوْا آن يَّظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُو الْكُنْفُيُّ لةُ مِنْ رُكِّ عَلَادًا كِمَا نَ وَعَدُرٌ ثِنْ حَقًّا مُ وَتُرَكِّنَا يَعْ ں ﴿ نُفِخَ فِي الضَّوْرِ فَجَمَعُنْ نَّهُ يَوْ مَئِذِ لِلْأَحْفِرِ بُنَّ عَلْمُ ضَارًا لِلَّذِينَ كَانَتُ آعَيْنُهُ هُ رَفِي غِطَّاءِ عَنْ زِخْرِنِ وَكَانُواكُا يَسْتَطِيعُونَ ستان في تقروان يتخددوا عبادي مِن دُوْرِنَ آوْرِيبَآءَ رِ نَا عَتَدْنَاجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ نُوْلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالآخْسَرِينَ آعْمَالًا ﴿ ٱلَّذِينَ ضَ هُ فِي الْحَيْوِقِ اللَّهُ أَبِي أُو شُدْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِ ) أُولِئِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوْ إِبِا يُبِيِّ رَبِّهِ حَبِطَتْ اَعْمَا لُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَهُ مَا لَقِيْمَةِ وَزُنَّ أؤهم حكيته كاكفرواواتخ رُسُلِي هُزُوًا لِإِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّا هُجَنُّتُ الْفِرْدَوْسِ تُزُلَّانُ خُلِدِيْنَ فِيْ عَنْهَاجِوَكُا وَقُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادًالِّكُلِمْتِ رَ

100

دَالْيَحْرُقَبْلُ آنْ تَنْفُدَكِلِمْكُ رَبِّنْ وَلَوْجِئُنَا دَدًا وقُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِّتُ لَكُمْ يُوْخِي إِلَّيَّ أَنَّمُ اءرت ـةَ وَّاحِدُ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الِقَـ ^ يُشْرِكُ بِعِبّ ﺎﺩﯙﺭݑ الرَّحْمٰنِ الـ ص وذكر رُحْمَتِ رَبُّكَ عَبْدَ لا زُكِرِيًّا وَإِذْ حَاءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ وَهَنَ الْعَظْمُ الای رہنے کے نیا بِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّ لَمْ آكُنُ بِدُعَائِكَ رَبِّ قِيًّا ۞ وَإِنِّنْ خِفْتُ الْمَوَالِيِّ مِنْ وَّرَآء يُ وَكَا رَانِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَـُدُنْكَ وَلِيَّ وَيَرِثُ مِنْ الْ يَعْقُوْبَ ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ لِيرَ نْبَشِّرُكَ بِغُلْهِ فِ سُمُّهُ يَحْبِي ا لُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ ٱ نَى يَكُوْنُ لِيْ غُ اقرًا وَقَدُدُ لمغثون الككرعتتا ذَٰلِكَ \* قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَّ هَيِّنُ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْ نَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِنَ اٰ يَسَفَّ ا فَالَ اٰ يَتُ وَلَمْ تَلِكُ شَنْكًا اس تَلْتَ لَيْمَالِ سَوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِ

ب فَأَوْتَى الَّذِهِ مُرَاثَ سَبِّحُوا بُكُرَةً الكِتْبَ بِقُوِّةٍ ﴿ وَاتَيْدَ حَنَانًا مِّنْ لَّـدُنَّا وَزَكُوةً ﴿ وَكَانَ تَقِيبًا عُنْ حَتَّارًا عَصِتًّا ۞ وَسَلَّمُ عَلَنْ <u>ٷ</u>ڲۉۄۜؽؙڹٛۼػؙڂؾؖٵڂۊٳۮٛڪؙۯڣٳڷڮڎ بَذَتْ مِنْ آهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا حُفَاتَّخَذَتْ مِنْ نِهِ مُحِجًا بَّامِّ فَأَرْسَلْنَا لِلَّيْهَا رُوْحَنَّا فَتُمَتُّ شَرَّاسَجٍ يُّكَانَ قَالَتُ إِنِّيُ أَعُوذُ بِالرَّحْمُنِ مِنْ تَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ النَّمَا ٱنَارَسُو لُ رَبِّكِ ﴿ كُنَّ لَكِ نَالَتُ آنِّي كُوْنُ لِيْ غُلْمُ وَّلَمْ يَمْ رُوَّكُمُ ٱكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكِ \* قَالَ رَبُّنْكِ هُوَعَلَى البح لِنَجْعَلُكَ أَيْهَ لِّلْنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ءَوَّكُانَ آَمْـرًا مَّقْضِيًّا ۞ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا لْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّنْحُلَةِ \* قَالَتْ يُلَيْتَ نِيْ لَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْتًا مُّنْسِيًّا ﴿ فَنَادِيهِ تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا راكيك بجدوع التَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا

كُِلْ وَاشْرَيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ، فَإِمَّ حَدًا ﴿ فَقُوٰلِيٓ الذِّي نَذَ رُتُ لِلرَّحُمٰنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكَدٍّ ليَوْمَرانْسِيًّا أَفَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ عَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ۞ يَا خُتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ 'بُوْكِ ا مْرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَخِيًّا أَفْانَا أَلَا يُدَيًّا لَيْهِ يَ قَا لُوْاكَيْفَ نُحَيِّمُ مِنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيتًا حِقَالَ إِنْ عَبْدُا لِلْهِ مَا تُعْزِيَ الْكِنْتِ وَجَعَمَ نِي تَبِيدًا حُرِّجَعَكَ نِي لِبرَكَاآيُنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصُدِينَ بِالصَّلُوةِ وَالرَّحُوقِ مَا دُمْتُ حَيَّالُوَّ بِرَّابِوَالِدَ نِيْ رَوْلَمْ يَجْعَلُنِيْ جَبَّارًا شَفِيبًا للْمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِلَّاتُّ وَيَوْمَ آمُوْتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ كَيًّا ذُلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَدَ - قَوْلَ الْحَقِي اللَّهِ يَ فِيْهِ يَمْ تَرُوْنَ نَ كَانَ بِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدِ سُنِحْنَكُ وَإِذَا قَضَى آضرًا فَاتَّكَا يَقُولُ لَـ هَكُنُ فَيَكُونُ ٥ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّنُ وَرَبُّ فَاعْيُدُوْهُ وَهُ الصِرَاطُ مُّسْتَقِيبُهُ وَفَاخْتَلَفَ الْأ نُ بَبْزِيمْ ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْامِنْ مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيْمِ ( چغ بيه دُوَ آبُو سُرْ، يَوْمَ يَا تُوْنَنَا لُكِنِ الظَّي رِفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ o وَٱنْدِ رُهُ مُ يَبُوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ

4.4

هُ فِي غَفْلَة وَّهُ أوالنذاف يحف ۯۻٙۅٞڡۜؽۼڷؽۿ يتت لم تعبد ما لَ لت شَنْعًا ( بَى آهُدِكَ صِرَاطًا واتَّ الشُّيْطِرَ كَانَ لِلرَّحْمِنِ عَصِيًّا ك شكمد، ن يَرِيدًا ﴿ فَأَلَّ أَرَّ غِبُ آنْتَ عَنْ الْهَرِي بِالْهِ رَحِي بِالْهِ رَحِي بِهِ لَا زَيْمَنَّكَ وَاهْجُدُرِنْ مَانِيًّا ۞ قَالَ فُ لُكَ رَبِّ ﴿ إِنَّ عَالَىٰ إِ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَآدْعُوا رَيْر آكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّنْ شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا دُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَ هَبْ نَبِيًّا ﴿ وَهَيْنَا لَهُ مُونِ رَّحْمَنِنَا لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا حُوّاذْ كُرُفِ الْكِ هٔ کان مُخْلَصًا وَّکَانَ رَسُوْلًا نَّب

الطَّوْرِ الْآيْمَنِ وَقَرَّبُنْهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبُنَا ن رَّحْمَتِنَا آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيًّا وَاذْ كُرُفِ <u>ىلى ئىل داتىك كان صادِق الْوَعْدِوُكَانَ رَسُولًا تَبْتِيَارَ</u> وَكَانَ يَا مُرُاهَلَهُ بِالصَّلْوِةِ وَالزَّحُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَبِّ رْضِيًّا ٥ وَاذْكُرْفِ الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ رَاتُّهُ كَانَ صِدِّيْقًا يَّالْوَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُولِئِكَ الَّذِينَ ٱنْعَمَا لِلَّهُ هِ هُرِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ چ ﴿ وَمِنْ ذُرِّ يَسْتِوا بُلُوهِ مِهُ وَإِسْرَاءِ يُلَ رُومِتُنْ هَدَيْنَ جَتَبَيْنَا وَاتُنْكُ لَي عَلَيْهِ هُوالِكُ الرَّحُمٰنِ خَرُّو سُجَّدًا وَيُحِيُّا ٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِـمْ خَلْفُ آضَا لُوةٌ وَاتَّبُّعُواالشُّهُونِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا لَّإِ مَنْ تَأْبُ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولِئِكَ يَـدُخُلُوْ نَ جَنَّةً وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا لِّجَنَّتِ عَدْنِ إِلَّتِيْ وَعَدَ رَّحُمْنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَا رَبُّ الْ ايَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوَّا لِآسَلْمًا وَلَهُ مُرِزُقُهُ مُونِهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادٍ نَـ مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَ نَزُّلُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا مُرزَّبِّكَ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ

سجد

مربب

وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّ و ب والأرض وما بيئنهم بِرْلِعِبَا دَتِهِ ﴿ هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا زنسان وَإِذَا مَارِمِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا وَأَوْلَا اَنُ ٱتَّاخَلَقْنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا لشَّلُط مِن ثُدُّ لَنُهُ خَد نَزِعَتْ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ ٱيُّهُ دُّعَلَى الرَّحْمٰنِ عِنِيبًّا ۞ ثُمَّرِلَنَحْنُ آعْلَمُ ب لِيًّا ۞ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَا \* كَا ٔ ٥ُثُمَّ نُنَجِى اللَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ ( ) L عِثبيًّانُولِذَاتُتُلْ عَلَيْهِ نْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْالِلَّذِيْنَ أَصَنُّوْا آيُّ الْفَرِيْقَ يُرُمِّقًا مَّا وَّآحُسَنُ نَدِيًّا وَكُمْ آهُلُكُنَا ن هُمْ آخسَنُ آثاً ثاقرعيا وقُلْ مَن كان فِي اعتقا فسنع العذاب والما كَانَّا وَّآضَعَفُ جُنْدًا ۞ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا

9

دًى، وَالْبِقِيْثُ الصَّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَبِّكَ ثُوا بِيا يُرُمِّرَدُّ أَن آفَرَءَ يُتَ الَّذِي حَفَرَ بِالْيِتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ و وَكُدًّا أَ أَطُّلَمَ الْغَيْبَ آمِرا تَحْذَعِنْدَا هَدًّا نُ كَلَّا سَنَكُتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ حُّارِّةً نَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَا تِيْنَا فَرْدًا⊙وَاتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَلِهَ مَّ لِيَكُوْ نُوْا لَهُ مُعِزَّاً حُكَلًا سَيَكُفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَاتَّا أَرْسَلْنَ الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَوُزُّهُ مُرَّازُّانٌ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُ مُعَدًّا آنَ يَوْمَ نَحُشُرُا لُمُتَّقِينَ إِلَّى الرَّحُمٰنِ وَ فَدًا إِن اللَّهُ وَيُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا أَلَا يَمْلِكُونَ سَكِن الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَعِنْدَ الرَّحُمٰنِ عَهْدًا أُوَقَا لُوا تَخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًا لِ لَقَندَ جِئُنُمُ شَيْعًا إِدَّا لِ مَن كَا دُ لسَّمُوْتُ يَتَفَطُّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّا لَجِبَالُ هَدُّ الْآنَ دَعُوالِلرَّحُمٰنِ وَلَدًّا أَوَمَا يَثَبَغِيُ لِلرَّحُمٰرِ نَ يَتَنْجِذُولَدًا أَلِ ان كُلُّ مَنْ فِي السَّمْوِتِ وَالْآرْضِ إِلَّا اتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدْ آحْطُى هُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ ُكُلُّهُ مُ أَتِيْ لِهِ يَـوْمَ الْقِيْمَةِ فَرْدًا وَإِنَّ اللَّذِيْنَ أَمَّنُوْا

م المحروب لْقُوْلِ فَ وران تحم وقنكازه دُعَلَى النَّا دِهُدَّى ( لتةنشك نِيْ آنَا اللَّهُ لَا إِلْهِ الْآنَا فَاعْبُدُنِيْ وَآقِيمِ الصَّ

واتّ السّاعَة أرتيتة أكادُ أخ لآتك عَنْهَا لهُ فَتَرْدٰی وَمَارِّ لَ هِيَ عَصَايَ ، آتُوَتَّ وُاعَلَيْهَا وَآهُشُّ بِهَ ع قَالَ خُلِهُ هَا وَكُا فَإِذَا هِيَ حَيَّـةُ تَسْلَى يْدُهَا سِيْرَتْهَا الْأُوْلِ ٥ وَاضْمُ هُ يَدَ كَ كَ تَخْرُجُ بَيْضًا ءَمِنْ غَيْرِ سُوْءِ أَيَـةً ئَرِيَكَ مِنْ اَيْتِنَا الْكُبْرَى وَإِذْ هَبُ إِلَى بْرَعَةُ نَا نَّهُ طَغَى أَقَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيْ صَدْدِيْ " لَ عُقْدَةً مِّنْ لِ دُدْبِ ﴾ أَزْرِيْ ﴿ وَٱ شَرْكُهُ فِنْ ۮؙۘڪُڗڬڰؙڬؿؽؚڒۘٲڵٳڐ يْتَ سُؤْلَكَ لِمُ 133 لَقَدْمُنَنَّا عَلَيْكُ مَرَّةً أُخُرَّى إِذْا وُحَبْنَا ٥ آن ا قَرْ فِيْ وِفِ التَّا

E

اوتفلازم

الْنَهُ بِالسَّا ائے م ئُعَلَيْ **۪**ڿۺڐؙڝۨؿ۫؞ۅ تَمْشَى أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ آدُلُّكُمْ عَ رَحَعُنْكَ إِلَى أُمِّكَ كُنَّ تَقَرَّعَدُ ك مِنَ الْغَيِرِّ وَفَتَنَّكُ <u>گ</u>َ لِنَفْسِيْ أَرادَهَبُ ارفي ذِ كِرِي رَاذَ هَبَالِ لَى فِ ـ لَمْ خَيْ أُفُوْلًا لَـ لَا قَوْلًا لَّيْنًا لَّحَلَّهُ يَتَ قَاكِارَتُنَا إِنَّنَا يَجَافُ آنُ تَفْهُ ن يَّطْغِي قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا آ ٱڗۑۑه فَقُولَا تَارَسُولَارَ بِّكَ فَأَرْسِ لَ هُ وَكَا تُعَدِّ بُهُمُ اللهُ عَنْكَ بِ لكَ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدُى ١ تَ الْعَذَابِ عَلَى مَنْ كُذَّبَ وَتُهَ يمُوْسِي قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٱعْطَى كُ اَيَالُ الْقُدُونِ ﻪ ﺗُـُمُّ هَـٰـذى قَالَ فَمَ

느

عِنْدَرَبِي فِي كِتْبِ ، لَا يَضِلُّ رَ لَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَّهُ دًّا وَّسَلَكَ لَكُمُ فَدُ سُبُلًا وَّآنُـزَلَ مِنَ السَّمَاءِمَاءً عَافَا خُرَجْنَا بِهِ آزُواجًا مِّنْ نَبَاتٍ شَبِّينَ كُلُوْا وَا (عَهُوا أَنْعَا مَكُمْ اللَّهِ فَا ذَلِكَ لَا يُبِ لِلْهُ ولِي النُّهِي حَمِينَهَا خَلَقْنُحُكُمْ وَرِفِيْهَا نُعِيبُهُ كُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجْكُمْ تَارَةً أُخْرِى وَلَقَدْ آرَيْنُهُ الْبِينَا لَّهَا فَكَذَّبَ وَآبِي وَقَالَ آجِئُتَنَالِتُخْرِجَنَامِنْ بِضِنَا بِسِحْرِكَ لِمُوْسَى وَقَلْنَا تِينَاكَ بِسِحْرِمِنْ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدً، لَا نُخِلفُ لَا نَحْنُ وَ مَكَانًا سُوِّى وَقَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَآ تُخشَرَالنَّاسُ منْحَيُّ ۞ فَتَوَكُّ فِرْعَوْنُ فَجَمَّ كَبِبُ نُكِمَّاتُ وَقَالَ لَهُمْ مُّوسَى وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ادلَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَ إِنِي ﴿ وَقَدْنَا بَ مِنِ افْتَرْى فتنازعُوْاآمُرَهُ مُرَيْنَتُهُ مُرَاسِرُّوا لِنَّجُو يَ صَفَّا لُوْآ ن هٰذ سِ لَسْجِرْ نِ بُرِيدُ نِ آنَ يُبُكْرِ عِكُ مُرْضِّنَ رْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَنْ هَبَا بِطَرِيْقَيْنَ أُمُ الْمُثْلُ ( جُمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ الْمُتُواصَفًا ﴿ وَقَدْ آفُلُحَ

اسْتَعْلَى قَالُوا بِمُوسَى إِمَّا آنَ عُلْقِي اِصَّا أَنْ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱلْفِي وَقَالَ بَلَ ٱلْقُواء فَاذَ ، رِنَّكَ ٱنْتَ الْأَعْلَى ﴿ وَٱلْقِ مَالِفِي يَمِينِ لِكَ صَنَعُوْا وَإِنَّمَا صَنَعُوْ اكْثِدُ سُحِرٍ وَلَا يُفْلِهِ السَّحَرَّةُ مُرَجَّدًا قَالُوْمَ السَّحَرَّةُ مُرَجَّدًا قَالْوْا امَنَّ رُوْنَ وَمْوْسَى قَالَ أَمَنْنُوْلَكُ قَبْلَ آنَ لَكُهُ ﴿ إِنَّ عَلَّمُ اللَّهِ يُ عَلَّمَ كُمُ السِّحُرَ \* فَلَا قَطِّعَنَّ يَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ وَلَا ذَوْعِ النَّحْلِ وَكَتَعْلَمُ قَ آيُّنَا ٱللَّهُ عَذَا بِالرَّآ لُواكِن تُنُوْرُن وَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ الْبَينْنِ فَطَرَنَا فَا قَضِ مَا آنْتَ قَاضِ النَّمَا تَقْضِي هٰـ لْحَيْوةَ الدُّنْيَالِ إِنَّا الْمُتَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَاخَطَيْ اَعَلَيْكِ مِنَ السِّحْرِ - وَاللَّهُ خَيْرٌ وَآبُ ـهُ مَنْ يَيْأَتِ رَبُّـهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَـهُ جَهَـنَّمَ الْأَ فِيْهَا وَلَا يَحْيُن وَمَنْ يَنَاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّ

ثلث

نْتُ عَدْنِ تَجْ هُمُ الدَّرَجِٰتُ الْعُر خلدين ونيها وذلك جرا أأأمن تَزَكِّي ﴿ وَلَقَدْ آوْحَيْنَا إِلَى مُوْسِي لَا آنَ آسْرِبِعِ اضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيْبَسَّا ۗ لِأَتَّخْفُ دَرُّكَا وَّ ؙڣٵٚؿٛڹڂۿؙۿۏۯۼۉڽؙؠۘڲڹؙۉۮ؋ڣٙڣۺؾۿۿۄ*ڝ*ؖ يُرِّ مَاغَشِيَهُمْ ﴿ وَآضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَ نِي اِسْرَآءِيلَ قَدْ آنجينكُمْ مِّنْ عَدُرِّ كُمْ وَوْعَدْ نَكُمْ جَانِبَ الطَّوْرِ الْآيْمَة وَنَرَّ لْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْهٰ يَ لُوَامِنْ طَيِّبُنِ مَارَزَ قُلْكُمُ، وَكَا تَطْغَوْا وَيْهِ فَيَحِ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ \* وَمَنْ يَتَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى إِنَّ لَغُفًّا رُلِّمَنْ نَابَ وَأَمَّنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّا هُنَـٰ لَي وَمَا آعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يُمُوْسِي وَقَالَهُمُ أُولَاءِ عَلَى تَرِيْ \* وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى وَقَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتُنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ وَ فَرَجَهَ وْشَى إِلَى قُوْمِهِ غَضْبَانَ ٱسِفًا أَ قَالَ لِنَقُوْمِ يَجِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدَّا حَسَنًا مُ ٱ فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ ٱ لَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ لَا يَّكُمْ فَأَ آرُدُ تُنْمُ آنَ يُحِ

دِيْ قَالُوا مَّا آخُلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِناً لةِ الْقَوْمِ فَقَدَّ فُنْهَ آؤزارًا مِنْ زِيْنَ ڔؾؙؙؖ۠۠۠۠ۏؙٲڿٛڒؠٙڷۿۿ؏ڿ تُواهٰذَا اللهُكُمُ وَاللَّهُ مُوْسَى مُ فَنْسِي أَفَ هِمْ قَوْلًا \* وَكَا يَمْلِكُ لَهُمْ لَ لَهُ مُرهُ رُوْنُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّهَ تُمْ بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِي وَآطِيعُ رِيْ وَ قَالُهُ الَّنْ تُبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ } يْنَا مُوْسِي قَالَ يِهِرُوْنُ مَامَتَعَكَ إِذْ رَايْتَهُمْ صَ بِعَنِ ﴿ أَفْعَصَيْتَ آمْرِيْ قَالَ يَا بُنَّوُ مُّلَا وَلَّا بِرَاْسِيْ مِإِنِّيْ خَيِسْنَتُ أَنْ تَقُولُ فَرَّفْتَ لَ وَلَمْ تَوْقُثُ قَوْلُ هَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَقُالُ وَقَالُ اللَّهُ وَقَالُ وَقَالُمُ اللَّهُ لَمْ يَبْصُرُوا بِـ خُرِّصْ ٱنْكِرال وَّسُوْلِ فَنَبَذْ تُهَا لَ فَاذْهَبُ فَانَّ لَكَ فِي الْحَدْهِ لَا أَنْ مسَاس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ نُخُلِّفُهُ \* وَانْظُرُا ذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ولَنُحَرِّقَتَهُ ثُمَّ لَنَ

ELEUS

वर्धिर

يَمِّرُنَسْسَانِ إِنَّمَالِلهُ كُمُاللَّهُ الَّذِي لَكَالْهَ اللهُ وَوسِمَ بِنْمَانِ كَذَٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آثْبَاءِ مَا قَدْ بَقَ ، وَقَدْ اتَيْنُكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكُرًّا حُمِّنَ آغْرَضَ عَنْـهُ تَنكي مَد سُ يَوْ مَا لَقِلْمَةِ وِزُرَّانٌ خُلِدِ بْنَ فِبْهِ وَسَاءً ۿۿؽۏ؞ڒؙۊڸؠۼڿڿڵڐۜڮؾۜۉۄۜؽؽٛڡٚڿؙ؈ٚٳڵڞؖۅٛڕۊڹۘۮۺ۠ۯ مُجْرِمِينَ يَوْمَئِيدٍ زُرْقًا ﴿ يُتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ لَانَ لنشتفرانا 'عَشْرًا ۞ تَحْنُ آغَلَمُ بِمَا يَقُوْ لُوْنَ إِذْ يَقُولُ آمْنَكُلْهُ مَطَرِيْقَةً إِنْ لِبَثْنُمْ إِلَّا يَوْمًا أَرْ يَسْتَلُوْ نَكَ عَنِ الجِمَالِ ﴿ لَا يَنْسِفُهَا رَبُّ نَسْفًا نُفِّيدٌ رُهَا قَاعًا صَفْصَفًا كُ لَا تَرْى فِي اعِوَجَا وَلَا آمَنًا لَيْ فِمَئِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ عِوَجَدَ - وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَاتَسْمَعُ هَمْسً ﴿ يَوْمَئِذِ كَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ رَّحْمٰنُ ﴿ رَضِيَ لَـهُ قَوْلُا يَعْلَمْ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِ هُرَمَا لْفَهُمْ وَرَيْحِيْطُوْتَ بِسِعِلْمًا وَعَنْتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىّ الْقَيُّوْمِ ؟ تَلْدَخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ٥ وَمَنْ يُحْمَلُ مِ لصَّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَّلَاهَضُمَّا ٥٠ كَذَٰ لِكَ آلْزَلْنُهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفُنَا فِيْ وِمِنَ

هُدَايَ فَلَا يَض

ى ، وَلَا تَعْجَلُ بِالقَّرْانِ مِن هَ : وَقُلُ رَّبِّ زِذْ فِيْ عِ عَهِدُنَآ الله أَدَمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَـــ ـ تَـــُوْ لْمَلْئِكُةِ السَّجُدُو الادَمَّ فَسَجَدُو اللَّهُ ٱلِي فَقُلْنَا يَادَمُ إِنَّ هِذَاعَهُ وُّلُّكَ وَلِـ الْجَنَّةُ وَتَشْفَى وَلَكُنَّةِ فَتَشْفَى وَلَّ لَكَ اللَّهُ اللّ وَلَا تَضْحُي إ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ الْفِيْهَا به الشَّيْطِنُ قَالَ آبُ الْمُمَّلُ آدُلُكَ عَلِي دِوَمُلْكِ لا يَبْلُ وَفَا كَلَامِنْهَا فَيَدَتْ تُهُمّاً وَطَفِقاً يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَذِ الْجَنَّ ى ادَمُرَبِّكُ فَعُهُ ى أُنَّمَّا اعْتَلْسَكُ به وَهَا ي وَ قَالَ اهْمِطًا مِنْهَا جُمِيْ عَهُ وَ عَامًا يَأْتِيتَنَّكُمْ مِّنَّى هُدِّي

ؽۺڐٙڞڹڴٲۄؙڐڹۮۺؙ

عْمٰي قَالَ رَبِّ لِم حَشَّرْتَنِيْ آعْمٰي وَقَدْكُنْتُ بَسِ

La

لِكَ آتَتُكَ أَيْتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۗ وَكُذَٰلِكَ الْيَهُ مَ تُنْ كَذَٰ لِكَ نَجْزِيُ مَنَ ٱشْرَفَ وَلَمْ يُؤُمِنَّ بِـ نَدَا الْأَخِرَةِ ٱشَدُّوَا الْفِي آفَكُمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ آهُلَكُنَا ڲۿۿڞ٥ الْقُدُونِ يَمْشُون فِيْ مَسْكِنِهِمُونَ فِي اللَّهُ لَا يُنتِ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكُانَ لِـزَامً لُ مُّسَمَّى وَاصْبِرْعَلْ مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْ لُوْجِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ، وَمِنْ أَنَّا يَ ، فَسَبِّحُ وَٱطْرَافَ النَّهَا رِلْعَلَّكَ تَنْرُضَى وَلَا تَمُدُّنَّ ، مَا مَتَّعْنَا بِهَ آزُوَاجًا مِّنْهُ مُرَدُّهُ رَهُ وَهُ الْحَلُودُ ؞؞ڵڹڡٛٛؾڹۿۯڿؽۄ؞ۊڔۯٛۊؙۯؾڬڂؽڔٛڗۜٵؽڠؽ ْهْلَكَ بِالصَّلْوِقِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَا وَلَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا وَيَحْنُ ؞ ۯڒؙۊُك ؞ۊ١ڷعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى وقَالُوْ١ لَوْكَا يَاتِيبَ يَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴿ أَوْلَمْ تَارْبِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ لاُوْنِي وَكُوْاتَّا آهَلَڪْنُهُمْ بِعَنْدَابِ مِنْ قَبْلِ ليُنارَسُوْكَا فَنَتَّبِعَ الْبِيْ كُمُوْنَ مَنْ آصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَد

JE T

الحا

الني مَّعُولُا وَهُمْ يَلْعَبُونَ رِّ نَوْ بُهُمْ \* وَأَسَرُّوا النَّجُوى ١١ اللَّهِ بُنَ ذَا إِلَّا يَشَرُّ مِّنْ لُكُمْ ۖ أَفَتَأْنُونَ السَّحُ لَمُ الْقَدْلَ فِي السَّدَ تُمْ نُبُصِرُوْنَ ﴿ فَلَ رَبِّنْ بَعْد ضِ زوَهُ وَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ( بَلْ قَالُوْ اَ اَضْغَا رِمْ بَلِ افْ تَرْسِكُ بِلْ هُوَ شَاعِيرٌ \* فَلْيَا رِنَا بِأَيّ لَى الْحَارِّ لُـوْنَ ٥ مَمَا أَمَنَتُ قَبْلَهُمْ مِينَ قَدْرِيَهِ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا آرْسَلْنَا نَّوْجِيُ إِلَيْهِ هُ فَسُتَلُوْا آهُلَ مُوْنَ ١٠٥ مَا <u>لُوْنَ ٥ وَكُثر قَصَّمْنَة</u>

ع

المَهُ وَّانْشُاناً بَعْدَهَا قَوْمًا اخْرِبُنَ وَفَلَا حَشُوا بِالسِّنَا إِذَا هُـمُ مِّنْهَا يَهُ كُضُونَ أَلَا تَهُ كُفُ رُجِعُوْ اللَّ مَا أَتُرفَتُمْ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَ تُسْتَلُوْنَ وَقَالُوْا يُويُلَنَّا إِنَّا كُنًّا ظِلَّا لَتُ تِتُلُكَ دَعُو لَهُ مُ كَتِّي جَعَلْنُهُمْ حَصِيْدً خَامِدِ بْنَ ٥ وَمَا خُلَقْنَا السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَ مبين وكوارد تآآن تتخذكهوا للاتخذن يِنْ لَكُ ثُنَّا يُوانْ كُنَّا فِعِلِيْنَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمَ لْبَا طِلِ فَيَسَدْ مَنْكَ فَإِذَاهُوَ زَاهِنَّ وَلَكُمُ الْوَيُسِلُ مَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَاكْ رُضِ ا ئىدۇكايشتىكىرۇن قىن چېادىنەركا ݾتڮڛۯۉؾڽؠۺۺڰۉؾ١ڷؽؚڶۊاڶؾۧۿٵڒڵؽڣٛڗؙۉؽ٠ مِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ الْآرُضِ هُمُ يُنْشِرُونَ ٥ لَ كان فِيْهِمَا الْهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَ تَاءَ فَسُبُحِنَ اللَّهِ بالْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ هُ هُ يُسْتَلُوْنَ ﴿ آجِا تُنْخَذُوا صِنْ دُونِهِ الْلِهَ لَيَّا وَكُلُّوا صِنْ دُونِهِ الْلِهَ لَيَّا وَكُلّ هَا تُوا بُرُ هَا نَكُمْ الْهُ الْإِكْرُمَنْ مَتِى وَذِ كُرُ

ڷٱڪٛڗؙۘۯؙۿۿ؆؆ؽڠ ىر خُوْنَ ⊙وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُ حِيْ البِيهِ آنَّهُ لَآلُ الْهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُونِ ﴿ خَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًا سُيْحِنَكُ ﴿ يُلْعِيادُ مُّ هُوْنَـكُ بِالْقَوْلِ وَهُـهُ بِأَمْرِهِ يَحْمَ بَيْنَ آيْدِ يُهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يَ 'رِلمَنِ ا رُتَضَى وَهُـ هُرِ**مِّنْ خَشْيَتِ بِهِ مُشْفِ** ن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجُ نَّمُ ﴿ كُذُلِكَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرَالِّذِينَ فُرُوْاكَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثَقًا فَفَتَقَنَّهُمَا لْنَامِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيِّ ١ فَلَا يُسؤُمِنُونَ ( كْنَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آنْ تَصِيدَ بِهِمْ وَجَعَ حًا سُنُلًا لِّعَلَّمُ مُنَافِّتُهُ وَنَ ﴿ وَجَعَ لسَّمَاءَ سَقُفًا مِّحُفُو ظًّا ﴿ وَهُـهُ عَنَ أَيْتِهَا مُعْرِضُوْ نَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَوَالشَّمْسَ لْقَمَرُ عُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وَمَا نَ قَبُلِكَ الْخُلْدَ الْخَارِثُ مِنْ قَبْ فَهُمُ الْخَر

ا فأيس الحازاهة

سِ ذَا رُفِيةُ الْمَوْتِ وَنَبْ لاً والينا تُرجَعُون ورا كَفَرُوْ الِانْ يَتَتَخِذُ وْنَكَ الْكَاهُـزُوْا مِ آ ذِيْ يَنْ كُرُالِهَتَكُمْ ۚ وَهُـمْ بِذِكْرِالرَّحْمُن هُـ فِهُ وْنَ ﴿ يُحْلِقُ اكْلانْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴿ سَأُورِيْهِ لِينَ فَلَا تَسْتَعُجِلُوْنِ وَيَقُوْلُوْنَ مَنَّى لَمُذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهِ يُنَ بْنَكُا كُفُّونَ عَنْ وُّجُوْ هِمِمُ النَّارَوَ لَا عَد هُوْرِهِ مْ رَكَّا هُ مُ يُنْصَرُوْنَ ) بَلْ تَأْرِيْدُهِ مُ يَغْتَكُ زيشتطيعون ردها ولأهم ينظرون شيُهُ: يَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ هُمْمًا كَانُوابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ أَقُلَ لَيْبِل وَالنَّهَا رِمِنَ الرَّحُمٰنِ ﴿ بَ هِمْ مُنْ عُرضُونَ ٥ آمُرلَهُ مُرالِ ايشحية نوريل متعنا حتى طال عَلَدُ

نِي الْكَارُضَ تَنْقُصُهَا مِنْ آط لْغُلِبُونَ وَقُلُ إِنَّمَا أَنْذِ رُكُمْ بِالْوَحْي صُّمُّالِدُّ عَاءً إِذَا صَا يُنْذَرُوْنَ وَوَلَ َ فَحَةً مِّنْ عَذَا بِ رَبِّكَ لَيَـقُوْ لُنَّ يُـوَيْلًا ظلمين وتضع الموازين القسد فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَا مِّنْ خَرْدَلِ ٱتَيْنَا بِهَا ﴿ وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِيْنَ ۞ وَلَقَا تىكنامُوسى وَهْرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيآ ا وَ ذِكَرً مُتَّقِيْنَ إِلَّا يَنْ يَخْشُوْنَ رَبِّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُرِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ رَحْمُذَاذِ حُرُّمُّ لِرَكَ لهُ ﴿ آفَا نَسْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ نَ وَلَقَا يْمَرُ شْدَةُ مِنْ قَسُلُ وَكُنَّا سِهِ عُلَمُ ذْقَالَ لِإَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهَذِهِ التَّمَارِثِيلُ الَّتِي تُمْلَهَا عَا كِفُونَ وَقَالُوا وَجَدْنَا أَبَاءَنَالَهَ ت وقال لقد كُنتُمْ آنستُمْ وَابِيا وُ كُمْ فِي لْلِ مُبِينِ ۞ قَا لُوْا آجِئْتَنَا بِالْحَقِّ آهُ آنْتَ مِنَ يْنَ قَالَ بِلُ رَبُّكُمُ رَبُّ المَسَّمَٰ وَبِ وَاكْ أَرْضِ

7.5

ذِي فَطَرَهُنَّ الْحُانَاعَلُ ذَٰلِكُمْ رَسِّنَ الشَّهِدِ يُ ْكِيْدَةَ آصْنَامَكُمْ بَعْدَانَ ذَاذًا إِنَّا كَبِيْرًا ه فناكنه احدث فعد كُواسَمعُنَافَتُي الآتَّكُ كَمِنَ الظَّلِمِينَ ٦ ذَا فَسُعَلُوْ هُـ هُ إِنْ كَانَّتُوا طقُهُ قُ وَ حَعُوالِ سُواعَلُ (ءُو سهم لايَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُـ اللَّهُ كُمْ تَعْبُدُوْ فَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِآفَ لَا كُوْ احْدِقُوْهُ وَا نُصُرُوْا اللهَدَ و قُلْنا يْنَا رُكُورِنِي بَرْدًا وَ رهيمة ٥ وآزادُ وابه -

خَيْرُتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءَ الزَّحُوةِ وَكَانُهُ لَنَاعْبِدِيْنَ نُ وَلُؤَطَّا أَتَيْنُكُ كُكُمًّا وَّءِ عَ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَا نَتْ تَعْمَلُ الْخَلْئَكَ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فُسِقِيْنَ لُوَآدُ خَلْنُهُ فِي رَحْمَ لِحِیْنَ ٥ نُـوْ حَااِذْ نَا دْ ی مِنْ قَبْلُ فَنَجَّيْنُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ ے مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُذَّ بُوَا انوا قومسوء فأغد وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحُكُمُن فِي نَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ نما سُلَمُ مِن وَكُلَّا إِنَّهُ مًا وُسِخَةُ وْنَامَعَ دَا وُ دَالْج يْرُ وَكُنَّا فِعِلْيُنَ وَعُلَّمُنْهُ

لُمْ صِّنَ بِمَا سِكُمْ وَهَلَ آنَتُمُ شَا كِرُونَ لَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِأَمْرِهُ إِ الَّذِي بْرَكْنَا وَيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عُلِمِينَ ( مِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَتَّغُوْ صُوْنَ لَكَ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَّ دُوْنَ ذٰلِكَ \* وَكُنَّالَهُمْ حَفِظِيْنَ ٥ وَكُنَّالَهُمْ حَفِظِيْنَ ٥ وَآيُّو بَاذَ نَاذَى بَسَنَ آنَّ مَسِّنِي الضُّرُّوآنَت آرْحَمُ الرُّحِمِ فَا شَرِّجَبُنَا لَـهُ فَكُشَّفُنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّرٌ أَتَيْبُنُهُ ؙۿڷڬۯڡڹٛڷۿۿڞٙۼۿۿڒڿۺڐؖڞۣۼؽڋؾٵۅڿڴڒؽ عبدين واشمعيل وادريس وذاالكفيه كل مِّنَ الصَّبِرِيْنَ لِ وَآدْ خَلْنَهُمْ فِي رَحْمَيْنَا نَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْذَّ هَبَ مُغَا ظَنَّ آنُ لَّنَ تُنْقُدِ رَعَلَيْهِ فَنَا لِأَى فِي الظَّلُمٰتِ ٱ إلْهَ إِلَّا آنْتَ سُبُحٰنَكَ ﷺ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِ كَنُهُ وَرَجِّينُهُ مِنَ الْغَيِّرِ وَكُذَٰ لِكَ نُعْجِ مُؤْمِنِيْنَ وَزَكِرِيُّالِذْنَا لَا يُرَبِّكُ رَبِّكُ لَا تَذَرُنِيْ فَرُدًا وَّآنْتَ خَيْرُالُورِ شِيْنَ أَفَا سُتَجَبُنَا زهبناك فيشيى وأضكفناك ذؤجه واته

70.

لدُعُهُ نَنَا ايسرعُون في الخيارب وي خشعان والبتي آهم سًا وكانوالنا فدما من رُّوحِنا يةً لِلْعُلَمِينَ إِنَّ هُذِهِ ٱمَّنُهُ ۮٙڰؙٷؖٲٮٚٵڒڰؙڪٛۿڣٵڠۑٛۮۮڹ۞ۘۘڎؾڟڴڠۉ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ صِفْمَنْ يَعْ هُوَ مُؤُمِنُ فَلَا كُفْرًا نَ لِسَعْ هَ كَارِّبُهُ نَ ﴿ وَحَارَمُ عَلَى قَارِيبِةٍ آهُ عُوْنَ حَتَّى إِذَا فُيْحَتْ يَأْجُ جُوْجُ وَهُ هُ رَقِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُوْنَ وَا فَتَرَبَ قُ فَياذَا هِي شَاخِصَةُ آبُصَ قَدْكُنَّافِي غَفْلَ يْنَ رِاتْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ لتَّمَوا نَـ نُهُ لَهَا وَالِهِ دُوْنَ ٥ الما المادة بُرُّةٌ هُـهُ فِيْهَا

كُنْ تُكُرْ تُسُوْعَـ دُوْنَ رِيبُوْمَ نَطْوِى السَّمَـ لِّ لِلْكُتُبِ عُكَماً بَدَا نَا آوَّ لَ خَلْقِ تُعِيدُهُ • يًا عَلَيْ نَا حُنَّا فُعِلَهُ نَ القادكتانا نُ بَعْدِ الدِّكُراَتَّ الْأَرْضَ بَير ثُلُهَا عِبَادِى الِنَّ فِيْ لِمُذَاكِبَلُغًا. لِّقَوْمِ عُبِدِ يُنَ أُو لكَ الْا رَحْمَةً لِلْعَلَمِ مِنْ وَقُلُ إِنَّمَا يُهُ هُ وَّاحِدُ الْحَارُ الْمُنْكُمُ الْمُسْرِ ى سَوَآءٍ وَإِنْ آدْرِيْ دُمًّا تُهُ عَهُ وَنَ إِنَّهُ لَعُهُمُ لَجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَ تَكْتُمُوْنَ ﴿ وَإِنْ آَدْدِيْ برَّحُمْنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُوْ نَ ن

و موا

ا رَ سُّكُمُ ﴿ اللَّهُ وَ م *بو* ويت هُ فَأَنَّكُ إِذْ رى تىك المياتيها شحة فات الم علقة E E E ين لَكُمْ 0:0 ور سامی ئے میں <u> ذَذَ لِي الْعُمُرِلِ</u> وتسرى ئ كَنْ لَكَ -55 كَ سَأَتَّ اللَّهُ هُ

كُ يُحِي الْمَوْتَ وَآتَ لَهُ عَلَى كُلِّ عَةَ اتِنَةً لارَيْبَ فِي عُنُهُ وَنِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلَ: هُدُّى وَ لَا كِتْبِ مُّنِيْرٍ ۞ ثَـ زُيُّ وَّنُـذِيْفُ هُ يَـوُمَ الْقِيْمَةِ عَـذَابَ الْحَرِيْقِ قَدَّمَتْ يَـلاكَ وَآنَّ اللهَ لَيْسَ بِطَ يْدِنُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ا بَسهُ خَيْرُ إِ طُمَاتٌ بِسِهِ ۚ وَإِنْ آصَـ بنَكُ الْخُلَبَ عَلَى وَجُهِهِ وَخُرِهِ وَكُلِيا الْأُنْيَا وَالْأَخِرَةَ وَلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿ يَهُ عُوْامِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا كَا يَنْفَعُكُ وَذَٰلِكَ هُوَالضَّلْلُ الْتَعِيْدُ دْعُهُ الْمَنْ ضَرُّكُ أَقْرَبُ مِنْ تَّفْعِهِ ﴿ لَبِئْسَ الْمَوْلَى راتًا لله يُدخِلُ اللَّذِينَ أَصَنُوْا وَ لصّٰلِحٰتِ جَنَّتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَ تَّا لِلْهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ آنَ لُِّنْ صُرَكُا لِلْهُ فِي الدُّنْيَدِ

و نُمَّ لَدَةُ طَعُ فَلَدُ ذلكآذ نْ يُسُرِيْدُ (إِنَّ السَّوْيُ دُوْا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّاصُ نَ ٱشْرَكُوْا يُّالِنَّا اللَّهَ يَفْطِ الشياشة لله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِ لله تشكد كه من في السَّمَا تِ وَمَنْ لشَّمْسُ وَالْقَمَرُوَ النُّجُو مُوَالْجِبَ نَ النَّهُ الةمِن يُّهِنِ اللَّهُ فَمَ يشام لمذنخص فَورُوْا قُطِّعَتُ ۿۯٳڷۻؚۘڶۉۮ۞ڗڶۿۿ؆ۜڡۜٵ دُوُااَنُ يَخُرُجُواهِ م المال ة وَذُوْقُوْاعَـدُا ئُوْاوَعَجِ ) الكُّن أ

ولان

سَوَآءً إِلْعَا وَاذْ بُدِّوْاْنَا (ير هيثم مَكًا نَ الْمَثَتُ لَّا تُشْرِكِ بِي شَيْعًا وَّ طَ لٰ ڪُلّ ضَـ مَرَا مِلْهِ فِي آيِّنًا مِرَمَّعُ تْعَامِ قَكُلُو المِنْهَا وَآطْعِمُواا

5 المارية المارية الأومن تتعظ سَذْ كُرُواا سُمَاد ُورط **خَ** ئىنىڭ ئىنىڭ هُ وَالصَّارِينَ عَلَى مَا آحَ کے ذ صَوَآفٌّ ٥٠ شمرابته عكي 'وَ ٱطْعِمُواالْقَ لَدُام گهٔ تش لُحُوْمُهَا وَلَا دِ مَـ ين تتنا

705

3

لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواا لِلَّهَ عَلْى مَ عُهُ و رَيْشُ و الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسَ ڿؚؽؽٵڝۜڹؙۉٳ؞ٳؾٳڛۜڐڵؽڿؚۺؙػڷۜڿۊٳڽػڡؙۅٛڕ٥ ذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلِمُوْا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَ ڷڡۜٙڋؽڔؙ۠ڸڷۜڋؽڹٲٛڂڔڿۉٳڡؚڽ**ڋؽٲڔۿؚ**ۿ يُرِحَقِّ إِلَّا أَنْ يَتِقُولُوْارَبُّنَا اللَّهُ ﴿ وَلَـوَكَا ذَفُهُ سَ بَعْضَهُ مُ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ لَوْتُ وَّ مَسْجِدُ يُـذُ كُرُفِيْهَا اسْمُ اللَّهِ وَلَيَنْصُرَتَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقُومِيُّ زيزُ اللَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ٱقَّامُو لمُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَآصَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ ن الْمُنْكُر • وَرِيلُهِ عَاقِبَةُ الْأُمُودِ وَوَإِنْ يُتُكَذِّبُوْكَ فَقَدُكُذَّ كُنَّ تَثُ قَدُ لَهُمْ قَوْمُ نُوْيِ وَعَادُوَّتُمُو دُرُ وَ يْمَرُو قَـوْمُ لُـوْطِ ﴿ وَّاصْحُبُ مَـدُيِّنَ وَكُذِّبُ مُوْسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ ثُمَّاً. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ فَكَايِّنْ مِّنْ قَـرْيَهِ إِهْلَكُ مَةُ فَحِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُدُوْ شَمَّ

فكم يسبر واف آۋادان يىشە ئے کے تعق كِنْ تَعْمَى الْقُ لُوْنَكَ بِالْحَذَابِ وَ اعندة تك كأ لَا وَإِنَّ يَهُو مُلَّا تَعُدُّوُنَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَدْيَةٍ آمُلَ هِيَ ظَالِمَةُ نُهُمَّ آخَذُ ثُهَا \* وَإِلَيَّا تُقاالتُ لَكُمُ نَذِيْرُ مُّبِيْنُ ٥ ڷۿۿڞۜۼٛڣڒٷؙۊۜڔڒٛۊؙ ذِينَ سَعَوَافِ أَيْتِنَا مُعْجِزِينَ أُو ىم وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِ لَقَهُ الشَّ بهمُ مُرَّدُ فُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُمُ يْنَ لَفِيْ شِقَاقِ بَعِ حَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُ

TU-13

تَكَ فَكُوْ بُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَ ، صِرَا طِ مُسْتَقِيْمِ وَلَا يَرَالُ اللَّهِ بَنَ كُفَرُوْا ، تَارِيبَهُمُ السَّد ذَابُ يَـوْمِ عَقِيْمِ وَٱلْمُلْكُ يَـوْمَتِـذِ تِتَّهِ مَ بَهُمْ ﴿ فَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِهِ لتّعِيمُ والَّذِينَ كُفَرُوْا وَكُذَّ بُوْا بِالْبِينَا فَأ لَهُمْ عَذَا بُ مُنْهِ بِنُ ٥ وَالَّذِينَ هَاجَرُوْ إِفِيْ سَبِهِ ىڭە ئُكَرِّفُتِلُوْ اَوْمَا تُوالْيَرْزُ قَتَّهُمُ اللهُ رِزُقَاحَسَنًا نَّاللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرُّزِقِينَ وَلَيُدُخِلَنَّهُمْ مُّدُخَ كة وراق الله لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۞ ذَلِ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيُنْصُرُ تَ للهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَحَفُوًّا عَفُورٌ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُبُولِجُ لنَّهَا دِوَيُولِجُ النَّهَا رَفِى الَّيْبِلِ وَآنَّ اللَّهَ الأرون ذلك بأنَّ الله هُوَالْحَقَّ وَأَنَّ مَ نَ دُوْنِهِ هُوَالْبَا طِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالْعَيِلِيُّ يُرُ) اَلَّهُ تَدَا تَّ اللَّهَ آنُوزَلَ مِنَ السَّمَا نُصْبِحُ الْأَدْضُ مُخْضَرَّةً وَإِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ }

50V3

وْتِ وَمَّا فِي الْإِرْضِ وْوَاتَّ اللَّهَ لَهُو رَآنَ اللهُ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي به الآنالية وَهُوَالُّذِي آَكِيَ حييككمواق اكانس گَاهُمْ نَا سِكُوْهُ فَلَا يُنَا تك ما تك لعَلْ هُدًى لماتكة أغكم بمأتغم ۵ مَرالْقيلِ مَهِ فِيْ هُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مُ

300 F

ى ذَلِكُمُ النَّا رُو وَعَدَ هَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ئَسُ الْمَصِائِكُ إِنَّا يُنْهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوْ ه التَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخُلُقُوا : بَا بًا وَّلُواجْتَمَ هُوَا لَكَ اوَإِنْ يَتَسَلُّبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْعًا لَمْ يَسْتَنْقِذُوْ لَا مِنْكُ وضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبِ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْدِهِ وَإِنَّا اللَّهَ لَقُويٌ عَيزِيْزُ وَاللَّهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيْنُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُ هُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ آيَا يُهَا الَّذِينَ الْصَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبُّكُمْ وَافْعَلُوا لْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥ وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جهَادِهِ ﴿ هُوَاجْتَابِ كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ ن حَرَج ومِلَّة آبِيْكُمْ إِبْرِهِ بِمُرَّا هُوَ كُمُسُلِمِيْنَ مُّ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَ الِيَكُوْنَ الرَّ سُوْلُ دًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْ نُـوْاشُهَدَّاءَعَلَى النَّ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَنُواالرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ىكُمْ وَفَيْعُمَ الْمَوْلَى وَيِعْمَ النَّصِيرُ وُ

الحن

12

مَ الْمُؤْمِنُوْنَ أَالَّذِيْنَ هُـهُ اشِعُوْنَ لِ وَاللَّهِ يُنَ هُمُ عَنِ اللَّهُ وَمُعْرِضُو ذِينَ هُـمُ لِلرَّحُوقِ فَاعِلُوْ نَ صُرَّالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوْجِهِ رُلِّلًا عَلَى آزُواجِهِ مُ آوْمًا مَلَكُتُ آيْمًا نُهُمُ تُّهُمُ عَيْرُمَلُومِينَ أَفَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰ لِكَ فَأُولِيَكَ مُ الْعُدُونَ وَاللَّذِينَ هُمْ مُلاَ مُنْتِهِمْ وَعَهْدِ هِمْ عُوْنَ وَاللَّذِينَ هُمْعَلَى صَلُواتِهِ مُرْيَحًا فِظُونَ ٥ وتفنع لَئِكَ هُمُ الْوَارِ ثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ خلدون ولقد خلقنا الائس لَذِينَ مِلْ مِن أَنْ مَ كَلَنْهُ نُطْفَةً فِي قَرَا يِن وَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا شخة فخكفناالم ضغة عظمًا فكسوناا لْقًا اَحْدُوفَتُ لُوكَ اللَّهُ ٱحْسَ بْنَ أُثُمَّا تُكُمْ بَعْدَ ذَٰ لِكَ لَمَيِّنُوْنَ أُثُ تَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمْ

ببع طراريق به وما كُنّا عن الْخَلْق غفِلِين وانزلْد

11

بن السّمّاء مَاءً بِفَدرِ فَأَسْكَتُكُ فِي الْهَ رُضِ \*وَإِنّنَا لى ذَهَا بِ بِهِ لَقْدِرُ وْنَ لِ فَآنَشَاْ نَالَكُمْ بِ صِّنْ تَخِيْل وَّاعْنَابِ مِلَكُمْ فِيْهَا فَوَاحِهُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَ ئۇنىڭوشجرة تىنىرى ئىرى ھۇرىسىنىآءتىنىيە لمُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِيْنَ وَوَانَّ لَكُمْ فِ الْ بِبْرَةً • نُسْقِيْكُمْ مِتْمًا رِنْ بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مِنَا فِيعُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَا تَاكُلُونَ قَ كَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ يُحْمَلُونَ وَلَقَدْاَ رُسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ الكُمْرِضُ ولَهِ غَيْرُهُ ﴿ آفَلَا تَتَّقُونَ وَفَقَالَ الْمَلَّهُ ۗ ذِينَ كَفَرُوْامِنْ قُوْمِهِ مَاهٰذَا إِلَّا بَشَرِّمِّنْلُكُمْ حُدَّانَ يَّتَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءً اللهُ لَا نُزَلَ مَه مَّا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي أَبَائِنَا الْأَوْلِيْنَ أَلِي الْآلِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ حتَّةُ فَتَرَبَّصُوْا بِهِ حَ نتی چین قال رّب ، نُصُرْ نِهِ وَفَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ آنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ب وَهْيِناً: فَإِذَا جَآءًا مُرْناً وَفَارَالتَّنَّوْرُ وَاسْلُكُ فِيْهَ نْ كُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَآهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَ لُقُولُ مِنْهُمُ وَلَا ثُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ

فإذا اشتويت آث £ٰ يِلْهِ النَّذِي نَجْسَنَا َ كَنِيْ مُنْزَلًا شَيْرَكًا وَّٱنْتَ خَ البت قران كُنّا مُفَرُّنُّا أَخَرِيْنَ أَفَا واالله ماككم من إلي عَبْرُهُ افَ نَ قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُذًّا رَةِ وَآثَرُفْنُهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَ كُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَ لأكُمْ ٱ تَّكُمْ إِذَا رِصِتُّمْ وَكُنْتُمُ تُكُوابًا انگهٔ مُجَدِ جُوْنَ ٥ مَيْهَاتَ مَيْ ت اللاحيا تُناالةُ نُد وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوْتِيْنَ كُونَ هُوَ الْأَرَجُ لكيشؤم كَذَّ بُوْ نِ وَ قَالَ عَمَّا

4

عُثَاءً وَبُعُدًا لِلْقَوْمِ الظُّلِمِينَ وَثُمَّا نَشَا نَامِنَ بَعْدِ هِمْ قُرُوْنًا الْخَرِيْنَ أَمَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ أَنُمَّ آرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَـ ثُرَا وَكُلَّمَا آءَ أُمَّةً رُّسُولُهَا كَذَّ بُـوَهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمْ آحَادِيْتَ ، فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُـؤُمِنُوْنَ٥ ثُكَرَّا رُسَلْنَا مُوْسَى وَآخَا لُهُ هُرُوْنَ لِهِ بِالْبِنِينَا وَسُلْطَن مَلِيدًا مُّبِينِ لِإِلَى فِيرْعَوْنَ وَمَلَائِبِهِ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿ فَقَا لُوْا آنُوُ مِنْ لِبَشِّرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُ وْ نَ أَفَكَذَّ بُوْهُمَا فَكَا نُـوْامِنَ لَمُهُلَكِيْنَ وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُون وجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ أَيْدَةً وَّا وَيُنْهُمَّ الِلْ دَبْوَةِ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِيْنِ إِيَّا يُتُهَا الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطِّيّبِ وَاعْمَلُوْاصَا لِحَّا ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمُ ٥ وَلانَّ هٰ ذِهَ أُمَّنُ كُمُ أُمِّنَ أُمَّنُ كُمُ أُمِّنَةً وَّا جِدَةً وَّأَنَا رَيُّكُمْ فَاتَّفُوْ نِ وَنَتَقَطَّحُوْا آَمْرَهُ مُ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ا عُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۞ فَذَرْهُمُ فِيْ عَمْرَ رِبِهِ مُحَتِّى حِيْنِ آيَحُسَبُوْ نَ آنَّمَا نُمِدُّ هُمْ ب

يَنَ ٥ نُسَارِءُ لَهُ مُ فِي الْخَدِيْرِ، كَ ١٥ انَّ الَّهَ ذِينَ هُمْةٍ مِكُ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَهُ هُلَمَا - نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا: وَلَدَيْنَا كِ مْرِكَا يُظْلَمُوْنَ بِلْ قُلُوْ بُهُمْ فِي غَمْ ذَا وَلَهُمْ آعُمَالُ مِّنْ دُوْنِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَبْ ذْنَامُتْرُفِيْهِمْ ِبِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْ تَجْعَرُواالْيَوْمَ عِلِ تَنْكُمْ يِتَّالَّا تُنْصَرُونَ كُوْفَكُنْتُمْعَلْى آعْقَا بِكُمْ تَنْ مُسْتَكُبِرِينَ ﴾ به سمِرًا تَهْجُرُونَ وَافْلَمْ يَدَّبُّرُو المهدماكميات ۿؾػڔڡؙٛۉ١ڒۺۅٛڷۿۿڂۿۿڷڬڞؙڬۯۯؽ۞ؙٱۿؾڡؙؖۉڬۅٛؽ ں جَآءَ هُــهُ بِالْحَقِّ وَآد

نسه موك والأرش ومن فيهي الم ۿۿػؽۮڲڔڿۿڞؙۼڔۻؙۉؾ٥ٲۿؾۺڬۘڵۿۿڿٙۯڋ خَرْجُ رَبُّكَ خَيْرٌ ﴿ وَهُوَخَيْرُ الرِّزِ قِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لتَدْعُوهُ مُرانى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ وَرَانَّ الَّذِيْنَ كَا إيۇمنۇن باڭاخىرۇغى الصراطلنا كېۋن ولك رَحِمُنْهُمْ وَكُشَفْنَامَا بِهِمْ مِّنْ ضُرِّ لِّلَجُّوْ إِفِيْ طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ آخَذُ نُهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَااسْتَكَا نُوْا لِرَبِّهِ هُ وَمَا يَتَضَرَّعُوْ نَ٥ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِ هُ بَا بًا دَاعَذَابِ شَدِ يُدِرِذَاهُ هُ وَيْهِ مُبْلِسُونَ كُوَهُو اللَّذِي آنشاً لَكُمُ السَّمْعَ وَالْا بُصَارِوَالْا فَيعَدَةً مَ نِلْبُلَامًا تَشْكُرُوْنَ وَهُوَالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْمَآرُضِ دَرِالَيْهِ تُحْشَرُوْنَ⊙دَهُوَالَّذِيْ يُحْيِ دَيْمِيْتُ وَكُهُ ا خْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَا رِ ﴿ آفَلَا تَحْقِلُوْنَ ۞ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ وَقَالُوْا ءَا ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرًا بِيا ويَّعِظَامًاءَ إِنَّالَمَبُعُوثُونَ ولَقَدْوُعِدْ نَا نَحْنُ وَ ابِتَا وُنَا لَمْ خَاصِنْ قَبْلُ إِنْ لَمْ خَآلِكُ آسَا طِيرُ الْآوَلِينَ قُلْ لِتَّمِينِ الْآرْضُ وَمَنْ فِيهُمَّآ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

لُونَ بِلَّهِ ﴿ قُلْ آفَلَا تَذَكُّرُ وَنَ وَقُلْ مَنْ رَّبُّ يْمِن سَيَقُوْ لُوْنَ بِلَّهِ ﴿ قُلْ ا ستبع وَرَبُّ الْعَرْيِنِ الْعَيْطِ قُوْنَ ۞ قُلْ مَنْ بِيدِ ﴿ مَلَكُوْتُ كُيِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُجِ كيهوان كنتمرت عكمون حَرُوْنَ وَبَلُ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَلِ تَخَذَا لِلْهُ مِنْ وَلَدِ وَمَاكَا نَ مَعَ ذَهَبُ كُلِّ إِلْهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ا جِنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُوْ نَ لَ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَا دَيَّ ڵؙ؏ڝۜٵؽۺٛڔػؙۉڹ٥ڦؙڶڐۜؾٳڝۜٵؿؙڔؾڹۣٚٵؽٷۘۘۘؖ بِ فَلَا تَجْعَلْنِي فِ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ وَوَاتَّاعَلَ آنَ كَ مَا نَعِدُهُ مُ لَقْدِ رُوْنَ وإِذْ فَحُ بِالَّذِي هِيَ نُ السَّبِّئَةُ "نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْ نَ ( زن الشيطين ﴿وَٱعُودُ بِهِ تَّى إِذَا جَآءً ٱحَدَّهُمُ الْمَوْثُ قَالَ رَبِّ لَعَرِينَ آعُمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كُلُّ واتَّهَا ةُ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِ هُ بَرُزَخُ إِلَى ثُوْنَ وَفَاذَا نُفِحَ فِي الصُّوْرِ فَكُلَا انساً

ساء كُوْن و فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوا ذِينُهُ لَئِكَ هُـمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَ ا ذِيْنُ لَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوْااَ نَفُسَهُمْ فِي جَهَ نُفَحُ وُجُو هَهُ مُالنَّا رُوَهُ هُ فِيْهَا كَالِحُونَ ٥٠ لَـ ىتى تُتُكْى عَلَيْكُمْ فَكُنْ تُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْ نَ ٥ قَا لُـوْا رُبِّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُو تُنَا رُكُنًّا قَوْمًا ضَالِّهِ ثِنَ رَ رَبِّنَآ آخُـرِ جُنَّا مِنْهَا فَإِنْ عُـدُنَّا فَإِنَّا ظُلِمُوْنَ وَقَالَ الْحُسَّوُ الْفِيْهَا وَكَا يُحَيِّمُونِ وَإِنَّهُ كَانَ فَرِينَ مِّنَ بادي يَقُولُون رَبِّنا أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ نَيْرُالرِّحِمِيْنَ أَفَاتِّحَذْ تُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى آنْسَوْكُمْ عُرِيْ وَكُنْ تُمْ مِّنْهُمْ رَضْحَكُوْ نَ وَإِنِّي جَازَيْتُهُمُ ليَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا النَّهُمْ هُمُ الْفَآيِرُ وْنَ وَقُلْكُمْ ١ الأرْضِ عَدَدَ سِنِينَ وَقَالُو الْبِثْنَا يَـوْمًـ وْبَعْضَ يَوْمِرفَسْعَلِ الْجَآدِينَ وَلَلَ إِنْ لَبِنْ تُمْرَلًا يُلُا لَكُوا تَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَافْحَسِيْتُمُ اتَّمَا تَمَا مُلَقَّنْكُمْ عَبَنًا وَآتَكُمْ إِلَيْنَاكَا اللهُ عُرْجَعُونَ وَفَتَعْلَ اللهُ لْمَلِكُ الْحَقُّ \* كَالِلْهُ إِلَّهُ أَلَّا لِهُ إِلَّا هُوَ \* زَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْدِ

نَ يَبِدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرُ الَّا يُرْهَا نَ لَـ فِيرُو الْكَهُ وَآنْتُ خَيْرًا قَالِثُى نَتَةُ وَهِ إِيسُمِ اللّهِ السّرَّحُمُنِ ال وْزَةُ أَنْدَ كنها وقرضنها وآثركذ لَّعَلَّكُمْ تَنذَكُّرُوْنَ ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَال لِدُوْاكُلُّ وَاحِدِيِّ مِنْهُمَامِا ئَـةَ جَلْدَةُ وَلَا ذْكُمْ بِهِمَا رَافَةً فِيْ دِيْنِ اللّهِ إِنْ كُنْ تُمْرَتُو مِنُونَ لله وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ • وَلْيَتَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآئِفَ يِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِهُ إِلَّا زَانِيتِ ؙڐٙ؞ڐٳڶڗۧٳڹؾڎؙڒؾؽڮڂۿٙٳڒؖڒۯ؈ٲۉڞۺٛڔڬ؞ۘڗڿڗۄ لْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُوْنَ الْمُحْ رُبِعَةِ شُهَداً فَاجْلِدُوْهُ مُثَلِّن لَوْ الَّهُ مُ شَهَا دَقَّا آبُدًّا وَأُ هْسِقُونَ اللَّهِ الَّذِينَ تَا بُوامِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُودٌ رَّحِبِهُ ﴿ وَالَّذِينَ يَكُمُّونَ ٱزْوَاجَهُمْ وَ لَّهُمْ شُهَدًا عُلِلًّا أَنْفُسُهُمْ

لَا يَكِ بِاللَّهِ وَإِنَّكَ لَهِنَ الصَّدِ فِيثِنَ وَوَالْحَامِهِ نَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِبِيْنَ وَيَ عَنْهَاالْحَذَابَآنُ تَشْهَدَآدُبَعَ شَهْدَئِ بِاللَّهِ وَإِنَّهُ مِنَ الْكُذِيبِينَ ٥ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِ قِينَ ٥ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمَ مُلِ قَالًا إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وَبِالْلافَا عُصْبَةً مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُونُ شَرًّا لَكُمْ ابْلُ هُو خَارً لَّكُمُ ولِكُلِّ اصْرِئَ مِّنْهُمْ مِّلَا كُنَسَبَ مِنَ اكْلانْسِمِ وَ لَّذِيْ تَوَكُّ كِبْرَةُ مِنْهُ مُ لَهُ عَذَا بُعَظِيْمُ لَوْكَا إِذَ مِعْتُمُوْهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُّونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِ خَيْرًا ﴿ وَقَالُوا لَمْ ذَا إِفْكُ مُّبِينَ ۞ لَوْ لَا جَاءُ وْ عَلَيْ ُرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَإِذْ لَمْ يَانُوْ إِبِالشَّهَدَّاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَا لِلَّهِ هُمُ الْكُذِ بُوْنَ ﴿ وَكُوْلًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَتُكُ فِي الدُّنْيَا وَالْإِجِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآا فَضَتُمْ فِي عَذَابُ عَظِيْمُ ﴿ إِذْ تُلَقُّوْ نَكَ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ فُوا هِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَّ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اللَّهِ ئدَاللَّهِ عَظِيْمُ وَلَوْكَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْ

نور

نكُهْ نُ لَنَا آنَ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَاهُ سُبُحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَا بْرُن يَعِظُكُمُ اللَّهُ آنَ تَعُوْدُ وَالِمِ شَلِهِ آبَدًا إِنْ كُنْدُ يْنَ 5 وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ الْأَيْتِ مِدَا لِلْهُ عَلِيهُمُ حَكِيمَةُ تَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ آنَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الْلَذِينَ نُوْالَهُمْ عَذَا كِ ٱلْمِيْمُ فِ اللَّهُ نَيْكَا وَالْإِخِرَةِ وَاللَّهُ كَمُوا نَنْ تُولَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَآنَ اللَّهَ زَءُوفَ رَّحِيْمُ ﴿ يَا يَبُهَا الَّذِينَ أَمَنُوالَا تَتَّبِعُوا طُوتِ الشَّيْطِنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ أَصُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَنُهُ مَا ذَكُ مِنْكُمْ مِّنْ آحَدِ ٱبْدًا وَّلْكِنَّ اللهَ يُرَجِّي مَنْ يَتَشَاَّءُ ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَلَا يَاْ نَبِلِ أُولُوا الْفَضْلِ نْكُمْ وَالسَّعَةِ آنْ يُكُؤُ نُوْا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسْكِينَ وَ لْمُهْجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ﴿ وَلَيْتُغُفُوا وَلَيْصُفَّحُوا مَا لَا نَحِبُّوْنَ آنْ يَتَخْفِرَا لِلْهُ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ غَفُو رُرِّحِيْمُ ﴿ إِنَّ لَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لَعِنُوْ دُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ - وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيْمٌ لِيَّوْمَ تَشْهَ ۿٳٙڵڛڹۜؾؙۿۿۉٵؽٮڔؽڡۣۿ**ۯٲۯڿڶۿ**ۿؠڡٙٵػٵڹٛۉٳؾڠڡٙڵؙۉڬ

مرين محريد

هِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهُ والطّيبك للطّيبين والطّيبيون للطّيب يَّكُ مُبَرَّءُ وْنَ مِمَّا يَقُوْ لُوْنَ ﴿ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِ زُقُ ريمُ كَيْبَا يُّهَا اللَّذِينَ أَمَنُوْ الْاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ يُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْاعَلَى آهْلِهَا ﴿ ذَٰلِكُمْ يْرُلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ وَافِيْ لَمَّ حَدًّا فَلَا تَدْخُلُوْ هَا حَتَّى يُؤُذَّنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ جِعُوْا فَارْجِعُوْاهُوّا زُكُى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ يْمُ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آنْ تَدْخُلُوْ ابُيُوتًا غَيْرَ سَكُونَةِ فِيْهَا مَتَاعُ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ تَكْتُمُوْ نَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ آبْصَارِهِمْ حْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ ٱ زَكَى لَهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَ نَعُوْنَ٥ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ آبْصَارِهِ هَّظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِ يُنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلْامَاظَهَرَمِنْهَ يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلْ جُيُوْ بِهِنَّ ۗ وَلَا يُبُو يُنَ زِيْنَ نَهُنَّ ِرِلِبُحُوْلَتِهِنَّ آوْابَآرِمِهِنَّ آوْابَآءِ بُحُوْلَتِهِنَّ آوْآبُنَا

نهن آۋاڅه انهن آوبني اِخوانه تَ آوْنِسَارِيهِنَّ آوْمَامَلَكَتْ آيْمَانُهُنَّ آيِ يْنَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْ بَسِيِّ مِنَ الرِّجَأَلِ أَوِ الطِّفْ ظَهَرُوْاعَلَ عَـوُ ذِتِ النِّسَاءِ - وَلَا يَضُرِ بُنَ يُحْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَرُبُو بُوْ اللَّهِ لله جَمِيْعًا أَيُّكُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَأَنْكِحُوا اكاتيالمى منكم والضلحين من عباد كم وامآ يكم نَ يَسَكُهُ نُوا فُقَرَاء يُغَنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَالسَّعُ ، اللَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا كَنَا يَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَبُتَغُوْنَ الْكِتْبَ مَّا مَلَكَتْ آيْمَا نُكُمْ فَكَارِيبُوْ هُـمْرِانْ عَلِمْ تُمْرِفِيهِ حَيْرًا ﴿ وَانْهُ هُمْرِينَ مُنَالِ اللهِ اللَّهِ الَّذِي الْنَكُمُ وَلَا كُرهُوْ افْتَيْلِيْكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ آرَدْنَ تَحَصُّنَّا لِّتَبْتَغُوْ عَرَضَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيِكَ وَمَنْ يُكُرِهُمُّ تَ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ كْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رِّجِيْصٌ وَلَقَدْاَ نُزَلْنَ مُبَيِّنْتِ وَّمَثَلَامِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظُةً حَ اللَّهُ نُورُ السَّمَٰ وَ سِ وَالْا رَضِ مَثَلُ نُـورِهُ

وق فيثها مِصْبًاحُ ﴿ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ ﴿ ٱلزُّجَاجَةُ نَهَاكُوْكَ دُرِّيُّ يُّوْقَدُمِنْ شَجَرَةِ مُّبْرَكَةٍ ذَيْتُوْنَةٍ 'ۺٙۯۊؾؾڐٟۊؖ؆ۼۯؠؚؾڿؚۥڲڰٵۮڒؽڹؙۿٵؽۻؽٚٵٷڷۅٛڷۿ هُ سَسُهُ كَا رُّهُ نُـوْرُعَلَى نُـوْدٍ \* يَهْدِى اللهُ لِنُورِ ﴿ مَنْ يَشَاءُ اللهُ لِنُورِ مِنْ يَشَاءُ ا وْيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْنَا لَ لِلنَّا إِللَّا إِلِي وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَالُ كَ بُيُوتِ آذِنَ اللَّهُ آنَ تُرْفَعَ وَيُذْ كَرَفِيْهَا اسْمُكَ" بِيْحُ لَكَ فِيْهَا بِالْغُدُرِّ وَالْأَصَالِ صِّرِجَالٌ لِآتُكُوبِهِهُ جَادَةً وَكَابَيْحُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَ زْ كُوقِ " يَخَا فُون يَوْمًا تَنَقَلُّ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَ كَا رُنِّ لِيَجْزِيِّهُمُ اللَّهُ آحُسِّنَ مَا عَمِلُوْ اوْيَزِيْدَ هُـمُ نْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَهُ زُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ وَ ذِيْنَ كُفُرُوْا آعْمَا لُهُمْ كُسِّرًا بُ بِقِيْعَةِ يَتَحْسَبُهُ لظُّمْأَنُ مَآءً وَحَتَّى إِذَا جَآءً ذُا كُمَّ يَجِ وجدالله عندة فوقسه جس الحِسَابِ ٥ وَكُظُلُمْتِ فِيْ بَحْرِ لُجِّيٌ يَّغُشْه مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَا بُوطُلُمْتُ فَوْقَ بَعْضِ ﴿إِذَّا ٱلْحُرَجَ يَدُكُا لَكُ يَـ

1190

اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تُورِهُ آلَمْ تَسَرَآتَ هُ مَنْ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صُفَّتِ وَكُلُّ تَكُورَ تَسْبِيْكَ لَا وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَإِلَّا اللَّهِ الْمَي تَرَآنًا للهَ يُسزُجِي سَحًا بًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ چىڭكەرگامًا فىنتزى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جِلْ نَ السَّمَاءَ مِنْ جِبَالِ فِيْهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيْبُ بِ شآءُ وَيَصْرِ فُ لَا عَنْ مَّنْ يُشَاءُ وَيَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بْصَارِحْ يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَّ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ بْرَةً رِّلا ولِي الْإَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ آءِ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَتَمْشِيْ عَلْ بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مِّنْ يَمْشِي رِجُكَيْنِ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَكُمْشِيْ عَلْ آرْبَعٍ ايَخْلَقُ اللّهُ يَشَآءُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَ لَقَدْ آنَزُلُنَّ تِ مُّبَيِّنْتِ ﴿ وَاللَّهُ يَهُدِ يُ مَنْ يَّشَآُّ وَالْحَ مُّسْتَقِيْمِ وَيَقُوْلُوْنَ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِال ٱطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمُ مِّنَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ ١٠ مَ يَن و وَإِذَا دُعُوْالِكَ اللَّهِ وَرَسُولِ إِلَّا

مَاذَا فَيرِينُ مِّنْ مِنْ مُمْمُ مُعْرِضُونَ وَرانَ يَكُنْ لَّ حَقُّ يَا تُوْالِكِيهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿ أَفِيْ قُلُوبِهِ رْتَا بُوْا آمْرِيخًا فُونَ آنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُ تِلُ أُولِئِكَ هُمُ الظِّلِمُوْنَ الْأَيْمَاكَانَ قَوْلَ الْمُ كَمِّبَيْنَهُمُ آنَ يُتَقَوْلُهُ ا ذَا دُعُوْ الِكَ اللَّهِ وَرَسُولِ إِلِيْكُ معْنَا وَٱطْعُنَا ﴿ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَمَنْ يَبُطِعِ اللَّهُ سُوْ لَكُ وَيَحْشُ اللَّهُ وَيَتَّكُّفُهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ر ٱقْسَمُوْا بِاللّهِ جَهْدَآيْمَا نِهِمْ لَئِنْ آمَرْتُهُمْ لَيَخُرُجُنَّ لَلْ لَا يُقْسِمُواه طَاعَةً مَّعُرُوْ فَنَةً وإِنَّ اللَّهَ خَبِيْرُبِمَا مَلُوْنَ⊙قُلْ آطِيْعُوااللّهَ وَآطِيْعُواالْرَّسُوْلَ ، فَإِنْ وَلَّوْا فَإِنَّامَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلُ ثُمُ • وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُ وَا وَمَاعَلَ الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُبِثْنِ وَعَدَا لِلْهُ الَّذِينَ أَمَنُوْ امِنْكُمْ وَعَصِلُوا الصَّ سْتَخْلِفَ فَهُمْ فِي الْأَرْضِ كُمَّا اسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِنْ قَيْبِلِهِ هُ يُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ ن بَعْدِ خَوْفِهِ هُ آمْنًا ، يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِي شَيْعًا ومَنْ كُفَرِيعُد ذيك فَأُولِيك هُمُ الفسقُون ورَاقيمُ

االزَّكُوةَ وَآطِيْعُواالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُنَدّ بَنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ، وَهَ ۯ۫ۥٷڷۑڹؙۺ١ڷؠٙڝؽۯؙ۞ٚؽٵٙؾؙۿٵ١ڷۧڿؽڹٵڡۘڹؙۉٳڸؾ يْنَ مَلَكُتُ آيْمَا نُكُمْ وَاللَّهِ يُنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُ مَرّبِ وَن قَبُلِ صَلُوفِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ بَكَمْرِضَ الظِّهِ بِكُرُةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلُوةِ الْعِشَاءِ \* ثَلْثُ عَوْرْتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ لَوَّا فُوْ نَ عَلَيْكُمْ بَحْضُكُمْ عَلْ بَحْضِ اكَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَـكُمُ كَالِتِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ وَلِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُهُ مَ فَلْيَسْتَأَذِ نُوْ اكْمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ذلك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ كَا لَقَوَاعِدُونَ النِّسَاءِ الَّذِيْلَا يَرْجُونَ نِكَاحًا لَيْهِنَّ جُنَاحُ آنْ يَّضَعْنَ ثِبَا بَهُنَّ غَيْرَ مُنْسَبِرٌ. آن بَشتَعْفِفَنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَا عَلِيْمُ ۞ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ اعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجُ وَلَاعَلَى آنْفُسِكُمْ آنْ تَا نُ بُيُوتِكُمْ آوْبُيُوتِ أَبَآئِكُمْ آوْبُيُوتِ أُ

يتكمآ وبكيؤت آخواليكمآ وبيكؤت مَلَكُنُهُمِّ مِّفَا تِحَـفَآوُصَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ كُلُوْ اجَمِيْعًا آوْآشْنَا تَّا ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتً مُواعَلِ ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِاللَّهِ مُأْرِكُةً طَيِّبَةً ذلك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ إِلَّا لَمَا لَمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوْ اَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْ هَبُوْاحَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ وَلِنَّ ذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْ نَكَ أُولِتُكَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ ﻪ ۚ فَإِذَا اسْتَأَذَنُو كَالِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَنْ نْهُمْ وَاسْتَغُفِ إِلَّهُمُ اللَّهَ مِانَّ اللَّهَ عَفُو رَّزَّ. وادُعَاءًالرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ تَعْ للُّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْرَحْ ذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهَ آنْ تُصِيْبُهُمْ فِتْ يْبَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ وَالرّاقَ يِنْهِ مَا فِي السَّمُو آنْتُمُ عَلَيْهِ ﴿ وَيَوْ مَرِيْرُ جَعُوْنَ إِلَيْهِ بِمَا عَمِلُوْ ا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

3

اللهالركهلن بلرك اللَّذِي تَرُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وِلِيتِكُوْنَ لِلْغ ذِيْرَانٌ إِلَّاذِيْ لَـكَ مُلْكُ السَّمَٰوْتِ وَالْإِرْضِ وَلَـمْ يَتَّخِ مْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ دُّدَةُ تَقْدِيْرًا ٥ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ الْهَدَّ لَّا يَخُا بْيَّا وَّهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّاوً لَا لِكُوْنَ مَوْتًا وَلَا حَلُوهً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿ وَكَالَ خِيْنَ كُفَرُوْالِنَ هُذَّالِالْأَلِقُلُ لِافْتُ لِافْتُرَامُهُ وَآعَا نَهُ عَلَيْهُ قَوْمُ اخَرُوْنَ \* فَقَدْ جِمَاءُ وْظُلْمًا وَّزُوْرًا أَوْ قَالُوْ اَسَاطِيرُ كَآوُلِيْنَ اكْتَنْبَهَا فَحِيَّ تُمْلُ عَلَيْهِ بُكُرَةً وْآصِيلُانَ قُلْ نُزَكَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرِّفِ السَّمُوتِ وَالْآرْضِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥ قَا لُوا مَأْلِ هٰذَا لِرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَا اكا شوَاقِ وَلَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا ٥ آوْيُلُقِي إِلَيْهِ كُنْزُآوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةً يَّا كُلُ بنها وقال الظّلِمُون إِنْ تَتَّبِعُون إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا نَظُرْكَيْفَ ضَرِّبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَهِ لَّلُ تَبْرَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًامِّنْ فَ

جا ، و بي انظ

جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهُ رُويَجْعَلْ لَّكَ قُصُورًا لُكَذَّ بُوْ ابِالسَّاعَةِ وُ آعْتَدُنَا لِمَنْ كُذَّبِ بِالسَّاعَةِ عِيْرًا خَاذَا رَآثُهُ مُرَحِّنَ مِّكَا نِ بَعِيْدٍ سَمِعُوالَهَا تَغَيُّظُ وَّزَفِيْرًا وَإِذَا ٱلْقُوْامِنْهَا مَكَا نَّا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِ بُنَ دَعَوْاهُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّ ادْعُوْا ثُنُبُوْرًاكِنِيْرًا وَقُلْ آذٰلِكَ خَيْرًا مُجَنَّكُ الْخُلْدِ اللِّينَ وُعِدَالْمُتَّقُوْنَ ﴿ كَانَتُ لَهُمْ جَزَّاءً وَّمَصِيرًا ۞ لَهُمْ نيها مايشآءُ و نخلدين اكان على ربك وعدًا مَّسْعُولان وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنْ تُمْآضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هَوُلَّاءِ آمْهُمْ ضَلُّواالسِّبِيْلَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَآآنَ نَّتَّخِذَونِكَ مِنْ آوْلِيا ء ولكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَأَبَّاء هُمْ حَتَّى نَسُواال إِ كُرَه وَكَا نُواقَوْمًا بُورًا وفَقَدْكُذَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيْعُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا ﴿ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَا بًا كَبِيْرًا وَمَآارُ سَلْنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرْ سَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُ مُ لَيّاً كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَقَّ ما تَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا نَ

الروء الروء

> عَنَّوْ بالف

W برار نّة يَدْ مُئِذِ لأركيو مُتَشَ كَثُرُّتُهُ وَ وكان يۇم فِر يُنَ عَسِ أعلىاك کړ ، ک Tal 1:5:01 ڏِ ڪرِ بَ**عُدَ**ا つりらえ قُدُانَ مَهُ المُتَحَدِّدُوْا دُوَّارِسِّنَ الْمُجْرِو كُلِّ نَبِيِّ عَـ آ، الله ين برا ٥ وقا 7 3 بهالقُدُانُ حُ لَقًا وَّاحِدَةً ۗ

5

مِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلُنْكُ تَدُت لأروكايا تُونك كَ بِالْحَقِّ وَٱحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ ٱلَّٰذِينَ شَرُوْنَ عَلَى وُجُوْ هِهِمُ إِلَى جَهَنَّمُ الْوَلْمِكَ شَرُّمَّكَا نَاوّ يْلُأُنْ وَلَقَدْاْتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ تَعَاهُ هُرُوْنَ وَزِيْرًا أَفَقُلْنَا اذْهَبَآلِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ أيتنا فكم تَكْوي الْهُمْ تَكْوي الْهُمْ تَكْوي الْهُمْ الْمُعْرِدُ الْهُمْ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ تُمَّا كَذَّ بُواالرُّسُلَ آغُرَ قُنْهُمْ وَجَعَلْنُهُمْ لِلنَّا يَكُ وَاعْتَدُنَا لِلطَّلِمِ مِن عَذَا يِا ٱلْيُمَّا فَ وَعَادًا وَّ نَمُو صُحْبُ الرَّيِّ وَقُرُوْنًا بِيْنَ ذَٰلِكَ كَتْبُرًا ٥ وَكُلَّ لَ: وَكُلُّ تَبُّرْنَا تَثْبِيرًا ٥ وَلَقَدْ مَنْ وَبُنَاكُ مُلْكُالُا مُثَنَّا تَكُواعَكَ الْقَرْيَسِةِ الَّبِيُّ أُمْطِرَتْ مَطْرَالسَّوْءِ وَأَفْلُمْ يَكُوْ نُوْايَرُوْنَهَا ﴿ بَـٰ كَا نُـوْاكَا يَـرُجُوْنَ نُشُورًا ﴿ وَكُ ذَا زَا وَكُولَ يَتَخِذُ وَنَكُ إِنَّا هُورُوا مِ الْمُمَذُوا مِ الْمُمَالِّذِ بَعَثَ اللَّهُ رَسُوْكُ إِنْ كَادَ لَيُضِلِّنَاعَنَ الْهَتِنَا لَوْكُا يَرْنَا عَلَيْهَا ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ آضَلَّ سَبِيلًا ﴿ آرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَ هُ ﴿ آَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ رَكِيلًا ﴿ آمْرَتَحْسَبُ

4604

مَعُوْكَ آوْيَعُقِلُوْنَ الْأَصْمُ الَّا آلَمْ تَدَرالِي رَبِّكَ للَّ وَكُوْ شَاءَ لِحَعَلَكَ سَاكِنًا ﴿ ثُمَّ حَعَلْنَا لَيْهِ دَلِيْلًا ۗ نُكُرِّ فَبَضْنُهُ الْيُنَا قَبْضًا يَسِبُرًا ٥٠ هُ نَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْآَيْلَ لِبَا سَّادًّا لَنَّوْ مَ سُبَا تَّا وَّجَعَ لنَّهَا رَنُشُورًا ٥ وَهُوا لَّذِيْ آرْسَلَ الرِّيْحَ بُشُرًّا بَهِ ٥ و أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَـ هي يَ بِهِ بَـلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا آنْعَا مَّا وَّٱنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّ فَنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّ كُوْوَاءِ فَآبِي آكِنُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِكْ فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ تَدْذِيرًا أَ فَلَا تُطِعِ الْكُفِرِينَ وَجَا هِ جِهَا دًا كَبِيْرًا نِ وَهُوَالَّذِي مَسَرَجَ الْبَرِ هٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ ۗ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَ جُورًا وهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَ ا فَجَعَلُهُ نَسَبًا وَّصِهُرًا ﴿ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ مُ وَكَانَ الْكَافِرُ لى رَبِّهِ ظَهِيْرًا وَمَا آرْسَلْنْكَ إِلَّا مُبَشِّرً

لُ مَا آسْكَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ آنَ يَتَّخِذُ

، رَبِّه سَبِيلُا وَ تَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَهُوْ تُ

ݚݸݛݬݿݥݒݷݙݨݸݒݼݑݳݚݸݩݘݒ لذي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أمِ ثُمَّاسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ \* ٱلرَّحُمْنُ فَسْتَلْ يْرُان وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُ وْالِلرَّحْمَٰنِ قَالُوْا وَ مَاالرَّحُمْنُ وَ اَنَسْجُدُ لِمَا تَا مُرُنَّا وَزَادَهُ مُنْفُورًا رُ لبرك الذي جَعَل فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا رٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ⊙وَهُوَا لَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا لْفَكَّ لِّمَنْ آرَادَ آنَ يَّنَّ كَّرَ آوْ آرَادَ شُكُوْرًا ۞ وَعِبَا دُ رَّحُمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَـوْ نَّا رَّرِاذَا طَيَهُمُ الْجِهِلُوْنَ قَالُوا سَلْمًا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيثُوْنَ ڔٙ بِّهِ هُ سُجِّدًا وَّقِياً مَّا ٥ وَاللَّذِينَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَا بَجَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَا بَهَاكَا نَ غَرَامًا أَوْلَنَّهَا

آءَت مُسْتَقَرًّا وَّمُقَا مًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا ٱنْفَـقُوْا لَمْ

رِفُوْا وَكَمْ يَشْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاسًا ۞ وَالَّذِيْنَ

يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

للَّ بِالْحَقِّ وَكَا يَبِزْنُوْنَ وَمَنْ يَّف الله الله من تاب وامن و ولبنك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّ ا تهم کسنت وگان للهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ ا كَ ا مِنْهِ مَتَ ا بِيَا ( واللَّذِينَ كَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَدُّوْا لَّخُومَرُّوْ اكِرَاهًا ۞ وَالَّذِينَ اِذَاذُ كِّرُوْا بِالْبِ رَبِّهِمْ ڿڗُّۉ١عَلَيٛهَاصُمُّاوَّعُمْيَانًانِ٥١ڷۧذِيْنَ يَقُوْلُوْ بَّنَا هَبْ لَنَامِنَ آ زُوَاجِنَا وَذُرِّ يُنِينَا قُرَّ فَ آعُيْنِ وَّاجْعَلْنَا يْنَ إِمَّا مَّا مِ أُولِيُكُ رُجُهَ زُوْنَ الْغُوْ فَدَ بِمَا صَبَرُوْا نَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَّمًا لِ خُلِدٍ يُنَ فِيْهَا الْحُسُنَتُ تَـقَرُّارَّ مُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَحْبَوُ ا بِكُمْرَبِّ لُولَا دُعَا وُكُمُ لْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ كُعَلَّكَ بَأَ نُوْا مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشَا نُنزِ لَ عَلَيْهِمْ مِن عً فَظَلَّتْ آعْنَا قُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ ٥ مَايَاتِ

۵ منزل

لرتكمن مُحْدَثِ إلاكانُواعَنْهُ مُحْرضِيْنَ ۮڬڐۜٛڹۉٳڡؘڛؾٲڗؽۑۿۮٲڹٛٛڹؖٷؙٳڝٙٲڰٲڹۉٳۑؠڲۺؾۿڔٷؽ وَكَمْ يَرُوْا إِلَّ الْأَرْضِ كَمْ آنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ٳۜؾؖۏۣۮ۬ڸڬۘ؆ؗؽڐۘ؞ۯڝٙٵػٲڹٲۘڪٛڗٛڰۿۿڟٞۊٛڡڹ رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ 6 وَإِذْ نَادُى رَبُّكَ مُوْسَى آنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ٰقُوْمَ فِرْعَوْنَ مَ اَلَا يَتَّقُونَ · قَالَ رَبِّ إِنِّيْ آخَافُ آنْ يُّكِذِّ بُوْ نِ أُو يَضِيْقُ صَـدْرِيْ لايتنطباق لسان فارسل إلى هرون ولهم عَلَيَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ آنَ يَتَقْتُلُونِ وَقَالَ كُلَّا ۚ فَاذْ هَبَا بِالْيِنِيْ الْآوَاتَا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿ فَأُرْبِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ يَنَ ﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بِينِي إِسْرَاءِ يُـلَ حُقَالَ ٱلْهُ رَيْكَ فِيْنَا وَلِيُدًا وَلِيسَتَكَ فِيْنَامِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ لْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَآنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنِ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَآنَا مِنَ الظَّالِّينَ حُفَفَرَ دُتُ مِ لُمُفَوَهَبَ لِنَ رَبِّنِ حُكُمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عُمَةً تَمُثُّهَا عَلَىٰ آنَ عَبَّدُتَ بِنِنَ إِسْرَاءِ يُلَ حُقَالَ رْعَوْ كُوْمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ فَقَالَ رَبُّ السَّمُونِ وَاكْ أَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْ تُمْ شُو قِنِيْنَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَ عُونَ قَالَ رَسُكُمْ وَرَبُّ أَيَا يُحُمُوالْ وَإِل تَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِي أُرْسِلَ الْمُكُمُ لَمَحْنُوْ تُنَ فَا ڷڡۺٛڔ**ڹ**ڎٵڷڡۼڔڹڎڡٵؽؽڹۿڡٵ؞ٳڽٛػؙڹٛؿؙۿؾۼۊؚڶۅٛڽ رِئِنِ اتَّخَذُ تَ إِلْهًا غَيْرِيُ لَأَجْعَلَنَّكُ مِنَ الْمَسُ قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ۞ قَالَ فَاتِ بِـهَ لِ صِّدِقِيْنَ وَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ نُعْبَا نُ يْنُ ٰ وَّنَزَعَ يَهِ لَا فَإِذَاهِيَ بَيْضَآ ءُ لِلتَّظِرِيْنَ لِ لَ لِلْمَلَاحَوْلَ فَآلِتُ هٰذَالسَّحِرُ عَلِيْمُ لُ يُثْرِيدُ آنَ خُرِجَكُمْ مِّنَ ٱرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ﴿ فَمَاذَا تَا مُرُونَ ( لُـوْااَرْجِـهُ وَاجَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَّارِينِ لِمِشْرِينَ ؖتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِعَلِيْمِ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْفَا بِ ۑۜۉڔٟ؞ڡۜٚۼڶۉڔۣ<sub>۞</sub>ڐۜۊؽڷڸڵؾۜٵڛۿڷٲٮٛٛؾؙۿۺۘڿؾٙڝؚۼۉؽۥ تَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَّةَ إِنْ كَانُواهُمُ الْغَلِبِيْنَ ۞ فَلَمَّا رَةُ قَالُوالِفِرْ عَوْنَ آئِنَّ لَنَا كَا جُرًالِ ثُنَّا كُنُ الْغُلِبِينَ وَقَالَ تَعَمْرُ إِنَّكُمْ إِذَّالَّمِنَ الْمُقَرِّبِينَ قَالَ لَهُمْ شُوْ سَى ٱلْقُوْامَآ ٱنْتُمْ شُلْقُوْنَ وَالْقَوْاحِبَا لَهُمْ

عِصِيِّهُمْ وَقَالُو إِبِعِزَّةِ فِرْعَوْ نَارِنَّا لَنَحْنُ الْغُلِبُونَ فَٱلْفَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَا فِكُونَ قَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ فَ قَالُوۤا امِّنَّا بِرَبِّ الْعُلَوِينَ فَ رَبِّ مُوْسِى وَهُرُونَ قَالَ امْنَ تُمْرَكَ فَ قَبُلَ آنَ اذَنَ لَكُمْ وَإِنَّا كُلِبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْ فَ تَعْلَمُوْنَ وَلَا تُطِّعَنَّ آيْدِ يَكُمْ رَآرُجُلَكُمْ رِّنَ خِلَافِ وَّلُ وصَلِّبَتَّكُمُ آجُمَعِيْنَ حَقَالُوا لَاضَيْرَسُ الْأَالَى رَبْنَا مُنْقَلِبُوْنَ أَلَّا نَطْمَعُ أَنْ يَّغُورَكَنَا رَبُّنَا خَطِينَا أَنْكُلُّ ٱوَّكَ الْمُؤُ مِنِينَ أَوْ اَوْحَيْنَا إِلَّى مُوْسَى آنَ ٱسْرِبِعِبَا حِيَّ اِنَّكُمْ شُنَّبَعُوْنَ وَ فَارْسُلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَّارِّنِ خَشِرِيْنَ فَ ٳػؖۿٚۅؙؙڵؖٵؽۺۯۮؚڝڐؙۛڠڸؽڵۅٛػڕڐۿۿڔڵڹٵڷۼٵۧڔۣڟۅٛؽڽ وَرِتَّالَجَمِيْعَ لَاذِرُونَ أَفَا ثَرَجُنْهُ مُرِّنْ جَنَّتٍ وَّعُبُونِ ٷۘڬڹٛۉڒؚڗۜٙڝؘڤٵؘڡؚؚػڔؽؚڝؚڴػۮڸڬٵٚڎٙٲڎڗؿڹۿٲ<u>ؾڹؽٛ</u> السرّاء يُلَ أَ فَأَتْبَعُوهُ مُ شُشْرِقِ بِنَ وَفَلَمَّا تَكُرّاء الْجَمْعٰن قَالَ آصْحٰبُ مُوْسَى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ أَقَالَ كَلَّ اللَّهُ إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهُ دِينِ ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوْسَى آنِ اضْرِبْ بِتِعَصَاكَ الْبَحْرَهِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ

كَالطُّودِ الْعَظِيْمِ فَ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْأَخْرِيْنَ فَوَانْجَيْنَ مُهُ لَى وَمَنْ مَّعَكَ آجْمَعِيْنَ أَنْكُرَاغُرَ قُنَا الْآخَرِينَ ككايتة وماكان أكثره ڒۿؽڡٞ۞ٳڎٛٵؘڶڔ؇ٙؠؽۅڎڡٞۉڝ؋ڡٵؾڠؠؙۮۮؽ نَعْبُدُ آصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ وَقَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ ذْتَدْعُونَ ٥ أَوْيَنْفَعُوْ نَكُمْ آوْيَضُرُّونَ ٥ قَالُوا بِلْ دَنَا ابِنَاءَنَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُوْنَ قَالَ اَفَرَءَ يُتُمْ مِّكَ تُمْ تَعْبُدُ وْ قَ فَ ٱنْـ تُمْ وَأَبِيا وُّكُمُ الْأَقْدَ مُوْقَ فَ فَإِلَّا هُمُ دُرُّرِكُ اللَّرَبِّ، لَعٰكَمِيْنَ اللَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَيَهْدِيْنِ ذِيْهُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ \ وَإِذَا مَرِ ضَتُ فَهُوَ وَالَّذِي يُومِيْتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَالَّذِي اَطْمَعُ يْئَتِى يَوْمَالِدِّيْنِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكَمَّ خِرِيْنَ لُ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَّرَثَ فِ جَنَّ فِي التَّعِيْمِ لُوَ رَبِيْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ لِ وَلَا تُخْرِزِنِ يَهِ ننُوْنَ لِيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَا لَ وَلَا بَنُوْنَ لِ إِلَّا مَنْ اَتَّ

المناحة

، سَلِيْمِ أُورُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّ حِيْمُ لِلْغُويْنَ لِ وَقِيْلَ لَهُمْ آيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ هَلْ يَنْصُرُوْ نَكُمْ آوْ يَنْتَصِرُوْنَ فِيْهَا هُمْ وَالْغَا ذُنَ فِي وَجُنُو دُرِابُلِيْسَ آجْمَعُوْنَ فَالْوَ هُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ لِتَا لِلْهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلْلِ عُبِيْنِ رِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۚ وَمَا آضَلَنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَامِنْ شَافِعِيْنَ ٥ وَلَاصَدِيْقِ حَمِيْمِ وَ فَكُوْاَتُ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُّ وَمَا كَانَ ٱكْنَرُهُمْ مُتَّوِّمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْمِ إِلْمُرْسَلِيْنَ ثَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ ٱلاتتَّقُوْنَ رَانِّي لَكُمْرَ سُوْلُ آمِيْنٌ ﴿ فَا تَّـقُوا اللّٰهَ ؙڟؽٷۏۣڽٛٙڎٙڡۜٵۘٲۺٵؙڰؙۿٵؽۑۅ؈ٛٲڿڔٟ؞ٳڽٲڿڔۣڮٳڷؖ لْى رَبِّ الْعٰلَمِينَ فَا تَّقُوا لِللهَ وَاطِيْعُوْنِ فَالْوَا أَنُوْمِنُ كَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ حُفَّالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ أَلِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّنِ لَوْتَشْعُرُوْنَ أَ وَمَا ٱنَابِطاً دِوِ الْمُؤْمِنِينَ ثَالِ الْآنَا لِلَّانَا ذِيرٌ مُّبِينَ ثُ قَالُوْالَرِّنُ لَّمْ تَنْتَهِ لِنُوْمُ لَتَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ

نصف

7

نَّ قَوْمِيٛ كَذَّ بُوْنِ نَفَافْتَحْ بَيْنِيْ **رَ**بَ ى وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لْكِ الْمَشْحُوْنِ ۚ ثُمَّ ٱغْرَقْنَا بَعْدُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَسَدُّ وَمَاكَانَ آكُثْرُهُمُ مُّؤُهِ ٳػؖڒؾۜڬۘۘػۿۅٙٳڷۼڔۣؽڒؙٳڶڗۜڿؽۿ۞ػۜڐ۫ؖڹٮٛۜٵۮۅ۠ڷۿۯڛٙڶؚؽؽ ذْقَالَ لَهُمْ آخُوْ هُمْ هُوْدًا لَا تَتَّقُوْنَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُوْ لُ يْنُ لِّ فَا تَّقُوا اللهُ وَ أَطِيْعُوْ نِ أَوْمَا ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ ۣڔ؞ٳڽ ٱڿڔڲٳڵؖۯۼڶڒؾؚٵڷۼڷڡۣؽؚؽ۞ؘؾؽڹؙۅٛؽۑػؙڷۣ<u>ڔ</u> يَـةً تَعْبَتُوْنَ رُوتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحْ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّا رِيْنَ ۚ فَا تَّقُوا لِلَّهَ وَٱطِيْحُوْ نِ رَ اتَّـفُواالَّـذِيُ أَمَدُّكُمْ بِمَأْتَعْلَمُوْنَ ﴿ آمَدُّكُمْ بِ نَّتٍ وَّعُيُوْنِ ۚ إِنِّي آخَا فُ عَلَيْكُمْ عَذَا بَ مِعَظِيْمِ فَ قَالُوا سُواءً عَلَيْنَا ارْعَظْتَ آهُ لَهُ عِظِيْنَ لِإِنْ لَمْ ذَا لِلْاَحُلُقُ الْأَوْرَل نَحْنُ بِمُعَذِّ بِيْنَ أَفَكُذَّ بُوْهُ فَأَهْلَكُنْهُمْ اللَّهِ فَأَهْلَكُنْهُمُ اللَّهِ فَأَذَٰ لِكَ سَمَّا وَمَا كَانَ آكُثُرُهُمُ مُنَّةً مِنِينَ وَوَانَّ دَبَّكَ لَهُو حَزِيْزُالرَّحِيْمُ كُذَّبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ رَاذْ قَالَ

لِحُ ٱلَا تَتَّقُوْنَ ۞ إِنِّى لَكُمْ رَسُ اتَّـقُوا اللهِ وَآطِيْعُونِ ﴿ وَمَا ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ رِ وَانْ آجُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَّمِينَ أَ أَتُ تُرَكُوْ نَ فِيْ مَا هُهُنَا الْمِنِينَ لِ فِيْ جَنَّتِ وَّعُيُونِ لِ وَّوَّذُرُ وْجِ وَّ طَلْعُهَا هَضِيْمُنَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا <u>ؚڡؠٛ</u>ڹۧڂٛ فَاتَّقُوا لِلْهَ وَٱطِيْعُوْنِ َوَكَا تُطِيْ ڷڡؙۺڔڣؽڹٙڹٳڷۜڿؽڹؽڣٛڛۮۯڹڣٵڷڒۯۻۘٷڵٳؽڞٳڂۉڹ قَالُوْ الِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِينَ مِنْ أَنْتَ اللَّ بَشَرُ مِّنْلُنَا تِ بِأَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ وَقَالَ لَمَذِهِ نَافَةُ لَّهَا شِرْ بُ وَّلَكُمْ شِرْ بُ يَـوْ مِ مَّحْلُوْ مِنَ وَكَلَا تَمَسُّوْهَا فَيَاْ كُذَكُمْ عَذَابُ يَوْ مِ عَظِيْمِ وَفَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوْ ) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وإِنَّ فِي ذَٰلِكَ كُلَّ يَتَكُّ وَ مَا كَانَ آكُثُرُهُمْ مُتُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُ وَالْعَزِيْ لرَّحِيْمُ أَكُذُّ بَتْ قَوْمُ لُوْطِ إِلْمُرْسَلِيْنَ أَلِدُ قَا ڵۿۿٱڿۘۅٛۿۿڷۅٛڟؙٲ؇ؾؾۜٞڨؙۅٛؾ<sub>ٛ۞ٳ</sub>ڹۣٚؽڵڴۿڒۺۅٛڵٲڝؽ۪ڽؖٛڽ۠ اتَّقُوااللهُ وَٱطِيْعُونِ ثَوَمَا ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِءِ إِنْ جُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ أَاتَا تُوْنَ الذُّ كُرَانَ مِنَ

ٱڂڵۄؽ۪ڹ٥٥ ڗڂڒۯۮ؆ڡٵڂڵۼڷڬۮڒۺؙڴۿۄۺۮٵۯٛۄ ﴾ آنْتُمْ قَوْمٌ عُدُون ۞قَالُوالَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يِلُوطُ لْمُخْرَجِيْنَ وَقَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْرِينَ الْقَالِينَ ئِي وَآهُلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْ نَ۞فَنَجَّيْنُهُ وَآهُلُهُ آَـ ِعَجُورًا فِ الْغِيرِيْنَ ۚ ثُمَّدَ مَّـرُنَا الْأَخَرِيْنَ ۚ طَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ، فَسَاءً مَطَرُالْمُنْذَ دِيْنَ وإِنَّ فِيْ لِكَ لَا يَنَاءً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْنَارُهُمْ مُنَّوُّ مِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَا لْعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ فَكُذَّبَ آصْحُبُ لْتَيْكُةِ الْمُرْسَلِيْنَ ٳۮٛڡٵؘؙڶڷۿۿۺؙؙۼؽڹٵڒؾؾۜڠؙۉؾڽٳڹۤؽڶػؗۿڒڛٛۉڵٵڝؽڽؙؖڽ فَاتَّقُوا لللهَ وَأَطِيعُونِ قَوْمَا ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ إِنْ آجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ أَآوْفُواالْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْ نَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَ تَبْخَسُواالتَّاسَ ٱشْمَاءَهُ مُرَوِّلًا تَعْنُوافِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلْةَ الْأَوْلِيٰنَ أَ قَالُوْالِتَّمَ نْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِينَ لِ وَمَا ٱنْتَ إِلَّا بِشَرِّمِّنْ لَنَا وَإِنْ تَظْتُكَ مِنَ الْكُذِيبِيْنَ ﴿ فَأَ شَقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًّا رِّينَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ حُقَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَفَكَذَّ بُوهُ

ام کیکگ ۱۳ جاند ۱۳

35

خَابُ يَـوْمِ الظُّـلَّةِ وَإِنَّكُ كَانَ عَذَابَ يَـوْمِ لِكُلاَيتُ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّؤُمِنِ <u>كَانَّ كَتِّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُالرَّحِيْمُ ۚ وَانَّ لَاَنَانُزِيْ لُ رَبِّ</u> <u>لَمِيْنَ حُنَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنُ حُعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ</u> ڋڔؽڹڽؙ<sub>۞</sub>ؠڸۺٵڽۣۼڒ؈ؚۺ۠ؠؽڹۣ٥۠ۊٳؾۧڎڶڣؽ۪ۮؘؠٛ لاَوْلِيْنَ إِذَ كُمْ يَكُنْ لِهُمْ إِيدًا نَ يَعْلَمَكُ عُلَمْهُ ابَا سُرَاءِ يُلَيُّ وَكُوْ نَرَّلْنَهُ عَلْ بَعْضِ الْاعْجَمِيْنَ فَقَرَا هُ لَيْهِمْ مَّا كَانُوْابِهِ مُؤْمِنِيْنَ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوْمِ ؽ*ڹ*ڽؙؙؗٛڴڵڲٷٛڝڹؙۉ؈ٙۑؠػۼۜٚڲڒٷٵڵڝٙۮؘٵۘۘۘۘڗٵڵڒڸؽ۪ۄٙؖ رِّتِيهُمْ بَغْنَكُ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۖ فَيَـقُوْلُواهَلَ نَحْنُ ظرُوْنَ ﴿ فَبِعَدَا بِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿ أَفَرَءَ يُتَارِنْ مَّتَّعْنَهُ حُنُمَّجَآءَ هُمُمَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مِا آغَنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُمَتُّعُونَ ٥ وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرْيَبِةِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ أَذِكُوٰ مَا كُنَّا طُلِمِيْنَ وَمَا تَنَزُّلُتُ بِ ؽڽؙ۞ڎٙڡٵؽڹٛؠڿؽؚڷۿۿڎڡٵؽۺؾٙڟۣؽڠۅٛڽڕڗؖۿۿۘ؏ڝ مَعْزُوْلُوْنَ فِلَا تَدْءُ مَعَ اللّهِ الْهَا أَخَرَفَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَدِّبِينَ ٥٤ أَنْزِ رُعَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِ

حَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ عَ ۉڬٙڣڠؙڶٳڔڹٚؽؠڔؽٛٷڛؖٵؾۼڡڵۉ<u>ڽڕٙ</u>ٷؾۅػڶۼ لنَّذِي بَدٍّ د ڋؠؙؠۅٛػؙؖٙٙ ٱنَّهُمْرِفِي كُلِّ وَادِيًّ معُفُهُ الْغَاؤَنَ أَ أَلَمْ تُدَرُّ ه يَقُوْلُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَ ڂؾؚٷۮؙڰڔؙۅٳٳٮڷٚڰڰؙڹ اظلمؤاء وسيذ గ్రహహ

=UI19

سَوّة النهائية إِسْمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الْمُعَانِ مُنِيْنِ لَّهُدًى وَّ لَكَ الْقُرْانِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنِ لَّهُدًى وَكَتَابٍ مُّبِيْنِ لَّهُدًى وَكَتَابٍ مُّبِيْنِ لَّهُدًى وَكَتَابٍ مُّبِيْنِ لَّهُدًى وَكَتَابٍ مُّبِيْنِ لَّهُدًى وَكَالْمُ وَكُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الضَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الضَّلُوةَ وَيُؤْتُ وَنَ الضَّلُوةَ وَيُؤْتُ وَنَ الضَّلُوةَ وَيُؤْتُ وَنَ الضَّلُوةَ وَيُونَ الضَّلُوةَ وَيُونَ السَّلُوةَ وَيُونَ النَّيْ اللَّهُ وَالْمُونَ وَالْمُوالِيَّ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

لَاَخْسَرُوْنَ وَالنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْانَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمِ عَلِيْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهُ وَإِنِّي أَنَسْتُ نَارًا وسَأَتِيكُمُ يُّنْهَا بِخَبَرِا وَارْنِيْكُمْ بِشِهَا بِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ( لْمُتَاجَاءَهَا نُودِي آنَ بُورِكَ مَن فِ النَّارِوَمَن حَوْلَهَا. اسْبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لِيمُوْسَى إِنَّكَ آنَا اللهُ الْعَزِيْزُ حَكِيْمُ ٥ اَلْقِ عَصَاكَ ﴿ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْ تَزُّكَا نَّهَا جَانُّ وَّ لَى مُدْ بِرًا وَّ لَـمْ يُحَقِّبُ مِ لِيمُوْ سَى لَا تَخَفْ سَانِيْ لَا يَحَافُ لَدَيَّ الْمُدْسَلُونَ قُ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ يَدَّلَ حُسُنًّا بَعْدَ سُوْءِ فَارِنْيْ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَٱدْخِلْ يَهَ كَ فِيْ جَيْبِكَ خُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءِ عُرِفِيْ تِسْعِ أَيْتِ إِلَّى فِرْعَـوْنَ وَقُوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فُسِقِيْنَ ﴿ فَلَمَّا جَأَءَ ثُهُمْ ؙڸؾؙٮؘٵڡؙڹڝؚڗةۘٞ قَالُۉٳۿڂۘٳڛۮڒٞۺۨۑؽٛڹٞ٥ؚٞڔٙڿۮۉٳؠۿ وَاسْتَيْ فَنَتْهَا آنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا وَ فَا نَظُرُكُيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ أَوْلَقَدْ أَتَيْنَا دَا وُدَوْ سُلَيْمُنَ عِلْمًا \* وَقَالَا الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِي لْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاؤُدَوَ قَالَ يَا يُتُهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَامِنْ كُلِّ شَيْءٍ وإنَّ لَهُ وَالْهُوَ

تلث

قَالَتْ نَمْلَةٌ يُـٰ نُودُهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٵۘٷۜٵڶڒؾؚٵۉڒؚۼڿ*ؽ*ٛٲؽٲۺٚ والدي وآن آعمل ني بركمتك في عبادك الصلحين وتفقدا لَ مَا لِيَ كَا أَرَى الْهُدُهُ مُدَةً الْمُكَانَ مِنَ ا عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا آذْبَ ٳؾؘٙۊؽڽؚۯ وَجَدُ تُنَهَ سند د

لَا أَذْ بَكَةً الف زالة

ر سجد

الله المرا

كَ سَنَنْظُوا صَدَ قَتَ آمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ إِذَ ى هٰذَا فَٱلْفِهُ اِلَّهُمُ ثُمَّ تَوَلُّ عَنْهُمُ فَانْظُرُ مَا ذَا جعُوْنَ وَ قَالَتْ يَبَايُّهَا الْمَلُوُّ الزِّنْ ٱلْقِي إ مُ اللَّهُ وَنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِشَمِاللَّهِ رِّحِيْمِ فُ ٱلْاتَعْلُواعَلَىٰ وَاتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ وَقَالَتْ لَوُّا اَفْتُوْنِي فِي آمْرِيْء مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا هَدُوْنِ⊙فَالُوْانَحْنُ أُولُوْا قُوَّغٌ وَّٱُولُوْا بَــَاْسٍ جِ الْآوَالْآمُرُ لِلْبُلِّ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَا مُرِيْنَ تَ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَارِيَكُ ٱفْسَدُوهَا وَ لُوْاآعِزَّةَ آهُلِهَ أَذِلَّتُهُ وَكُذُلِكَ يَ لَـقُـٰ لِكَيْهِـهُ بِهَـٰ إِنَّاةٍ فَنْظِرَةً بِـمَيَـ لَىُمٰنَ قَالَ آتُ رارجع اليهم فكت أتثيني بعرش كَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ آنَا أَتِيْكَ بِـ

ﯩﻜﺎﻥ ﺗﻘﯘ ﻣﺮﺵ ﻣﻘﺎﻣﯩﻚ ، ﺯﺍﻧِﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪﻟﻘﻮﻱ ً ﺁ ذي عند لا ع لَمُ مِّنَ الْكِتٰبِ آنَا أَبِيْدُ ، آن يَّدُ تَدَّرَالَيْكَ طَرْفُكَ ﴿ فَلَمَّا رَاهُ مُسْ لَ لَمُ ذَامِنَ فَضُلِ رَبِّي "رَلْمُ بُلُونَيْ ءَا شُ فُرُ وَ مَنْ شَكَرَفِا تَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ كَفَرَفِا بِّيْ غَنِيٌّ كَرِيهُ ٥ قَالَ نَكِّرُوْالَهَاعَـرُ شَهَ تَهْتَدِيْ آهْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ آءَ ثَارِقِيْلَ ٱلْمُكَذَا عَرْشُكِ ﴿ قَالَتُ كَاتُّكَ هُو ۗ وَٱوْرِنْكُ لْمَرْمِنْ قَيْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَإِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كُفِريْنَ وَقِيلًا ادْخُلِي الصَّرْحَ ، فَلَمَّا رَآثُ هُ حَسِبَثُ هُ لُجَّةً وَّكُشَفَتْ عَ اقَيْهَا وقالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّنْ فَوَارِيْرَهُ قَا لَمْتُ نَفْسِىٛ وَآسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمُنَ بِتَّهِ رَ فريقن تختو دُوا اللهَ فَاذَاهُمْ السَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَ لَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ وَقَالُوا طَّتَّرْنَا

1

ئرگمعندالله ب لاَ رُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَقَالَوْا تَقَا سَمُوْابِا لِلْهِ لَنُبَيِّتَنَّ ثُمَّرُلْنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِ دِ قُوْنَ وَمُكُرُوا مَكُرًا وَّمَكُرْ نَا مَكُرًا وَّهُمْ هُمَّا شْعُرُون فَا نَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكَّرِهِمُ الَّهُ لك بُيُو تُهُمْ خَارِيَةً مَّرُ نُهُمُرُ قُوْمَهُمُ آجُمَعِيْنَ وَنَبِ مَا ظَلَمُواوا تَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهَ وَلِقَوْمِ يَّعْلَمُونَ ٥٥ نْجَيْنَاالَّـذِيْنَ أَصَنُوْا وَكَانُوا يَتَّقُوْنَ وَكُلُوطًا إِذْ لِهِ ٱتَّا ثُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَٱنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ اْ تُون الرِّجَالَ شَهُوَةً وِّنْ دُونِ الرِّسَا انتُمْ قَوْمُ تَجْهَلُوْنَ ۞ فَمَا كَانَ جَوَا بَ قَوْمِهُ كُلْأَنْ قَالُوْ الْحُرِجُوْ الْكُوطِ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ﴿ إِ نَاسٌ يَتَنَطَّهُ وُنَ وَفَانَجَنْنُهُ وَآهُلُهُ إِلَّاهُ الغيرين ووامطرناعليه فَسَأَءَ مَطَرُالُمُنَذَ رِبُنَ ٢ فُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لْيُ عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَى ﴿ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُرُّ

474

السَّمُونِ وَالْاَرْضَ وَآنَزُلُ لَ مِّنَ السَّمَاءَ مَاءً \* فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَّا يُقَ ذَاتَ بَهْجَ مًا كَانَ لَكُمْ آنْ تُنْبِتُوا شَجَرَ هَا مَا لِلهُ مَّعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِ لُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَكُ جَعَلَ خِلْلَهَا ٱنْهُرَّا وَّجَعَلَ لَهَا دُوَا سِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ لَبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَ وَلَكَ مَّعَ اللَّهِ و بَلْ آكُنْرُهُ لا يَعْلَمُوْنَ أُمَّنَ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّاذَا دَعَاهُ وَ نَيْفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءً الْأَرْضِ عَالَكُ مَّعَ اللهِ وَقَلِيلًا مِّا تَذَكُرُونَ أَمَّنَ يَهُ وِيكُمْ فِي مَن الْبَرِّوَ الْبَحْرِوَ مَنْ يُتُوسِلُ الرِّيْحَ بُشُرُّ يْنَ يُدِي رَحْمَيْنِهِ وَ وَلِلْكُ مَّا مِلْهِ وَتَعْلَى اللَّهُ عَمَّا شَركُوْنَ ﴿ آمَّنَ يَبْدَ وُالْخَلْقَ شُحَّرِيُعِيْدُ لَا وَصَنَّ يَكُورُ فُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَ وَالْدُمِّ مَا اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِ قِيْنَ وَقُلْ لَمُ مَنْ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ الَّاللَّهُمْ ا يَشْعُرُونَ آيّاتَ يُبْعَثُونَ بِلِي ادْرُكَ عِلْمُهُ فِ ٱلْأَخِدَةِ تَدَكُ هُمْ فِي شَلِكِّ رِمِّنْهَا تَدَكُ هُمْ رِمِّنْهُ

مُونَ ٥ُو قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوْاءَ إِذَا كُنَّا شُرِبُّ بَا وُنَا آئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ لَقَدْوُعِدْنَا لَمُ حُنُ وَابِيآ وَكُنَّا مِنْ قَبْلُ إِنْ لَمُ ذُآ إِلَّا آسًا لِمِيْرُ لاَ وَّلِينَ نَفُلُ سِيرُ وَارِفِ اكْلاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ عَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَكَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَ اتكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى لهذا البوعدُان كُنتُمْ طرقين وقُل عَسَى آنَ يَّكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ اللَّذِي تَسْتَحْجِلُونَ وَ تَ رَبُّكَ لَذُ و فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلْكِنَّ أَكْتُرُهُمْ يشكُرُون ورات ربك ليتعلم ما شكن صدورهم مَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَارِبَتِ فِي السَّمَاءِ وَالْآرُضِ بِ مُّبِيْنِ ﴿ إِنَّ لَمُدَّا الْقُرْانَ يَقُصُّ عَلَيَهِ رَآءِ يُكَ آكُثُرَالُـذِي هُـهُ ونيه يَخْتَلِفُونَ وَ كَ لَهُدُّى وَّرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِ ؽڹۜۿۮؠڂڴۄ؋؞ٙڗۿۊاڷۼڔ۬ؽڒؙٵڷۼڸؽۄؙ<sup>۞</sup>ڡ۬ؾۘۅ۬ڪٞڶ ۼ**ڶ** الله مراتك عَلَى الْحَقّ الْمُبِيْنِ رَاتِكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْق وَكَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّ عَاءً إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ

بہٰدِی الْعُمٰی عَنْ ضَ امَنْ يُنُوُمِنُ بِايْتِنَا فَهُمْ مُّسُ لَ عَلَيْهِمْ آخُرُجُنَّ لْمُفُمْ" أَنَّ النَّاسَ كَا نُـوْا بِ و مَنَحْشُرُونَ كُلِّ أُمِّيةٍ فَوْجًا رِمِّنَ يُكَذِّبُ ننا فَهُمْ يُوزَعُونَ وَحَتَّى إِذَا جَآءُ وْقَالَ ٱكُذَّبُ لَـمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ لُوْنَ 50 وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلُمُوْا فَهُمْ أكثر يترواآنا جعننا الكيل ليه رَمُبُصِرًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَا لِبَ ، وَيَبُوْ مُ يُنْفَخُ فِي الصُّوْدِ فَفَرْعَ مَنْ ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءً خِيرِيْنَ ﴿ وَتُرَى الْجِبَ دَةً وَحِي تَمُرُّ مُرَّالِسِّحَابِ وَصُنْعَ اللَّهِ الَّذِي تَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ( خَارُ مِّنْهَا ، وَهُمْ مِّنْ فَزَيْعٍ بُنُوْمَ دٍ فَكُبَّتُ وُجُوْ هُ الشتة ئۇن⊙ۇمن كاءب

الع الع

لنَّادِ مَلْ تُجُزُّونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا نَ آعُبُدَرَبَ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلَّ أُصِرْتُ آنَ آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُو آنَ آثُلُوا الْقُرْانَ \* مّن ا هْنَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ تَمَاآنَامِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ بِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ببته فتنعر فُوْنَهَا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٢ إيشرا لله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الْعُاوِنْ عَالَ الْهِ سمر رتلك أيت الكِتْب المُبين ، تَبَامُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِرِيُّـؤُمِنُ <u>لَا فِي الْلَارْضِ وَجَعَلَ آهَلَهَا شِيعًا يُّسْتَضْعِفُ</u> رَفَكَ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ آبُنَآءَهُمْ وَيَسْتَحَى نِسَآءَهُمْ ِنْهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ ݾݶݾݮݞݸݳݡݳݣݳݬݥݹݖݑݞݪݞݥݴݻݰݨݹݖݔݼݞݪݞ ۅ۬ڔۺؽڹ٥٥ نُمَكِّن لَهُمْ فِ الْأَرْضِ وَنُرِي فِوْعَوْنَ ئُوْدَ هُمَامِنْهُمْ مِنَّا كَأَنُوْ رَحْذَرُوْنَ وْكَيْنَالِكْ أُرِّمُوْسَى آنْ آرْضِعِيْكِ ﴿ فَإِذَا خِفْ لَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْسِيَرِّرُ لَا تَخَافِيْ وَكَا تَحْزَنِي ﴿ إِنَّا

عِلُوْكُ مِنَ ا ڵؙۏۯۼۉۘۛۛۛڽٳؽڴۅٛؽڵۿۿۘۼ مَن وَجُنُودَ هُمَ ا مُكَاتُ وَ وَ عُهُ كَ قُرَّتُ عَنْ إِنَّ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ ٤ وأصبح فُوَّادُ أُمِّرُمُوْ لَوْلَا آنَ رَّبَطْنَاعًا، قَلْدَ وقالثرلا ؞ وهم مركز يشعرون فرو كركز منا مَرَا ضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتْ هَلْ آدُ لُّكُمْ عَ لَٰوْ نَـ كُ تَقَرَّعُنْهُمَا وحَقِّ وَّلْكِنَّ ٱكْنَّرُهُ 8 دَا شِتُوى أَتَبُ لَمُحْسِنِيْنَ ۞وَكَضَلَ الْمَدِينَ هَا فَوَجَدَ فِيْهَارَجُ ذَا مِنْ عَـدُ وِّهِ ، فَاسْتَخَا ون شيكته و

J. S.

ڔ۬ؽۣڔڽۺؽػڗؠ٤ڮٳڷؖڔ۬ؽؚڔڽٛڠۮؙڐۣ؋ۥڣۅڰ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ: قَالَ لَمُذَامِنَ عَمَلِ الشَّيْطُنِ إِنَّهُ عَدُوُّهُ مُّضِلٌ مُّبِيثَ ۞ فَالَ دَبِّ إِنِيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْكِ فَغَفَرَكَهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُالِرَّحِيْمُ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ ٱكُونَ ظَهِيْرًا لْمُجْدِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِ الْمَدِينَةِ خَارِّعُا يَبَتَرَقَّبُ ا ذَا الَّا خِي اسْتَنْصَرَةُ بِالْآمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ا لَ لَـ لَهُ مُوْسَى إِنَّكَ لَغُو يُ مُّبِينً ﴿ فَكُمَّا آنَ آرَا دَ نَ يَبْطِشَ بِاللَّهِ يُ هُوَ عَدُ وُّلَّهُمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آثريدُ آن تَقْتُلَنِي كُمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْآمُسِ وَنَ تُرِيدُ إِلَّا آنَ تَكُونَ جَبَّا رَّافِ الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ آنَ ڪُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنَ اَقْصَـ لَمَدِينَةِ يَسْعَى عَالَ لِمُوْسَى إِنَّ الْمَلَا يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ وَفَخَرَجَ مِنْهَا خَارِيْهًا يَكُرُقُّبُ: قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِم أِن ﴿ وَلَمَّا تَوَجُّهُ رِيلُقُآءَ مَدْ يَنَ قَالَ عَسَى تَيْ آنَ يَهُ دِينِي سَوَاءً السِّبِيْلِ وَلَمَّا وَرَدَمَاءً

لكبه أمتناقية تيمن تنذؤذن وقال ماخطيك هِي لَهُمَا نُهُمَّا تحياء فأ كَ آجْرَ مُاسَقَيْتُ لَنَا. فَلَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقُصَصَ، قَالَ لَا تَخَفْ سَنَجَهُ تَهِ مِ الظَّلِمِينَ وَكَالَتُ إِحْدُ مِهُمَا يَا أَبُتِ جَرْتَ الْقَوِيُّ الْرَمِيْنُ وَقَالَ تَّ خَـهُرُ مَن اسْتَا. برَى ابْنَتَى لِمُتَدِينَ عَلَى آنَ تَد \$ وَانَ عَلَىٰ ﴿ وَ شُلُّ أَنْ فَلَمَّا قَضَى مُوْسَى انِب الطَّوْدِ تَارًا \* قَا نس مِن جَ

TUVIT

انشث نارًا لَّعَلِّنَ جَذْ وَقِرِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُهُ نَ تْعِهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِيءِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْحَ لْمُبْرَكِةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنَ يُنْمُو سَى إِنِّيْ آنَا اللَّهُ رَبُّ لْعُلَمِينَ ﴿ وَآنَ ٱلْقِ عَصَاكَ ﴿ فَلَمَّا رَاهَا تَهُـ أَمُ عَانَهُا جَانُّ ذُكُّ مُدْ بِرًا ذَّكَ مُ يُعَقِّبُ اللَّهِ لَكُمْ يُعَقِّبُ اللَّهُ لَكُمُ ىلُ وَكَا تَخَفُ مَا إِنَّكَ مِنَ الْأُمِنِيْنَ ﴿ الشَّلْكَ يَدَكَ بِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْرِ وَ وَاضْمُهُ كَيْكَ جَنَاحَكُ مِنَ الرَّهْبِ فَخْزِكَ بُرْ هَا فَنِ ن رَبِّكُ إِلَى فِرْحَوْنَ وَمَلَائِهِ وَإِنَّهُ مُكَانُهُ ا قَوْمً قِيْنَ⊙قَالَ رَبِّ إِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ قْتُلُوْنِ⊙ِ ٱرْحِيْ هٰـرُوْنُ هُوَٱفْصَحُ مِنِيْ لِسَا عِيَ رِدْاً يُتُصَدِّقُ نِيْ َزَانِيْ ٱخَافُ اَنْ يُنْكُذِّ بُـوْنِ ﴿ عَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطْنَا فَلَا لَيْكُمَّا \* بِأَيْنِتِنَا \* أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ أينناكيتنت قالما غَلِبُون فَلَمّا جَآءَ هُمُ مُّهُ سَى بِ

يْنَ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى رَبِّيْ آعُلَمُ مَنْ تَكُونُ مُهْ نَ ﴿ قَالَ فِي عَهُ نُ يَا يُنْهَا الْمَهُ كُمْرِقِنْ رِلْكِ غَيْرِيْ \* فَأَوْرِقَدْ رِلْيَ يُا يْن لْ فَاجْعَلْ لِّنْ صَرْهًا المي والنَّ كَا ظُنُّهُ عِنَ الْحُدِ بِيْنَ وَاسْتَكُبُرُهُو كأرض بغيرالكق وظنوا أتهمر يُرْجَعُونَ ﴿ فَآخَذُ نُـكُرُ جُعُوْدَةُ فَنَبَ يَيِّرِهِ فَا نُظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَكُ الضَّلِمِ كَنْهُمْ آئِمَّةً بِّبْدُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ \* وَيَوْمَ الْقِيلِمَ هُمْ فِي هٰذِهِ ال هُرِقِّنَ الْمَقْنُهُ حِلْنَ نُ بَعْدِ مَا آهْلَكُنَا القُرُ وهُدًى وُرَحْمَةً لَّعَلَّمُهُ مَتَذَكَّا وُنَ كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا لأَمْرَوْمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ أَوْلُكِنَّا آنْشَ قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ \* وَمَا كُنْتَ ثَادِيًا

NE ST

كُنْتُ بِجُ نْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُوْنَ نْ تُصِيْبُهُمْ مُّصِيْبُكُ إِبْ عُهُ لُهُ ١٦ بِنَاكِهُ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ كَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلُمَّا جَ لَحَقُّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُـوْالُـوْكَا أُوْرِقِي مِثْلُ مَا وْرِقِيَّ مُوْسَى ﴿ أَوْلَـهُ يَكُفُرُوْا بِسَآاً وُرِقِيَّ مُـوْسَى مِ تَبُلُ ، قَالُوْ اسِحْزِنِ تَظَا هَرَاءُ وَقَالُوْ الِّنَا سُكُلِّ غفِرُوْن وقُل فَأْتُوا بِكِتْبِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُ نْهُمَّا ٱتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِينَ ( ه يَسْتَجِيبُوْالَكَ فَاعْلَمُ ٱتَّمَالَتَّ الْهُ وَآءَ هُمْ هُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمِّنِ اتَّبُعَ هُوْ ـ هُدُّى رِينَ ا بِيُّهِ مِ إِنَّ اللَّهَ كَلَّا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِهِ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَدْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّونَ أَلَّذِينَ

مىف

لى عَلَيْهِمْ قَالُوْ الْمُتَّ ، رُّ تِنَارِانًا كُنَّا مِنْ قَدُ و م مسس ۿڒڰڗؽڹ لكسنة السّبّئة وممّارزقا ذَا سَمِعُوا اللَّغُوا عَرْضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا لَكُمْ آعُمَا لُكُمْ نَسَلَمٌ عَلَيْكُمُ ذَلَّا تَبْتَعَى الْ تَّكُ لَا تَهْدِي مَنْ آحْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَ المُهْتَدِيْنَ وَقَالُوْ الِنْ تُتَّبِ يَّشَاءُ وَهُوا عُلُمُ لِ هُذى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ آرْ خِسنَاء آوَلَ هُ حُدَمًا أَمِنًا تُحْتَى إِلَيْهِ ثَمَرْتُ زْقًارِ قُلْدُ تَا وَلَكِنَّ آكُثْرُهُمُ لَا يَعْ ن قَرْيَةٍ يُطِرَثُ مَ كُن رِّسِنُ بَعْد بِهِ عُنَّا زَحْنُ الْو رِرْنِينَ ٥ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهُ حَتَّى يَبْعَتَ فِي أُرِّهِ هَا رَسُوْكًا يَّتُ ينتناء ومَاكُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْفُ إِلَّا وَآهُلُهَا مَا أُوْتِي تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنَّاءُ الْحَيْوِةِ الدَّنْيَا وَ

70-00

إينتها وماعندا للوخيرة أبقى أفارتعقلون آفَمَنْ وَعَدْ نَهُ وَعُدًّا حَسِّنًا فَهُوكًا رِقِيْهِ كُمَنْ مَّتَعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَتَقُولُ آيُسَ َرَكَاءِيَ اللَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَقَالَ اللَّهِ يُنَ حَقّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبُّنَا هَوُكَاءِ الَّذِينَ آغُويناً عَ ٱغْدَوْيِنْهُ مُكْمَا غَوْيِنَا \* تَبَرَّا نَا إِلَيْكَ : مَا كَانُوْا رِيًّا نَا يَعْبُدُ وْنَ ﴿ وَقِيْلَ ا دْعُوْا شُرَكَّاءَكُمْ فَدَعَوْ هُ هُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْالَهُمْ عَدُوْرَا وُاالْعَذَابَ ، ﯘٱﻧَّـُهُــُمْ كَا نُــُوا يَـهْتَـدُ وْنَنَوْ يَــُوْ مَ يُنَا وِ يُـهِـمْ تَيَقُولُ مَاذَا آجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَفَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الأنْبَاء يَـو مَئِـذِ فَهُـمُ لا يَتَسَاء لُـوْنَ وَفَامًّا مَنْ تَابُ وَا مَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَعَسَى آنَ يَبَكُونَ مِنَ المُفْلِحِيْنَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا رُو مَا كَانَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ وَسُبُحُنَ اللهِ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُون ورَبُك يَعْلَمُما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا بُعْلِنُوْنَ وَهُوَا لِلْهُ كَآرِلْ لُوَلًّا هُوَ لِلهُ الْحَمْدُ فِي

بِرَةِ : وَكَنْهُ الْكُلُّهُ ۇن∂ ئ تُمْراث جَ ِلُ آرَّةٍ <u>ب</u>َ عُنُهُ كَ رِفَيْ كُمْ بِلَيْنِ يُسْ ^ · 77 ه ه فتقه ل آین شرکا ويه مركنادي عُمُهُ كَ تُدا ث قب م مه نڪ ان مفا 8585

-(الكولا

نَ ا مِنْهُ إِلَيْهِ كَ وَلَا تَبْعِ الْفَسَا دَفِي الْأَرْضِ وَلَّ غَسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱوْرِيدُ يُ و أَوْلَهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ آهُلَكَ وَ نَ الْقُدُونِ مَنْ هُوَاشَدُّمِنْهُ قُوَّةً وَّاكَثَرُ تَمْعًا وَلا يُسْتَلُ عَنْ ذُنُوْ بِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ( وَيُرْيُنَتِهِ عَالَ اللَّهِ يَنَ يُرِيدُونَ لدُّنْيَا يُلْيُتَ لَنَامِثُ لَ مَا أُورِيَ قَا رُونُ وْحَظِّ عَظِيْمِ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ هُ تَوَا بُ اللّهِ خَيْرُ لِمّنَ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا • وَلَا قُسهَ آولًا الصّبِرُوْنَ نَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرْضَ عَ ڹٛۏڂڿ ؾۜڹٛڞڔؙۘۉڹ؋؈ٛۮؙۉڽ١ٮڵڡ۪؞ۄؘڡ نَ الْمُنْتَصِرِيْنَ وَأَصْبَحُ اللَّهِ يُنَ تَمَ لْأَمْسِ يَقُوْ لُـوْنَ وَدُ نَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴿ وَيُكَا تُلُّكُ لْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَ الْكِفِرُوْنَ حُ رِيدُونَ عُلُوًّا فِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَ

يخ اا كُوْنَ ﴿إِنَّ الَّهِ فِي فَدَخِر آدُّ كَ إِلَى مَعَا دِ وَقَ لْلِ مُّبِ دَاذَا نُوز

للهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ كُلُّ بِ وَهُوَالسَّ هَد فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لَغَرِيٌّ عَنِ الْعُلَمِ يُنَ ﴿ وَالَّهِ يَهُ صَّلِحْتِ لَنُكَفِّدُنَّ عَدْ تَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَا نُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَصَيْنَ ان بوالديه حُسْنًا ، وَإِنْ جَ لَمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِنَّ مَــُ رُ ڪُن تُمُ تَعْمَلُونَ⊙دَالَّذِينَ أَمَ كَنُدْخِكَتُّهُمْ فِي الصِّلِحِيْنَ ( سِ مَنْ يَتَقُولُ أَمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي ا اس كعذاب الله وكلين جآء نص لَتَقُدُ لُنَّ اِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ الْرَكْيِسَ لَمَنَ اللَّهُ ارِفِيْ صُدُوْدِ الْعُلَمِينَ ﴿ وَلَيْعُ مَتُنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُذِ للهذين أصنوا تتبعوا سبيلن هُ هُ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَ عٰذِ بُـوْ نَ⊙وَلَيَحْمِلُنَّ ٱثْقَالَهُ مُوَاّثْقَالًا مَّعَ

لَّهُ عَلَىٰ يَهُ مَ الْقِيلِمَ نَ ١٠ كُولَقُدْ أَرْسَلْنَا نُهُ حَالِكَ قَوْهِ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِهُنَ عَامًا مِ فَأَخَذُهُ وْ فَا نُ وَهُمْ ظُلِمُوْنَ ﴿ فَأَنْجَيْنُهُ وَ لنهااية للخ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ﴿ ذَٰ لِكُمْ خَيْرً لَّكُمْ رانْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّامَا تَعْبُدُ وْنَ مِ سلَّهِ آوْ تَا نَا وَ تَخْلُقُونَ إِفْكَا وَ إِنَّ الَّهِ يُنَ تَعْبُدُونَ ن دُوْنِ اللَّهِ كَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَا بُتَغُوْا دَاللَّهِ الرِّزْقُ وَاعْبُدُوْلُا وَاشْكُرُوْالَـكَ وَالَّيْ مَوْنَ ﴿ وَإِنْ تُكِذِّ بُوْا فَقَدْ كُذَّت اَعَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلْخُ الْمُدِ لَمْ يَكُوْا كَيْفَ يُبُرِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِ لِكَ عَلَى ا مِنْهِ يَسِيْرٌ ﴿ قُ دَا الْخَلْقَ ثُمَّا لِلَّهُ يُهِ رُوْا كَيْفَ بَ الحِرَةُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ ذِّبُ مَن يُشَآ وُوَيَرْحَمُ مَنْ يُشَا

म्कर

كُمْرُمِّنْ دُوْنِ اللّهِ مِنْ وَرَكِيّ وَا ن كُفُرُوا بِالْبِتِ اللَّهِ وَلِقَا حَمَيْنَ وَأُولِئِكَ لَهُمْ عَذَاتِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنَ قَالُواا قُتُلُوهُ أَوْ يرْقُوهُ فَأَنْجُمهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ الَّهُ فِي ذَٰلِكَ مِنُوْنَ ﴿ وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَذَ ثُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ آوْنَا نَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِ الْحَيْوِةِ الدُّ نْبِيَاء نُسُمَّيَةِ مَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ للعن بعضكم بعضارة مأو للمادة كاكم نْ تْصِرِيْنَ ٰ فَا مَنَ لَـٰهُ لُـوْطُ مِوَقَالَ إِنِّى مُهَاجِ ، رَبِّيْ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞ وَوَهَبْنَا قُوْبَ وَجَعَلْنَافِيْ ذُرِّيَّتِنِهِ النَّبُوَّةُ جُرَةُ فِي السُّهُ نَيْرًا \* وَاتَّـٰهُ فِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ا نَّكُمْ لَتَا ثُوْنَ الْفَاحِشَةَ ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَامِ آحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِيْنَ ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَا ثُوْنَ الرِّجَالَ وَ

وقفتارم

10019

لشبيل لاوتانون في تاديكم المهد بة إلى آن **ق**الُ نَ جَوَابَ قَهُ م الله إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّبِ قِيثَنَ لَقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ 6 كَمَّ الْبُشُرٰى،قَا كؤارتا الْقَرْيَةِ ﴿ إِنَّ آهُلُهَا كَا نُوْا ظُلِمِينَ قَالُوْانَحُنُ آعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا كَكَالَكُا احْدَا تَسَكَا مُنْكَانِكُ مِنَ الْغُدِيْ أيث دُسُلُنا لُهُ طًا سِيْء بِهِمْ وَضَاقَ بِهِ تخف وكاتكرك تنات كًا ا حُدَاتَكُ كَأَنَتُ مِنَ الْغُيرِينَ ر لي آهيل هندي وَلَقَ تَنْ كُذَ كَانُهُ النَّهُ النَّفُسُفُهُ لَى لَوْ قَ وَ وَالْي حَدْ يُه كأرض مُفسِ

عَادًا وَّتُمُودَا وَقَدْ تَّبَيِّنَ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِ مِنْ آعُ دّ هُمْ عَنِ السِّبِيْلِ وَكَا نُـوْامُسْتَبْصِرِيْنَ رُو رُوْنَ وَفِرْعَهُ نَ وَهَا مِنْ عَوْلُهُ كِاءَهُمُ هُوْ لُو يتنت فاشتكبرُوافِ اللاَرْضِ وَسَا بِقِينَ أَفَكُلُّ آخَذْنَا بِذَنْبِهِ \* فَمِنْهُمْ مَّنْ رْ سَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ، رَمِنْهُمْ شَنْ آخَذَ تُهُ لصَّيْحَةُ \* وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ \* وَمِنْهُمْ مَّنَ آغَدَ قَنَاء وَمُا كَانَ اللهُ لِيَظْلِ لِمُوْنَ⊙مَثُلُ الَّذِ بُنَ اتَّخَهُ ن دُوْنِ اللّهِ آوْلِيكَ أَءَ كَمَثُلِ الْحَدْد تَحَذَث بَيْنًا وَرانَ آوْهَ نَ الْبُيبُوتِ لَبَيْتُ كُوكًا نُـوايَعُكُمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعُكُمُ وَ رِسْلُكَ الْمُ مُثَمَّالُ نَضْرِ بُهَالِلنَّ لِمُوْنَ ﴿ خَلُقَ اللَّهُ اللَّهُ السَّا الْحَقِّ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِلْكُوْمِ

رُكُمُ وَالْمُنْكُ مِنَ الْكِ وةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُثَكِّرِ • وَلَـ عُون ٥٥ لا يُحا خِيُ أُنْزِلَ إِلَيْتُ هُكُمْ وَاحِدُ وَّنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( فا 5 مِنْ هُؤُلَاءً مَنْ يُؤُمِنُ بِهِ ﴿ وَ كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْ كفرون وما للهُ بِيَمِيْنِكُ إِذَّالَّا لَا ثَاكَ الْمُدُ ، رِفِي صُدُودِ اللَّهٰ بِينَ أُوْتُواالُحِ الظّلِمُونَ وَقَالُوالُولَا لَيْهِمُ مِانَّ فِي ذَٰلِكَ ڲَا ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَالَّهِ ذِيرُ

, وَكُفَوُوْا بِاللَّهِ الْوَلْيُهِ لُوْ نَكَ بِالْعَذَابِ ﴿ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَ لُوْ نَكَ بِالْعَذَابِ وَرَانَّ جَهَ ين في يَوْمَ يَغْشَمُهُمُ الْعَدَابُ تَحْتِ ٱرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوْ قُواصاً دِيَ اللَّهٰ ذِينَ أَمَنُوْا إِنَّ آدُخِيْ وَاسِعَتْ فَإِيَّا يَ عَبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَارِئِقَةُ الْمَوْتِ مَ ثُمَّ إِلَيْنَا عُوْنَ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِ ل رَبِهِ هُرِيتُوكَ لُوْنَ وَكُا بِينَ مِّنْ دَا الم الله يهز فها لْتَهُمْ مِّنْ خَلَةً، السَّمَٰونِ وَ لُنَّ اللهُ عَفَّانِي يُـ

ونز افزیز حدالے ۱۷

2

للهُ و قُبل الْحَمْدُ رِلْهِ و بَ ذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْكَآيِلًا لَهُ وَ لَعِبّ رَةً كَجِى الْحَيْوَانُ مِلَوْكَا نُوايَعُ بُوْارِفِي الْفُ لِ دَعُوا دين أ فَلَمَّا رَجْهُمُ إِلَّ الْبَرِّرادَاهُمْ سَعُود ارس نهُمْ وليتم تَمْ يَرُوْا أَنَّا كَعَلْنَا حَرَمًا أمنًا حَدْلِهِمْ الْمُالْيَاطِلِ يُوْمِنُونَ الْوَ وْنَ ٥ وَمَنْ ٱظْلَمُ مِمِّن افْتَرْى عَلَى اللهِ ذُّبُ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ لَا الْكُونُ كُفِرِيْنَ وَاللَّذِيْنَ جَا هَدُ وَافِيْ ورات الله كمع الرُّومُ لُ فِي آدُن ، وُرِثُ بَعْدُ وَيَهُ مَرِّ

صرالله وينصرمن يتشآء وكهوالعزيز الرحيم وَعُدَا بِلَّهِ وَكَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةً وَلَكِنَّ ٱكْنُرَالِنَّا يَعْلَمُونَ ويَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَّا مِّرَ مْعَنِ الْأَخِرَةِ مُمْعُفِلُونَ وَأَوْلَمْ تَتَفَكُّمُ وَالْحَا نْفُسِهِمْ مَاخَلَقَ اللَّهُ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا بالْحَقّ وَآجَلِ شُسَمًّى ﴿ وَإِنَّ كَيْنَارُارِينَ النَّا عَاَّئَ رَبِّهِ هُ لَكُفِرُونَ ۞ أَوَكُهُ يَسِيْرُوْا فِ الْأَرْضِ يَنْظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَارِقِبَتُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اكَانُوْ لرِّمِنْ يُهُمْ قُوَّةً وَّآنَا رُواالْ رُضَ وَعَمَرُ وُهَا آكُ الْرُ عَمَرُوْهَا وَجَآءَ تُهُمْرُ سُلُهُمْ بِالْبَتِنْتِ وَفَمَا كَانَا سِنَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوااَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ حَدِّكَانَ عَارِقِبَةَ اللَّذِينَ ٱسَاءُ واالسُّوْا ي آن كَذَّبُو بن الله وكانوابها يستهزء ون والله يبدوا الْخَلْقَ شُمَّ يُحِيْدُهُ تُمَّرِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ يَـوْمَ تَـقُوْمُ سَّاعِةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِ مُوْنَ وَكَ شُرَكَا يَهِمْ شُفَعُوُّا وَكَانُوا بِشُرَكَا يِهِمْ كُفِر بِن ﴿ وَيَوْمَ اَعَةُ يُوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُوْنَ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ

4000

ان تُصْدِحُون ذرلك تُخ الم الم الم لَقُ لَكُمْ مِنْ ٱنْفُسِ رَ بَيْنَكُمْ شُودٌةً وَّرَ غَڪَّرُوْن ۞ رَمِن أيا ت رِلْقُوْ مِ قَ خَهُ فًا وَّلَمَ

EST.

لُوْنَ ﴿ وَمِنْ أَيْرِتُهِ آَنْ تَنْقُوْمُ السَّمَا عُورُ ٱۯۻؙ بِٱصْرِهِ ﴿ ثُرِّرَا ذَا دَعَا كُمْ دَعْوَةً ﴿ رَبِّنَ الْأَرْضِ آئتُمُ تَخْرُجُونَ ٥ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْآرْضِ ا لُ لَكُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبُدَ وُالْخَلُقَ ثُكِّر ييدُة وَهُوَا هُوَ فَ عَلَيْهِ وَ وَلَـهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ صُرَبَ لَكُمُ مُّنَالًا مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ لِمَلُ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ يما نُكُمْرِ فُ رُكَآء فِي مَا رُزَقُنْكُمْ فَأَنْتُمُ هِ سُواءَ تَخَا فُوْ نَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ آنْفُسَكُمْ • كَذَٰ لِكَ هَصِّلُ الْأَيْتِ بِقَوْمِ يَّعْقِلُوْنَ⊙بَيلِ اتَّبَعَ الَّيْرِيْنَ لَمُوْا آهُوَ آءَهُ مُ بِغَيْرِعِ لَمِ ﴿ فَمَنْ يَهُ دِيْ مَ ضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُمْ رَقِنَ تُصِرِيْنَ وَفَا قِمْ وَجُهَكَ حَنِيْفًا وَطُرُتَ اللهِ الَّذِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا وَ تَبْدِيلَ الْخَلْقِ اللّهِ ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيتِمُ وَلَكِنَّ ڪڻڙالٽاس کا يَعْلَمُوْنَ٥ مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَا تَلَقُوْهُ آقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَكَا تَكُونُوْامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رُمِنَ لَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيعًا ۚ كُلُّ حِزْبِ بِمَ

رِحُوْنَ وَرَاذَا مَسَّ النَّكَاسَ خُه بهِ نُسمَّ إِذَا آذَا قَبِهُ قُ رِّمْنُهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ لِلِيكُفُرُوْ إِيمَا اتَيْ ٠٠٠ فَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٥ آهُ آنُزَلْنَا عَ فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكًا نُوْ ابِهِ يُشْرِكُوْنَ ٥ وَلِاذً سَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَرانَ تُصِبُهُمْ سَيِبَكُ هِ هُراذًا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوْلَمْ يُكُوُّا طُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِ رُولِ قَ فِي ذَٰلِكَ يْتِ لِّقَوْمِ يُتُؤْمِ نُونَ ﴿ فَأَتِ ذَا الْقُرْبِ حَقَّلُهُ } يْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ﴿ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِّلَّا ذِينَ يُرِيدُونَ اللهِ: وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا الْتَيْتُمُ لِيَرْ بُوَارِفِيْ آحْوَالِ النَّ س فَلَا يَكُ بُواعِ اتيْتُمْ وِقَنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُ وَنَ وَجُهَ المُضْعِفُونَ وَاللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ حَّدَرُ قَكُمْ ثُمَّ يُحِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُهُ \* مَ رَكَارِكُمْ مِّنْ تَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ \* تَعٰلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّةِ

بتزينو

حَسَبَثَ ٱیْدِی النَّاسِ لِیُدِی یَقَهُمُ بَحْضَ الَّذِي ؽنَ٥ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلرِّيْنِ لِ آنَ يَّا رَبِي يَـوْ مُرَّلًا صَرَدٌ لَـهُ مِنَ اللهِ يَوْمَرُ فِي مَنْ كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ \* وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا لِ نَفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِ لصَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ إِنَّكَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ ٥ وَمِنْ لَ الرِّيَاحَ مُبَرِشَّرْتِ وَّلِيُذِ يُقَڪُرُرِّنَ به وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ ﻪ ﻭﻟﻌﺮَّﻜُﻪ ﺗَــُ ﻫُﻜُﺮُ ﻭ ﻥ ٥ ﻟَﻘَــُ ۮ ٱ رُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلُالِي قَوْمِهِمْ فَجَاءُ وَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَمْنَا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ للهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ يُرْسِلُ الرَّيْحَ فَتُبِنْ وُسِكَ ،الشَّمَآءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُكُ كِسُفًا فَتَرْمَ الْوَدْ قَى يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ \* فَإِذَا آصَابَ بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِ ﴾ إذَا هُ مُ يَسْتَبُشِرُوْنَ ۞ وَراثِكَا نُوْا مِنْ قَبْلِ ر<u>وم</u>

مُحْيِ الْمَوْتَ ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَا سَلْنَا دِيْحًا فَرَا وْهُ مُصْفَرًّا لَّظُلُّوامِ فُرُونَ وَفَإِنَّكَ كَا تُسْمِعُ الْمَهُ قَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّةُ ءَراذَا وَكُوْا مُسْدَبِرِينَ ٥ وَمُأَانَتَ بِلَهُ نهمُ ان تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُبُؤُمِنُ بِ اَكُلُهُ اللَّهِ يَ خَلَقَكُمْ رِّنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ ع قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً ا مُ وَهُوا لَعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَ يَوْ مَرْتَقُومُ مُ الْمُجْرِمُوْنَ الْمَالِبِنُوْا غَيْرَسَ يُوهُ فَكُوْنَ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا لَعِلْهُ نب اللوالى يۇ ىُسْتَعْتَىٰهُ نَ 6 كَفَدْ ضَا ثِنَا لِلنَّا

903J<

ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ فَا صَبِرُ إِنَّ وَعُـدُ حَقَّ وَّلَا يَسْتَخِفَّتُكَ اللَّ ين لايسوق كَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْكَكِيْمِ لِي هُدًى النزين يُقِيمُونَ الصَّ الأخِرَةِ هُمْ يُوقِ نُوْنَ أُولِئِكَ عَلْ هُدًى ذَهَا هُزُوًّا ﴿ أُولَٰ إِلَّكَ لَهُمْ عَذَا بُ مُّهِ أبتئنا ولل مُستكبرًا كأن لآه يسد قّاء وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ تَرُوْنَهَ ا وَٱلْقِي فِي ا ڲؘۿۯ**ڗ**ڹڬؖٛڔڣ وَاسِيَ آنَ تَمِيْدَ بِـ

مُدِّا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ا ال (0) يْمُ وَوَصَّيْنَا حیثہ۔ ل أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ ائے ع حِثهُمَا فِي الدُّ نَيْكَا مَعْرُوْفً ٱنَابَ إِلَيَّ ۗ نُحْرَاكِ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّ مُكُمَّ بِمَ تثرثث لُوْنَ لِيبُنِي إِنَّهَ آلِنْ تَكُ مِثْقًا ير كار م ، وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرْعَ مَرَحًا وإنَّ اللهَ كَانُ

100

صدفئ مَشْبك وَاغْ صُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ 6 لَمُ مِّنَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْ هِ رَةً وَّ بَأَ طِنَدَ ادْرُمِنَ النَّا لَيِرِوَّ لَاهُدًى وَّلَاكِتْبِ مُّنِيْرٍ وَراذَا رِقِيْلًا هُ اتَّبِعُوْا مَا آنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بُ ليه إباء تا اوكوكان الشيطر يدعه لِمْرَجْهَةُ إِلَّ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَ وَمَنْ يُنْسَمِ لُوُ ثُنَّىٰ ﴿ وَإِلَّ اللَّهِ عَالِقِبُكُ كَ كُفُرُةُ ﴿ إِلَيْتُ لُوْاوْلِنَّ اللَّهُ عَلِيْكُمْ بِذَاتِ الصُّ عذاب غليظ دُيِتْهِ • بَلُ أَكُنْزُهُ مُكَا يَعْلَمُوْنَ وَيِثْهِ مَا فِ السَّمَٰوٰ تِ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْآنَ مَا فِي ن شَجَرَةِ أَقَلَا هُرُّا لَبَحُرُيْهُ ت كَلِمْتُ اللهِ مراتَّ اللهُ عَديْ بُعَةُ ٱبْحُرِمّا نَفِ 上のま

لَهُ تُدُانَّ اللهُ مُدْلِحُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رويه ولئ النّه كرفي الّيل وسخّرالشّه كس والقمرة رِيْ الله آجَلِ مُّسَمَّى وَّاكَ الله بِمَا تَحْمَ أَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَهُ عُوْنَ مِ لُ وَآنَ اللَّهُ هُوَ الْعَلُّ الْكِبِيرُ أَلَمْ تَرَا تُ الْفُلْكَ بَحْرِبِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيِّكُمْ رِّتِنْ أَلِيِّ يْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُوْدِ ۞ وَإِذَا لظُّلُل دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ ةَ البرقمنهم شُقتصدً وما بَياً يُنْهَا النَّاسُ اتَّنَّفُوْ ارْبِّكُمْ وَ ڒؽٛۉٳڸۮؙۼڽٛۊۜڷڋ؋؞ۏۘڵٳڡۜۅٛڷۅٛۮؙۿۅؘڿ ى وَالِيدِ بِهِ شَيْئًا ﴿ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهِ حَقُّ فَلَا جَيْوِةُ الدُّنْيَا ﴿ وَلَا يَغُرَّ تَكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُوْرُ ية ، وَيُنزِّلُ الْعَيْثَ ، وَ ١١ لَا زُحَامِ ١ وَمَا تَدْدِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكُمْ اَ يِّ ٱرْضِ تَمُوْتُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ ذَ

ا مِر شُكَّرًا شِيَّةً في عَلَى الْعَرْشِ مَ ۮۉڔ۬؎؈ٛڗڸؾڐڵۺڣؽۼ؞ٲڣڵڗؾڗڿؖۯۉڹ۞ؽػؾؚۯ ى السَّمَاء إلى الْأَرْضِ نُسَمَّا يَعُومُ جُرا وُمِكَانَ مِقْدَادُهُ ٱلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ أدّةِ الْعَزِيْزُال ن شرم فئكاةً وقلل لَامَّنَا ١ اكارْض ءَا تَاكِفي خَلْق جَدِيدٍ الله ئ كريته هر كفر وكن أ وْتِ اللَّهٰ وَحِلَ بِكُمْ فُ

بجدة

2/20-

زى إذالمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْارُءُ وْ اآبِصَدْ نَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ رِنَّا مُهُ فِينُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا حَقَّ، الْقَوْلُ مِنِّي لَا مُ جنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۞ فَذُوْ قُوْ إِبِمَا نَسِيتُمْ اَيَوْمِكُمْ لَمْ اَوْلَا نَسِينَكُمْ وَذُوْ قُوْاعَذَابَ لَخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥ إِنَّامَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَ خِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْ بيهه وهُمُ لا يَسْتَكِيرُونَ وَتَنجَا نِ الْمَضَاجِعِ يَهِ عُوْنَ رَبُّهُمْ خَوْ فًا وَّطَ قَنْهُمْ يُنْفِقُونَ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِّنْ نُكَرَّةِ آعَيُنِ جَرَآءً بِمَاكًا نُوْايَعْمَلُوْنَ وَافْمَنْ كَانَ مَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يُسْتَوُنَ ۞ أَمَّا الَّهَ إِنْ مَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوٰى نُنزُكًّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ وَآمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَ لتَّارُ و كُلُّمَا آرَادُوْ اآنَ يَخْرُجُوْ امِنْهَا أُعِيْدُوْ افِيْهَا لَ لَهُمْ ذُوْ قُوا عَـذَابَ النَّارِالَّـزِيْ كُنْتُمْ

سجة

2001

وَكُنُو يُقَدُّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْكَدُ فَ دُونَ تِ رَبِّهِ ثُمَّا عُرَضَ عَنْهَا وإنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنُّ فِي رئبه وَجَعَلْنَهُ هُدَّى لِبُنِيْ الْسُ ئِمَّةً يُهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْات نَا يُوقِنُونَ ﴿ قَارَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وْمَالْقِيْمَةِ فِيْمَاكَانُوْالِفِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ آوَلَ لْمُ آهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ رِبِّنَ الْقُرُونِ يَهُ شُونَ هُ وَإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ كَا لِبِ وَ أَفَلَا يَسْمَ هُ يَكُوْدًا آتًّا نَسُوْقُ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْجُ زَرْعًا تَا كُلُ مِنْهُ آنْعَامُهُمْ رَآنْفُسُهُمْ اَفَلَا ذاالفتث راث كنشتم صدق مَا لَفَتْحِ كَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوۤ الِيُمَا نُهُمْ وَ وفأعرض عنهم وانتظرا تهم منتظ الله الرَّحُمٰن الرَّ جِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ

ثلث

71001

الُوَّا تَّبِعُ مَا يُهُ تَ الله كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا بِنْ رِّبِكَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۗ نْ قُلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ \* وَمَاجَعَلَ ٱذْوَاجَ ظهرُ وْنَ مِنْهُنَّ ٱمَّهٰنِكُمْ ﴿ وَمَا ءَكُمْ وَذَٰ لِكُمْ قَوْ لُكُمْ بِأَ فُوا هِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ هُوَ يَهْدِي السَّبِيْلِ الْأَعُوهُ هُمْ لِأَ بَالْبِهِمْ هُوَ عِثْدَا لِلَّهِ وَ فَإِنْ لَّهُ تَعْلَمُوۤا أَيّاءَ هُـهُ فَإِخُوا نُـ حِ بْنِ وَ مُورِلِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَ هربه وللكن مّاتعتدت قُلُو بُكُمُ وكان الله ٥ ٱلنَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِهُ مَّهٰ تُهُمُّ وَأُولُوا الْأَرْجَامِ يَعْضُهُمْ آوْلِ تُب اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ إِلَّا لُهُ الله آولينِعكُمْ مُتَعُرُوْفًا وكَانَ ذَلِكَ. ب مَسْطُورًا ٥ وَإِذْ ٱخَذْ نَامِنَ النَّبِيِّنَ مِيْنَا قَهُمْ ڽ تَنَوْرِج وَّا بُلْ هِيمَرُومُوسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَكُمُ وَٱخَذْ نَامِنُهُمْ مِّيْنَا قَاعَلِيْظًا لِ لِيَسْكُلُ

100

هُ ﴿ وَآعَدُ لِلْكِفِرِينَ عَدَا بِيا يُّهُا النَّذِينَ أَمَنُوا اذْ كُرُوْانِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ جَآءَ ثُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا رَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا وَإِذْ جَاءُ وَكُمْ مِّنْ فَوْ قِكُمْ وَمِنْ آسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الْآبُصَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللَّهِ الظُّنُوْنَ أَلَ هُنَالِكَ ابْتُلِ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُوا ذِلْزَالًا شَدِيدًا 🔾 وَإِذْ يَتَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُو لُهَ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ آئِفَةُ مِّنْهُمْ يَا هُلَ يَتْرِبُ لَا مُقَامَلَكُمْ فَارْجِعُوا ۗ وَ ذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَ عَوْرَةُ وْمَارِي بِعُورَةِ وْرِانْ بُيْرِيْهُ وْنَ إِلَّا فِرَارًا ٥ وَكَا خِلَتْ عَلَيْهِمْ رِضْ ٱقْطَارِهَا نُهُمُّ سُحُلُوا الْفِتْ نَكَةَ اتوها وماتكتِثُوا بِهَأُولًا يَسِيْرًا ٥ وَلَقَدْ كَ عَا هَدُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبِارَ وَكَانَ عَهْدُا لِلَّهِ مَسْئُوكًا ۞ قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِهَا زُلِانَ فَرَدْ تُسَمَّرُ قِنَ الْمَوْتِ آوِ الْقَتْلِ وَإِذَّاكًا تُمَتَّحُوْ نَ إِلَّا

قَلِيْلًا وَقُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ رِّنَ اللَّهِ إِنْ آرَا كَ كُمْ سُوْءً آوْ آرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴿ وَلَا يَحِدُونَ لَهُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ وَلِيُّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّ فِينَ كُمْرُوالْقَالِيْكِ لِرَحْوارِنِهِمْ هَلُمَّ رِلَيْنَا ۗ وَلَا يَا تُونَ لَبُأْسُ إِلَّا قَلِيْدًا لِي الشِّيدَةُ عَلَيْكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَايْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْرُاعَيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى لَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَإِذَاذَ هَبُ الْخَوْفُ سَلَقُوْ كُمْ لَسِنَةٍ حِدَادٍ ٱشِحَةً عَلَى الْخَيْرِء أُولِئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا حُبَطُ اللَّهُ آعُمَا لَهُمْ وَكَأَنَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ن سَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَكْ هَبُوا ﴿ وَإِنْ يُكَانِ الْآحْزَابُ يَوَدُّ وَالْوَاتَّهُمْ بِالْدُوْنِ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ ُنْبَآرِيكُمْ وَكُوْ كَا نُـوْا فِيكُمْ مَّا قَتَلُوْآ اللَّا قِلْيُلَّاحُ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرْجُوا للهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَوْذَكُرَا للهَ كَثِيرًا وكمّا رًا الْمُؤْمِنُونَ الْآحُزَابِ وَالْوَا لَمَذَامَا وَعَدَدَ ىڭە دَرْسُولْـە دَصَـدَق اللّهُ دَرُسُولْـه : وَمَا زَا دَهُمْ إِلَّا إِيْمَا نَّا وَّتَسْلِيمًا حُرِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَ قُوْا

è1/1

الان و

مَاعَا هَدُوا اللهُ عَلَيْهِ \* فَمِنْهُمْ مِّنْ قَضَى نَحْبَهُ مَّا ؽۿۿڞۜؽ ؾۜؽؾڟؚۯ؞ۄڝٵڹڐٞڵۉ١ؾؽڔؽڵؖڔڴڷۣؾڿڔ۬ؼ للهُ الصِّرِ قِيْنَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ إِنْ آءَ آؤيَت تُوبَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا نَ ردًا سلُّهُ اللَّهِ يَن كَفَرُوْا بِخَيْظِهِمْ لَـمْ يَنَا لُوْا حَيْرًا ﴿ وَكُفَى اللَّهُ الْـمُؤُمِنِينَ الْقِتَالَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا ڔ۬ؽڒۘٵ٥٥ٵٮٛڒڶ۩ؖڿؽؽڟؘۿۯۉۿۿڗڽ٥٦ۿڸ١ڷڮؾؙۜۜۜۨ مِنْ صَيّاً صِيْهِمْ وَقَدْ فَ رِفِيْ قُلُوْ بِهِمُ الرُّعْبُ بريقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ٥٥ أَوْرَ ثَكُمْ ۠ۯۻۿۿۯڿؾٵڒۿۿۊٲۿۊاڷۿۿۊٲۯۻۘٵڷۧۿؾڟٷۿٵ؞ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا كَيْاً يُتُهَا النَّبِيُّ قُلُ ` زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَاكِينَ أُمَتِّوْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٥ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَ لَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ لله أعَدُّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ لِنِسَاءَ لتَّبِيّ مَنْ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضْعَفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ٥

سنيقنت م

الجزء

نْكُنَّ، بلَّهِ وَرَسُ احَدُّتُ يُن وأعْتَدُنَالُهُ تُنَّ كَأَحَدِ رِّنَ النِّسَا لَقَهُ لِ فَيُط ٥ و قَــرْنَ فِي بُـيُوْرِكُنَّ وَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا رَّحُنَ تُكَرِّجُ الْجَاحِ ليَّةِ الأَوْلَى وَآقِمُنَ الصَّلُوةَ الزَّحُوةَ وَآطِعُنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَّا مُعَايُرِيْ هِ عَنْكُمُ الرَّجُسُ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ بْرُّانَ وَاذْكُرْنَ مَا يُتُلِي فِي بُيُوْ تِسَكُنَّ مِنْ أَيْتِ اللهِ كُمَةٍ وإِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا كُولِنَّ الْمُسْ المُؤْمِنْتِ وَالقَ تِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَ بِ وَالصَّدِ قِينَ وَالصَّدِ فَنِ وَالصَّيرِيْنَ وَالصَّ عِيْنَ وَالْخُشِعْتِ وَالْمُتَصَدِّ قِيْنَ وَالْمُتَ آئِميْنَ وَالصَّبِّمٰتِ وَالْحَفِظِ لحفظت وَالدُّ ا كِرِيْنَ اللَّهُ كَتِيْرًا وَّال مُمَّغُفِرَةً وَّاجْدًا عَظِيْمًا رًّا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ لِهِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ

7

هُ وَمَنْ يَعْضِ لَّا مُّبِيْنًا ۞ وَإِذْ تَقُوْلُ لِللَّاذِيْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْمُ كَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَ كَ مَا اللَّهُ مُبْرِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ، وَ ىلْهُ ٱحَقَّ آنْ تَخْشُعهُ ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَ جُنْكُهَالِكَيْكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ آرئيه م إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا ﴿ وَكَانَ آصُرُ ا للهِ مَفْعُوْلًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ الله كنه مستنكة الله في النيزين خَلَوْامِنْ قَبْ ْصُرُا لِلَّهِ قَدَرًا مَّقَدُوْدَا لَّ إِلَّهِ يَنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسُ خَشَوْنَهُ وَكَايَخُشُوْنَ آحَدًا اللهَ اللهُ مُوكَ للهِ حَسِيْبًا ٥ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آحَدِرِ مِّنْ رِّجَالِكُمْ لَكِنْ رُّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا 6 يَا يَهُا الَّذِينَ أَمَنُو اا ذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا ٥ و سَبْحُوهُ بُكُرةً و آصِيلًا هُوالَّذِي يُصَ كُمُرِيِّنَ الظَّلَمٰتِ إِلَى النَّوْدِ • وَ الْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا وَيَحِبَّتُهُمْ يَوْمَيَ کان په

4

لَمُ ﴿ وَاعَدَّ لَهُ مُ اَجْرًا كُرِيمًا ٥ يَـا يُهَا النَّبِيُّ إِ ٚۯڛڷڹڮ ۺؘٵڝڐٵۊۜڡٛڹۺٚڗٵۊٚؿڿؽڗٲڽۊػٵۼؾٵٳڮ للهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۞ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَ لَهُ هُرِينَ اللهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ۞ وَكَا تُطِعِ الْحُفِرِينَ وَ فِقِيْنَ وَدَعُ آذْ سُمْ وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ وَكُفَّى بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ أَ مَنُوْ الِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوْ هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ نَ عِدَّةِ تَعْتَدُّ وْنَهَا ﴿ فَمَتِّعُوْ هُنَّ وَسَرَّحُوْ هُنَّ سَرَاحًا يْلًا ﴿ يَكُا لِنَّا إِنَّا آَهُ لَلْنَا لَكَ ٱزْوَاجَكَ الَّبِيُّ بْتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكُتْ يَمِيْنُكُ مِمَّا آفَاءً اللَّهُ ك رَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمَّتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَ تِ خُلْتِكَ الِّتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ : وَا مُرَا ثَا مُّهُ مِنَاةً إِنْ وَ هَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ آرَا ذَا لِنَّا بِيُّ آنُ يُسْتَنْكِحَهَا " خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي آزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكُتْ آيْمَا نُهُمْ لِكَيْلًا يَكُوْ نَ لَيْكَ حَرَبِهُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ تُرْجِيْ مَنْ نْهُنَّ وَيُعْوِيُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاَّءُ ۗ وَمَنِ ابْتَخَيْتَ

مِّنَ عَزَلْتَ فَكَرِّجُنَاحَ عَلَيْلِكَ ﴿ ذَٰلِكَ آدُنْ آنَ تَقَرَّ اتبنتهن ڪُ يُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَقَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا لَمُ مَا فِيْ قُلُوْ بِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا كِلِيْمًا كَ لَّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَكَا أَنْ تَبَدُّ لَ بِهِنَّ مِنْ ذُوَاجٍ وَلَوْاعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا كَيَّا يُهَا الَّذِينَ أَمَّنُوْا لَا تَكُ خُلُوا بُيُونَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُكُوذَنَ لَكُمْ إِلَّى خَكَامٍ يْرَنْظِرِيْنَ إِنْسَهُ ۚ وَلْكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا نَعِمْ تُمْ فَا نُتَيِشْرُ وَا وَكَا مُسْتَا نِسِيْنَ لِحَدِيْثِ وَلِيَّ لِكُمْ كَانَ يُووْذِى النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْجِ مِنَ الْحَقِّ ﴿ وَإِذَا سَا لَتُهُوْ هُنَّ مَنَا عًا فَسْعَلُوْ هُنَّ مِنْ وَكَرّ مِجَابِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ اَ شُهَرُ لِقُلُوْ بِكُمْ وَقُلُوْ بِهِنَ ﴿ وَمَ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوذُوْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْ آزْوَا جَهَ مِنْ بَعْدِ ﴾ آبَدًا وإنَّ ذُلِكُمْ كَانَ عِنْدَا للهِ عَيْنِيمًا ٥ إِنْ تُبُدُوا شَيْعًا آوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ كُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا ۞ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ابْتَآئِهِنَّ وَكُلَّ تَّ وَكَا ٱبْنَاء إِخْوَا نِهِنَّ وَلَا بْنَاكِيهِيَّ وَكَالِحُوانِيهِ

رئهن وكرما مككث أثم اِ تُّ اللهُ كَ أنّ عَد <u>لَّوْنَ عَلَى النَّبِتِي ﴿ يَـٰ</u> لِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۞ إِنَّ الْهَٰذِيْنَ يُهُ لَّهُ نُبِيّاً وَالْهَاخِ هُمُ اللهُ فِي ال وَالَّذِيْنَ يُؤُذُّونَ ا كتسبوا فقراحت النَّايُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّا زُوَا يْنَ يُــدُّ زِــيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَ ا آن بُعُدَ فَى نَ فَالَا يُهُ ن دوڪا **6**5/ ك فيثها الله قلد مع لَوْاتَقْت رَ قُتْ نْ قَبْلُ وْكُنْ تَجِدَلِ ا عَنْ إِنَّ اللَّهُ ب عَنِ السَّ بُدُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَة S

عُ

للهُ لَعَنَ الْحُفِرِيْنَ وَآعَدٌ لَهُمْ سَعِيْرًا نُحْلِدِيْنَ ٱبَدًا ﴿ كَا يَجِدُ وْنَ وَلِيُّنَا وَّلَا نَصِا جُوْهُهُمْ فِ النَّارِيَقُوْلُوْنَ يِلَيْتَنَّا اَطَعْنَا ُطَعْنَا الرَّسُوْكُا ٥ فَأَلُوْا رَبَّنَا إِنَّا ٱطْعُنَا سَا كَتَنَا وَكُهُرَآءَ نَافَأَ ضَلُّوْ نَاالسَّبِيُلَاهِ رَبُّنَا أَرْتِهِمْ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُ هُ لَعْنًا كُبِيْرًا كُيّاً يُهَاالُّذِيرُ صَنُوالَاتَكُوْ نُـوْاكَالَّـذِيْنَ أَذَوْا مُوْسَى فَبَرَّاكُ اللهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَا للهِ وَجِيْهًا ٥ يَبَأَيُّهَا لَّذِيْنَ أَصَنُواا تَّنَقُواا لِلْهَ وَ قُنُو لُوْا فَوْلًا سَدِيْدًانَّ يُّصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بِكُمْ وَمَنْ طِع اللهَ وَرَسُوْ لَـ ذَ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيْمًا ٥ اتَّا رَضْنَا الْأَمَا نَهَ عَلَى السَّمَٰوْتِ وَاكْمَ رُضِ وَالْحِبَالِ فَأَبِيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْرِنْسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْ مَّا جَهُوْكًا ٥ لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ لمُنْفِقْتِ وَالْمُشَرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكْتِ وَيَتُوْبَ اللَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ﴿ كَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا رَّ سُوة السِّبَاكِيم إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اربع دهنون الة

سبا

ذِي كَهُ مَا فِي السَّمُ اءوهوالرج ؚ مُّبيْنٍ <u>ۗ ٰ لِّ</u> بُ صِّن رِّجُ كَمْ إِذَا مُ ڋؽٛٮڋۣڽٞ خِرَةِ فِ الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ ٥

سَعَوْ ج<sub>الف</sub>

ءِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِلَّكَ لَا يَكَ إِنَّ إِنَّ كُلِّ عَبْ لَقَدُ لطُّـيْرَ \* وَٱلْنَّاكَـهُ الْحَيدِيْدَ لِي آنِ اعْمَ لَوْ اصَالِحًا ﴿ إِنَّ بِمَا لَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرُوَّرُوَا. لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْرًا ٤ و و مَنْ يَسْزِغُ مِنْهُمْ عَنْ ٱصْدِنَ ڏُن رَبّ عَذَابِ السَّعِيْرِ ) يَعْمَ ن مُّحَادِيْتِ وَتَمَا ثِيْلَ وَجِفَا بِ كَالْجَوَابِ لَوْاأَلَ دَاوَدَشُه كُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَ كَّادَا تِسَدُّا كَارُضِ تَاكُلُ خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّـوْ كَا نُهُ ایک بِثُوْافِ الْعَدَّابِ الْمُهِيْنِ

كُمْ وَاشْكُرُوْاكَ مُ يُ إِلَّا الْكُفُوْرَ ۞ وَجَعَلْنَا هُرَى الَّبِيُّ لِرَكْنَا فِيْهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَّدَّ ليكالى وأتكا يْنَ ٱسْفَارِ نَا وَظُلُمُوْاٱنْفُ زَّقْنَاهُمْ كُلِّ مُمَّ ، صَبِّادِ شَكَوْدِ ( عُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا رِّسَ الْمُؤْمِ نین۰ لمطن الدلنع لَمُمَنْ يَدُ نْهَا فِيْ شَلِكَ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِ دُعُوا لِلَّهِ يَنَ زَعَمْ تُمْرِضْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا لَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَٰ وَبِي وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ وَكَ وَمَا لَكَ مِنْهُمْ مِنْ طُهِيْدٍ وَلَا تنفع. دَّهُ إِلَّالِمَنْ آذِنَ لَـ ۵۰ حَتَّى إِذَا فُرِزَّعَ عَنْ قُلُم

434

قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواالْحَقَّ وَهُوَالْعَلُّ الْكَبِيْرُ قُلُ مَنْ يَبُرُزُ فُكُمُ مِنْ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ • قُلِ اللهُ • وَإِنَّا أَوْ اكُمْ لَعَلْ هُدَّى آوْرِفِي ضَلْلِ مُّبِينِ ۞ قُلْ لَّا تُسْعَلُهُ نَ عَمَّ حُكَ مُنَاوَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْدَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيِنْنَا رَبُّنَا **مَّ يَفْتُحُ بَيْنُنَا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَبِلْيُمُ وَقُلُ ٱرُوْرِنِيَ** إِيْنَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكًّا ۚ كُنُّ ﴿ بَلْ هُوَا لِلَّهُ الْعَزِيْرِ حَكِيْمُ ٥ وَمَا أُرْسَلُنْكَ إِلَّا كَا فَّا قُلْنَاسِ بَشِيْرًا وَّ ذِيْرًا وَّلْكِنَّ ٱكْتُرَالْنَّاسِ كَايَعْلَمُوْنَ ﴿ وَيَقُوْلُوْنَ بى هذا الوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ مُسِرِقِيْنَ ٥ قُلْ لَكُهُ مِينَعَادُ يَوْمِلَا تَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْدُ، نَا عَنْدُ وَلَا تَسْتَقْدِ مُوْنَ كُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الَّنْ نَّوَ صِنَ بِهٰذَا الْقُرُانِ وَ الكَّخِ يُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرْى إِذِ الطَّلِمُونَ نَوْ فُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لِيَرْجِعُ بَعْضُهُمُ رِلْ بَعْضِ لَقُوْلَ \* يَعَوُلُ الَّذِيْنَ اسْتُشْعِفُو الِلَّذِينَ اسْتُكَيِّرُوْا وْكَا ٱنْـ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ وَقَالَ الَّـذِينَ اسْتَكْبَرُوْ نِيْنَ ا شَتُضْعِفُوْ ا أَنْحُنَّ صَدَّدُ نَكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَاذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ وَقَالَ الَّذِينَ

وم

اصّة لَمّا رَاوُاالُعَ كَفْدُوْاء اللَّهُ الْمُعْدَاقِ اللَّهُ فِينَ كُفَرُوْاء ن الله منا كَا نُوْايَعْمَلُوْنَ وَمَاارْسَ براكا فالمأثرفوها كُفِرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْانَحْنُ آكُثُرُا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ ٥ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَنَ وَيَقْدِ رُولُكِتَ آكَ لَمُوْنَ 6 مَا آمُو الْكُمْ وَلَا أَوْ زُلْفَي اللامَن أَ مَن وَعَمِلَ صَالِحًا كُوْا**رُهُ** هُ **دُرِدُ** 

نُـوْايَعْبُـدُوْنَ ٥ فَكَاكُوْا سُبُلِّ هِمْ عَبُلُ كَا نُـوْا يَحْبُدُوْنَ الْجِنَّ ءَأَكُنَّرُهُ ؤُمِنُوْنَ ٥ فَالْكِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْ نَّفْعًا وَكَا ضَرَّا دَوَ نَقُولُ لِلَّذِينَ لنَّادِ الَّبِي كُنْنُمْ بِهَا تُكَدِّ بُونَ ٥ وَإِذَ لَيْهِمْ الْنُتُنَا بَيْتُنْتِ قَالُوْا مَا لَمْذَالِكُا رَجُ حُ أَنْ يُصُدُّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُ كُوْا مَا هٰذَ آلِ كُلَافُكُ مُّفُتَرًى ﴿ وَقَالَ اللَّهُ فَرُوْ الِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ مِ انْ هَذَّالِلَّا سِحْرُمُّبِيْنُ هُرِّتُنْ كُتُب يَّـدُرُسُونَهَا نْ تَّخِيْرِ ٥ وَكَذَّبَ الَّخِيْرُ مِنْ مِ عَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ 5 قُلْ ن آجر فَهُو لَكُمْ وإِنْ آجِرِي إِلَّاءَ

دُ وقُلُ إِنْ ضَلَلْتُ ، وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَبِما يُوْرِحْيُ إِ تَـزى إِذْ فَـيز ذَوْامِنْ مَكَانٍ قَرِيْبِ نِّ وَّفَالُوْا أَمَنَّا بِهِ ، هُ النَّانَةُ شُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ أَوَ هُرِّتُنْ فَبُدُلُ ﴿ إِنَّهُمْ كَا نُهُ الْفِي شَلِكِّ شُرِيْ السموت والارض ءُ وَإِنَّ اللَّهُ نُ بَعْدِ لا ﴿ وَ سُ اذَّكُرُ وَانِعُمَتُ ا

7092

الله -

ؽ خَمَارِ<u>لِقِ خَيْرُا</u> مِثْلِهِ يَكْرُزُ قُ ـهُ إِلَّا هُوَ مَ فَأَنَّى تُوؤُ فَكُوْنَ ﴿ وَإِنْ عَ فَقَدْكُذِّ بَثُ رُسُلُ مِّ نْ قَبْلِكَ ﴿ وَإِلَّى اللَّهِ مُهُدُّ وَيَأَيِّهُا النَّاسُ الَّ وَعُدَ تَغُرِّنْكُمُ الْحَيْدِةُ الدُّنْبَاسِ وَكَا يَغُرَّ نَكُمُ بِ تَّ الشَّيْطِنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَا تَنْجِذُ وَلا عَد زْ بَـكَ لِيَكُوْ نُـوْامِنْ آصْحٰبِ السَّعِيبُرِرُ يُنَ كُفُرُوْالُهُ مُعَذَابُ شَدِيدٌ اللَّهِ بَنَ أَمَ ۿڝۜۛۼٛڣۯةٚۊۧٲڿڒۘۮ لهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ﴿ فَإِ آءُ كَا يُهْدِي مَنْ بَيْشَاءُ رُفُلًا تَ ل الرِّيْحَ فَتُوتِيْرُ سُكَ لَدٍ مَّيِّنِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْهُ شُوْرُ ٥ مَنْ كَانَ يُبِرِيْدُ الْعِ عًا ﴿ لِلَّذِهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ فعُنهُ وَالَّذِيْنَ يُمْكُرُوْنَ السَّيِّهِ

ث تُسُرًا ب ٵؽۘػڝۜۯڡڽٛ <del>مُّڬڝ</del>ۜڕۊۜڵؽڹٛڡٛڞۄ ، وإنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ا منَّتِهِ يَوسِيْرُ ۞ وَ مَـ رِن الله هذا عَدْ بُ فُرَاتُ سَأَرِعُ شُرَا ذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَا كُلُونَ لَحُمَّا طَرِبَّا وَّ سَتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ خِرَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَ فِي النَّهَا دِ وَيُهُولِجُ النَّهَا رَفِي الَّيْهِا وَ خَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَاءِ كُلُّ يَّجْرِيُ لِأَجَلِ تُسَمَّى ا ن قِطْمِيْرِ أَرَانَ تَـدْ عُـوْ هُـمْ عُهُ ١٥٠٠ وَكَهُ سَمِعُوا مَ كُفُرُونَ بِشِرْرَ شُلُ خَبِيْرِ ثَيْماً يَّهُا النَّا سُ ٱنْنُمُ الْفُ إِلَى اللَّهِ \* وَاللَّهُ هُوَالْغَرِنِيُّ الْحَمِيْدُ (إِنْ يَتَشَ

العابة الم

بِ حُوَّمَا ذُلِكَ عَلَى اللهِ بِعَيز زِرَةٌ وِّزْرَا نُحْرِى ﴿ وَإِنْ تَدْهُ مُثْقَلَةً إِلَى شَيْءُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي ا ، وَأَقَا ڔٙۯٳڷڹؚؽؽڽڿۺۏٛۮڒڹۿڡٛڔ سر يُرُ وَمَا يَسْتَوِى الْآعُمٰى وَالْ ١٠ لَتُورُ ٥ وَلَا الظِّ الأُمُواتُ وإنَّ اللهُ يُسْمِعُ ياءُولا آنْتُ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِي الْقُبُورِ وَإِنْ آ ښيرا ڏ**ن** تَّاآرْسَ ذِ يُدُّ وَانْ يُدُ ءَ تَهُمُ دُسُلُهُمُ بِ انكراكك ڏ بُرِ وَ<u>.</u> كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِرُنُ لَمْ تَدَاتً ۾ تَمَرْتِ مُّخُتُ E27 دُذَّبِيْضُ **دُ**ّمُ رٌ مُّخْتَلفُ وَغَرَابِيْبُ سُوْدُ ۞ وَمِنَ النَّاسِ وَال دِّوَآبِ وَالْكَانْ<del>كُ</del>

لَوَا نُهُ كَذَٰ لِكَ ﴿ إِنَّهُا لَمْوُا وَإِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُغَفُوْ رُوانَّ الَّذِينَ لَوْنَ كِتْبَ اللَّهِ وَآخَا مُواالصَّلُوةَ وَآنُفَ قُوْامِكًا ارَةً لَن تَـبُوْرَ<sup></sup> رَّا وَّعَلَانِيَةً يَّـرُجُوْنَ رِجَـ يُوقِيهُ هُ أَجُورُهُ هُ وَيَزِيدَ هُ هُرِّ فَنَ فُوْرٌ سَبِكُوْرٌ وَالَّذِي ٱوْحَيْنَا الْيُكَ مِنَ الْكِتْد بِ فَالِّمَا بَيْنَ يَهَ يُهِ وَإِنَّ اللهَ ن مص لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ وَنُمَّ آوْرَثْنَا الْكِتْبِ اللَّهِ يُنَ صْطَفَيْنَامِنْ عِيَادِنَا ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدُ ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرُتِ بِإِذْ نِ ىلْهِ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ جَنْتُ عَدْنِ دْ خُلُوْ نَهَا يُحَلِّوْنَ فِيْهَا مِنْ ٱسَادِرُمِنْ ذَهَبِ وَّلُوْلُوُّ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَهُ مَبُ عَنَّا الْحَرَّنَ وَإِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ لِإِلَّا لَهُ حَلَّنَا دَارَا لُمُقَا مَةٍ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا يَمَسُّنَا فِيْهَ وَكَا يَمَسُنَا فِنْهَا لُغُهُ كُ ﴾ وَالَّذِيْنَ كُفُرُوا لَهُمْ نَا نَّمُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْ تُوْاوَلًا يُخَفَّفُ

التاليا ع

فِيهَا ﴿ رَبِّنَا آخُرِ جُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا عَمَّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُفَ مَلُ ﴿ أَوْلَـهُ نُهُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَ فَذُوْ فَوْا فَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ تَصِ اتّ الله علِلمُ عَيْبِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّهُ اتِّ لصُّدُوْدِن مُوالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ وَفَمَ فَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلَا يَزِيْدُ الْخُفِرِيْنَ كُفُرُهُ مُعِ بِّهِمُ اللَّهِ مَقْتًا \* وَكَا يَهِ زِيْدُ الْحُفِرِيْنَ كَفُرُهُ مُ إِ ارًا وقُلُ أَرَّ يُنتُمْ شُركاً وَكُمُ اللَّذِينَ نَ دُونِ اللهِ مَ أَرُونِيْ مَاذَا خَلَقُوامِنَ الْأَرْ رْكُ فِي السَّمُوتِ ﴿ آهُ أَتَيْنُهُمْ كِتُ ـُهُ ﴿ بَـُلُ إِنْ بِيَعِدُ الطَّلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لاَرْضَ آنْ تَنزُولًا هُ وَلَـــ الْمُ كُ السَّمٰوٰ بِن وَ تُ اللّهُ يُمُس كَهُمَامِنْ آحَدِةِنُ بَعْدِهِ ﴿ اتَّهُ كَانَ حَلِيْمً هُوْدًا ٥ وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا رِهِمْ لَرُن جَ يُـرُ لِّيَكُوْ نُنَّ آهُـدى مِنْ إِحْدَى الْأُمْرِ \* فَلَمَّا جَاءَهُ هُـهُ يَكُرِمُّنَا ذَا دَهُ هُ إِلَّا نُهُوْدًا لِ إِنْ سُنِتُكُبًّا رًّا فِي الْآرْضِ

وَمَكُوالسِّيِّعُ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُوالسِّيِّعُ الَّابِاهُلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُون اللَّهُ سُتَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ، فَلَنْ تَجِدَلِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلُانَ اللَّهِ تَحْوِيلُانَ اللَّهِ تَحْوِيلُانَ اللَّهِ تَحْوِيلُانَ اللَّهِ عَبْرِيلُوْ الْكَارُون فَيَنْظُرُواكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ يَسِيرُوُ الْفَالَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُلُو الْكَارُونِ الْكَارُون اللَّهُ مُوتِ وَلَا فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْكَارِض وَلَا فِي اللَّهُ مُوتِ وَلَا فِي اللَّهُ وَالسَّمُوتِ وَلَا فِي اللَّهُ مُوتُ اللَّهُ مُوتُ اللَّهُ وَالسَّمُوتِ وَلَا فِي اللَّهُ مُوتُ اللَّهُ اللَّهُ

سَوَة يُسْمِي إِسْمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ الْمُوْسِلِيْنَ الْمُوسِلِيْنَ الْمُوسِلِيْنَ الْمُوسِلِيْنَ الْمَوْسِلِيْنَ الْمَوْسِلِيْنِ الْمَوْسِلِيْنَ الْمُوسِلِيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُوسِلِيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْ

ڣۯةۣ ۊؙٲڿڔڬڔ<u>ؽؠ</u>ۄ قَدَّ مُوْاوَانَارَهُ مُ وَكُلُّ شَيْءِ آحُصَ بِي کُ وَا خُسر بُ لَمُرْ سَلَوْتَ أَرَادُ آرْسَلْنَا إِ كُوْالِ تَالِكِيْ كَذَّبُوْ هُمَا فَعَذَّ زُنَا بِنَالِثِ فَقَا وَ كَالُوْ ا مِنْ اَنْ تُمْ إِلَّا بِشَارٌ مِثْلُنَا حَدْمُنُ مِنْ شَيْءِ ﴿ إِنْ آنْتُمُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ لَمُ اتَّا الْكُمْ كُمْ لَمُ رُسَ لغُ الْمُبِينُ وَ قَالُوْ إِنَّا تُطَيِّرُنَا بِهِ تَهُوْ الْتَرْجُمُنَّكُوْ وَلَيَمُسَّنَّكُوْ مِنَّا يْمُ وَ قَالُوا طَارِبُرُكُمْ مَّكَكُمُ الْأِنْ ذُجِّرْتُمُ مُ مُرْمُّشُرِ فُوْنَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ ٱقْصَ ىلى:قَالَ يُقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُ تَبِعُوْا مَنْ لَا يَسْعُلُكُمْ آجُرًا وَّهُمْ مُّهُ

- 9-7-7-2.

الجرا

دُ الَّـذِيْ فَطَرَ لةً إِنْ يُتُودُ بِي كَمْ فَا نَّةَ ﴿ قَالَ يُلَيْتَ قَوْرِمْ يَعْلَمُوْنَ فِ بِمَاغَفَرَكِ رَبِّي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ وَمَا اَنْزَلْنَا دِ » مِنْ جُنْدِ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَاكُنَّا مُنْزِلِيْنَ oإِنْ كَانَتْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُـمْخَامِدُوْنَ إِيْحَسْرَةً عَلَى هُ يَكُوْ الْكُمْ آهْلُكُنَّا قَبْلُهُمْ مِينَ الْقُدُوْنِ آتَّهُ جعُوْنَ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيْعُ لَّـدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ رُ ا شنا منه مَا صِنَ الْعُيُوْنِ رِّلِيَا كُلُوْا مِنْ تُمَرِهِ • وَمَ د يُهِمْ اللَّهُ لَا يَشْكُرُوْنَ نَ سُيْحِنَ الَّذِي رِمِمَّا تُنْلِيتُ الْإِرْضُ وَمِنْ ٱنْفُسِيهِ يَةُ لَهُمُ الَّيْلُ \* كَمُ مِنْهُ النَّهَا دَفَيَاذَا هُـ

مُوْنَ ٥٥ الشَّمْسُ تَجْرِيُ لِمُسْتَقَرِّلَّهَا وَذَٰ لِكَ تَقْدِيْرُ لَهُ بِ الْعَلِيْمِ قُ وَالْقَمَرَ قَدَّ زُنْهُ مَنَا ذِلَ حَتَّى عَا دَ ثَعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ وِلَاالشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا آنَ تُدْرِكَ لْقَىمَرَوَلَا الَّيْكُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴿ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَبْسَبَحُونَ ٥ ا يَكُ لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَ لَقْنَالَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْ كَبُوْنَ ۞ وَإِنْ نَّشَأْ نُخْرِ قُهُمْ فَلَا صَرِيْنَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْفَذُوْنَ صُالًّا رَحْمَةً مِنْنَا وَ مَتَاعًا إِلْ حِيْنِ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ آيْدِ يُكُمُ وَسَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ٥ وَمَا تَأْرِيبُهِمْ مِّنَ أَيْبَةٍ ن أيب رَبِّهِ هُ إِلَّا كُا تُوْاعَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ٥ وَإِذَا قِيبًا لَهُمْ أَنْفِ قُوْا مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ " قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لِلَّذِينَ أَمَنُوا آنُطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءً اللَّهُ ٱطْعَمَهُ وَإِنْ ٱنْتُمُوالَّارِفِيْ صَلْلِ مُّبِينِ ۞ وَيَقُوْ لُوْنَ مَا لَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صِٰدِ قِيْنَ ۞ مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً نُحُذُ هُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۞ فَلا يَسْتَطِيعُوْنَ تَوْصِيةً ﴿ إِلَّى ٱهْلِهِهُ يَرْجِعُونَ ﴾ وَنُفِخَ فِ الصُّودِ فَإِذَا هُـهُ بْنَ الْاجْدَانِ وَلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ وَقَالُوْ الْيُو يُلْنَامَ

224 نعَثْنَامِنْ مَّدْ قَدِ نَامِ لَمُ ذَا مَا وَعَدَالرَّحُمْنُ وَ رْسَلُوْنَ ٥ إِنْ كَانَتْ الْأَصَيْحَةَ وَّاحِدَةً فَإِذَا لُّكَ يُنَامُحُضَرُوْنَ وَفَالْيَوْمَلَا تُظَ ذَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَإِنَّ آصَحْبَ يَوْمَرِفِي شُغُلِ فَكِهُوْنَ۞ هُمْدَا أَزُوَاجُهُمْ فِي ظِ زُآئِكِ مُتَّجِءُونَ أَلَهُمْ فِيْهَا فَاجِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّ ڲۘڠۉڹ٥ سَلْمُ ﷺ قَوْكُ مِّنْ رَّبِ رَّحِبُمِ وَامْنَا زُ يَوْمَا يُهُاالْمُجْرِمُوْنَ وَالْمُاعْهَدُ إِلَيْكُمْ لِبَنِينَ أَدَ نَ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطُنَ وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب دُونِيْ وهٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيْمُ وَلَقَدْ اَضَلَّ ه لَّا كَتْبُرُّا الْمَا فَكُمْ تَكُوْ نُوْا تَحْقِلُوْنَ ۞ هٰذِهِ جَهَ تَمُ تُوْعَدُوْنَ وإصْلَوْهَا الْبَوْ مَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ تختم عل أفواهه مروتك لمناأ ْرُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَكْسِبُوْنَ وَلَوْنَشَا هْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَتِّى يُبْصِرُوْنَ ۞ وَأَ

مْ عَلَى مَكَا نَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا

عَكُوْنَ لَ وَمَنْ تُعَرِّمُ ثُنُكِيْسُهُ فِي الْخَلْقِ الْخَلْقِ الْخَلْقِ الْخَلْقِ

لَوْنَ ٥ وَمَا عَلَّمْنُهُ الشِّعْرَوْمَا يَنْبَرِغِي لَهُ وإِنْ هُو لَّادِحُرُّوَّ قُراْنَ مُّبِيْنُ ٥ لِيُنذِرَسَنَ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ لْقَوْلُ عَلَى الْكُنِورِيْنَ ﴿ أَوْلَمْ يَكُوْا أَتَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّ مِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَا لِكُوْنَ وَذَ تُلْلُهَا هُمْ فَمِنْهَا زُكُوْ بُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ وَمَشَارِبُ مِ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۞ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَارُوْنَ ۚ لَا يَشْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ سَلان وَهُمُ لَهُمُ جُنْدُ مُّ حُضَرُون و فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وتَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَرَالُا نَسَانُ أَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِينٌ ٥ وَ ضَرَبَ لَنَامَنُ لَا وَنَسِى خَلْقَهُ ﴿ قَالَ مَنْ يُحَى الْعِظَامَ رِحِيَ رُمِيْرُ ٥ قُلُ يُحِيثِهَا الَّذِي آنْشَا مَا آوَلَ مَرَّةٍ ٥ هُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمُ لَ إِلَّا ذِي جَعَلَ لَكُمْرِّتَ الشَّجَ الْكَخْصَرِنَارًا ﴿ فَإِذَّا آنَتُمْ قِنْهُ تُنُوفِ وُونَ وَاوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِقُدِ رِعَلَى أَنْ يَخَلَقَ شَلَهُ مُ مِنْ وَهُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ وَإِنَّمَا آ مُرُهُ إِذَ أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَتَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ فَسُنْهُنَ الَّذِي

وْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالَيْهِ تُوْجَعُوْنَ كُرَّانِّ إِنَّ الْهَكُمُ لُوَا دُّ حُرَّبُ السَّمَ وَرَبُ الْمُشَارِقِ إِنَّا زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنيَ ، ٥ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْر لَا لَا عَلَ وَيُقَذَ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِب وُرًا لِهُ وَّلَهُ عَ ذَاكِ وَاصِبُ لِ إِلَّا مَنْ هُ شِهَاكُ ثَاقِتُ ٥ فَا لْقًا آهُمُّنْ خَلَقْنَا اللَّهِ النَّا وَيُسْخُرُونَ ٥ وَإِذَا ذُكِّرُوا كَا كُرُون ٥ وَإِذَا رَاوَا أَيْدً يَسْتَشْخِرُونَ ٥ وَقَالُمْ رٌ مُّبِينَ أُعُولِذَا مِسْنَا ذاالا سي كَمَبْعُوْ ثُوْنَ ٥ أَوَا بِمَا وُكُا وُكُا تُمُدَدَا خِـرُوْنَ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْ لُوْا يُو يُلَنَّا هُذَا ظَرُوْنَ ۞ وَقَا رِّيْنِo هٰذَا يَوْمُالْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهُ تُكُ

واللَّذِيْنَ ظُلُمُواوَأَزُوا جَهُمُ وَمَاكَا و زرد و بالله فاهدو همواني مسراط جِرَىُ وَقِفُوْ هُمُ إِنَّهُمُ مَّسُعُوْ لُوْنَ صَّالَكُمُ لَا لُ هُمُ الْيَهُوْ مَرْمُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ وَٱقْبَلَ بَعْضُهُ مَ عَلَى بَعْضِ بَتَكَسَآءَ لُوْنَ ۞ قَالُوْ التَّكُمُ كُنْ تُمُ 'شُوْ نَا عَن الْيَمِيْنِ وَقَا لُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْ نُوْا مُؤْمِنِيْنَ مَا كَانَ سَمَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطُنِ \* بَلْكُنْ تُمْ قَوْمً الْمَاتُ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ ٥ اَغْدَينَاكُمُ إِنَّاكُنَّاغُوبُنَ وَفِإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِ الْحَذَابِ شْتَرِكُونَ ٥ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ٥ إِنَّهُ وَاإِذَ عِنْ لَ لَهُ مُلَّالًا لِهُ إِلَّا لِلَّهُ يُسْتَكُّيرُونَ ٥ وَ التَارِكُوْ الِهَتِنَالِشَاعِرِمَّجْنُوْنِ هُبَلُ آءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَا يَهِ لَعَذَا بِ الْأَلِيْمِنْ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْنُهُ تَعْمَلُهُ نَ عِبَادَا سَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ وَأُولِئِكَ لَهُمْ دِذْ نُواكِـهُ \* وَهُمْ مُّكُرُمُوْنَ ٥ فِيْ جَنْتِ النَّعِيْمِ غْبِلِيْنَ ٥ بُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْرِسِ مِّنْ مُّحِيْنِ ٥ بَيْطَ

نَ ہَ لَا رِفَيْهَ هُمُ إِنْ كَانَ لِمُ وَكُنَّا تُرابًا وَّء عَادَ المنتا نُهُ مُّطَّلعُهُ نَ۞ فَاشَّلُعُ الكفأ،آث ۮؾۜڶڗؗۮؽ قال تالله إثرك ضَرِيْنَ ۞أَفَمَ لهذا فكيعمل الحم فَوْمِهِا ( 0 لقرات ك هُ يُهْرُعُونَ

کا إلى لف زاغر

فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِبْنَ ٥ إِلَّا عِبَا دَا مِتْهِ الْمُخْلَصِيْنَ 6 لَقَدْ نَادْ سَنَا نُوْحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُونَ وَ نَجَيْنُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ فَ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ ؽؽ٥ؗۉتَرَكْنَاعَكَيْهِ فِ الْأَخِرِيْنَ 6 سَلْمُعَلَى نُوْرِ ، الْعُلَمِبْنَ وَإِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّهُ مِنْ اَدِ نَاالْمُؤُ مِنِيْنَ وَثُمَّاغُرَقْنَا الْأَخْرِيْنَ وَإِنَّ مِنْ يْعَتِهِ كَلْ بْرْهِيْمَ ٥ُ إِذْجَآءَ دَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ٥ إِذْ قَالَ لِاَ بِيْهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ أَائِفُكًا أَلِهَ لَهُ دُوْنَ للهِ تُرِيدُونَ ٥ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَفَنظَرُ ظُرَةً فِي النَّاجُوْمِ فَقَالَ إِنَّ سَقِيْرٌ فَتُولُّوْا عَنْهُ مُدْ بِرِيْنَ وَفَرَاعُ إِلَى أَلِهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلْإِنَا طِقُوْنَ وَفَرَاغَ عَلَيْهِ هُ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ فَأَقْبَلُو اللَّيْهِ يَهِزِقُّونَ ٥ فَأَلَ أَتَعْبُدُ وْنُ مَا تُنْجِتُونَ ىلە ئىكىنىكى دۇماتى ئىكەن ناكودا بىنۇ اكە بىنىيا فَأَلْقُوْهُ فِ الْجَحِيْمِ ۞ فَأَرَّادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَنْهُمُ لَا شَفَلِيْنَ ٥ وَ قَالَ إِنِّي ذَا هِبُ إِلَى رَبِّيْ سَبَهُ وِيْنِ ٥٠ فى مِن الصّبِلِحِينَ

لَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ لِبُنَيَّ إِنِّي اَدٰى فِ الْمَسْنَا مِداً. كَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرْى وَ قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَ مُرْنِيْ إِنْ شَاءً اللهُ مِنَ الصَّبِرِيْنَ وَفَكُمَّا ٱسْلَمَا وَ بِيْن وَنَا دَيْنَهُ آنَ يُبَا بُرُ هِيْمُ " قَدْ صَدَّ قَتَ رُّءُ يَا ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِبْنَ ۞ إِنَّ لَمُذَ نَهُ وَالْبَلُوُّ الْمُبِيْنُ وَ فَكَ يُنْهُ بِإِنْ عَظِيْمِ ( وَ تَكُرُكُنَا عَلَيْهِ فِ الْأَخِيرِيْنَ أُسَلَّمَ عَلَّ إِبْرُهِيمَ أُكَذَٰ لِكَ لَمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادٍ نَا الْمُؤُ مِنِينَ ﴿ رْنْهُ بِإِ سُحْقَ بَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ٥ بُرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلْ ڂؾؘ؞ۘۘۅٞۄڽۮؙڗٟؾۜڗڡۣ۪ڡٵڡٛٛڂڛۣػٙٷڟٵڸۿۜڔڷڹڡٛڛ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَلَمْ رُوْنَ فَوَ نَجَّيْنَهُمَا لْمُشْتَيِثُنَ أَوْهُدَيْنُهُ مُوْسَى وَهٰرُوْنَ أَرَاتَا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ( مِنْ عِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَ ذْقَالَ لِقَوْمِهِ ٱلْاتَتَقُوْنَ ٥ أَتَدْ عُوْنَ بَعْ

حسَنَ الْحَالِقِينَ أَاللَّهُ رَبِّكُمْ وَرَبَّ أَبَّارِسُكُمُ الْأَوْلِينَ فَكَذَّ بُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ رِّالَّاعِبَادَا للهِ الْمُ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِ الْأَخِرِيْنَ وْسَلْمُعَلْ إِلْ يَاسِيْنَ وَإِنَّا ذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ⊙ِ إِنَّهُ **مِنْ عِبَادِ نَ**االْمُ إِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَلِاذَ نَجَّيْنُهُ وَآهُلُهُ ٱجْمَ زَعَجُوْزًافِ الْغِيرِيْنَ وَتُمَرِّدُمَّدُ نَا الْأَخَرِيْنَ وَوَإِنَّكُمْ ڵؾؘڡؙڗؙؖۉؽؘۘۜۼۘڷؽۿۣۿۿڞؠڿؽڹ۞ۏۑٵڷؖؽڸٵؘ**ڣؘ**ڵٲؾڠڣۣڵۅٛؽ۞ بِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (إِذْ آبِنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ مَفَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ أَفَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ يْمُ ۞ فَلُوْكُا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۞ لَكِيتَ يْ يَطْنِهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ۚ فَنَبَذَ نَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِ لَفِ آوْ يَرِيْدُ وْنَ أَفَامَنُوْا محيين فأشتقيهم ألربتك البناك ولهما مْ خَلَقْنَا الْمَلْئِكَةَ إِنَا ثَاقَاهُمُ شَاهِدُوْنَ وَالْرَاتَّهُ نْ إِفْكِهِمْ لَيَقُوْ لُوْنَ ٥ وَكَدَا مِلْكُ وَإِنَّا هُمُ لَكُذِبُوْ طَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ٥ مَا لَكُمْ مَا كَيْفَ يَ

ه بخ

اصف

نَ اللَّهِ عُمَّا يُصفَوْنَ لِّ إِلَّا عِبَا دَاللَّهِ الْمُذُ تَكُوْدُ مَا تَعْبُدُوْنَ فِي مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَا اَلِ الْجَحِيْمِ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مُقَامَّ مَّعُ فَوْنَ أَوَاتًا لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ وَإِنْ كَانُوْ الْيَقُوْ لُوْنَ ٥ لَوْاتٌ عِنْدَنَاذِ كُرَّاصِّنَ الْأَوَّرَ خْلُصِيْنَ وَفُكُفُرُ وَابِهِ، فَسَوْفَ لَمُوْنَ ٥ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِلْمَتُنَالِعِبَادِ نَا الْمُرْسَ ۅٛڒۘۉۘػ٥ۜٷٳػؙؖڿۘؽۮؽٵڵۿؙ رُوْنَ صُبُحٰ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزِّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ أَ

0000

) تع وَالْقُوْانِ ذِي الدِّحْدِثِ بَلِ الْأَ زَّةٍ وَّ شِقَاقِo كُمْ آهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْرِّنْ قَرْبٍ فَنَا ات حِيْنَ مَنَاصِ وَعَجِبُوْا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِ زُوِّنْهُ لَ الْحُفِرُوْنَ لَمْذَا سُحِرُّكُذَّابُ أَأَبُكُمْ أَجَعَلَ الْأَلِلَهَ هًا وَّاحِدًا ﴿ قَ لَمُذَالَثُنِّي ءُعُجَابُ ۞ وَانْطَلُقَ الْمَ هُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى الْهَنِ كُمْ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْ كَادُى مَاسَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةِ ﴿ إِنْ هُذَّا لَاقُ أَا وَٰنُزِلَ عَلَيْهِ الذِّ كُرُمِنْ بَيْنِنَا ﴿ بَلُ هُمْ ۪ٛۺؙڮؚۜؠٚڽٛۮٟڲڔؽ٠ۘۘۘڹڵڷڡۜٵؾۮؙۏڠؙۉٵڝۘۮؘٳب٥ؙ كَمُمُخَزَآرُنُ رُحْمَةٍ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ أَاهُ لْكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَفُلْيَرْ تَكُوْ الْأَسْبَابِ جُنْدُمَّاهُنَالِكَ مَهْزُوْ مَّرِّنَ الْأَحْزَابِ لَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادُوَّ فِرْعَوْنُ ذُوالْاَوْتَادِ لِ وَتُمُوْدُ وَقُوْ مُركُو مِ وَأَصْحِبُ لَعَيْكُةِ وَأُولَئِكَ الْآحْزَابُ إِنْ كُلِّ إِلَّا كُذَّبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابِ لَ وَكَا يَنْظُرُ عِرِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَامِنْ فَوَاقِ ٥ وَقَالُوا لْ لَّنَا وَطَّنَا قَبْلَ يَوْ مِ الْحِسَابِ ورِصْبِرْءَ

المالية المالية المالية المالية

قُوْلُوْنَ وَاذْ كُرْعَبْدُنَا لَيْرَمَحُشُورَةً ﴿ كُ وَدَ فَفَرِحُ مِنْهُمْ قَالُوْ ن بَغَى بَعْضُنَا عَلْى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا دِ نَااِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ واتَّ لَمُدَّا اَ خِيْ سَلَا مُ وَيُسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةً وَاحِدَةً مَّ فَقَا هُ وَظُنَّ دَا

للهِ لَهُمْ عَذَابُ شَرِيكُ بِمَانَسُوْا يَـوْمَالُحِسَابِ 6َ مَا ءُ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالطِلَّا ۚ ذَٰ لِكَ ظَ لَّذِيْنَ كَفَرُوْاهِ فَوَيْلُ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ النَّــَ تَجْعَلُ الَّذِيْنَ أَمَّنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ كَالْمُقْسِدِيْنَ فِي لُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ٥كِنْكِ ٱنْزَلْنْهُ لِيْكَ مُلْرِكُ لِيَحَ بَرُوْا أَيْتِهِ وَلِيَحَذَ خُرَاُولُوالْأَلْبَابِ ﻜَاۉﻛَ سُكَيْمُنَ ونِعُمَ الْعَبْدُ وإنَّكُ أَوَّابُ صُرِاذَ عُرِضَ لَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِنْتُ الْجِيَادُ ۚ فَقَالُ الْآَيُ ٱحْبَبْتُ بَّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْرِرُ بِّيْ ﴿ حَتِّى تُوَارَثُ بِالْحِجَابِ ٥ عَلَى ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالشُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَامُ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَالْقَيْنَاعَلِ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّانَا بَ⊙ فَالَ اغْفِرْنِ وَهَبْ لِيْ مُلْكًالَّا يَنْبَغِيْ لِأَحَدِرِينَ بَعْدِيْ. كَانْتَ الْوَهَّابُ وَفَسَخَّرْنَاكُهُ الرِّيْحَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ خَاءً كَيْثُ أَصَابَ ٥ وَالشَّيْطِينَ كُلِّ بَنَّآءِ وَّغَوَّا مِن ٥ وَّ بريْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِ الْأَصْفَادِ ۞ لهٰذَاعَطَّا وَٰنَا فَا مُنْنُ بِغَيْرِحِسَابِ وَوَانَّ لَهُ عِنْدَ نَالَزُلْفَى وَحُسَ مَا بِ٥ُواذْكُرْعَبُدُ نَا ٱبُّوبِ مِرِذْ نَادِي رَبُّهُ ٱبْنِي مُسَّا

المرابع المرابع

٩ وَلَا نَيْحُذَتْ ﴿ إِنَّا وَجَدْنُهُ صَابِرًا ﴿ نِعْ دُواتُهُ أَوَّابُ وَاذْ كُرْعِبْدَ تَالِ بُرْهِيْمَ وَ قُوْبَ أُولِي الْإِيْدِيْ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا اَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَ رَى الدُّا إِنَّ وَإِنَّا هُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَ مُبَارِحُ وَاذْكُرُا سُمْعِنْلَ وَالْبَسَعَ وَذَاالْكِفْل وَكُ صِّنَ الْاَخْيَا رِنْ لَمْ ذَاذِ كُرٌ \* وَإِنَّ لِلْمُتَّفِ نَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْآيْدَا كُ يةِ كَثِيْرَةٍ وَّ شَرَاب ٥ وَعِ دْعُوْنَ فِيْهَا بِفَا لطُّرُفِ أَثْرًا بُ ﴿ هٰذَا مَا تُوْعَدُ وْنَ لِيَوْ اب رات هذاكر زُقُناماك فرن تُفاد ٥ هذا ١٥ اثك **ۉقۘۏٛڰؙ**ػؠ هُ وَإِنَّا هُمْ صَالُوا النَّارِ وَ قَالُوْا بَلْ ٱنْنَهُ وَلَا مَرْ

كُمْ الْنُكُوْ قَدَّ مُتُمُوْهُ لَنَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَقَالُوْ ارْبُنَا نْ قَدُّ مَلَنَا لَمُذَا فَزِدْهُ عَذَا بَّا ضِعْفًا فِي النَّارِ ٥ قَالُوْا مَا لَنَا لَا نَارِى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّ هُمُ مِّنَ الْأَشْرَارِ قُ تَخَذْنُهُمْ سِخْرِيًّا آمْزَاعَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ٥ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ آهُلِ النَّارِحُ قُلُ إِنَّكَأَ اَنَامُنْ ذِرَّ وَمَامِنْ بِهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّا رُحُ رَبُّ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ وَ بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُالْغَقَّارُ قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيْمٌ ۗ ٱنْتُمْ ﻪ ﻣُﻌْﺮِﺿُﻮٛﻥ ٥ﻣَﺎ كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمَ بِالْمَلَا الْأَعْلِي إِذْ نَصِمُوْنَ وَانْ يُنُوْحَى إِلَيَّ إِلَّا ٱنَّكَا أَنَا نَدِيْرُ مُّبِينَ وَإِذْ كَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًارِّنْ طِيْنِ وَفَا وَّ يُتُكُو نَفَخْتُ وِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُواكُهُ سُجِدِيْنَ ٥ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ وَقَالَ يُبَابِلِيْسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُ إِمَا خَلَقْتُ بِيدَةِي ﴿ اَسْتَكْبَرْتُ اَ وْكُنْتُ مِنَ الْعَالِينَ ٥ قَالَ أَنَاخُيْرٌ مِنْهُ مُخَلَقْتُهِي مِنْ تَارِقَحَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ٥ وَّرِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ لى يَـوْمِ الدِّيْنِ وَقَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ نِنْ الْي يَوْمِ يُبْعَثُونَ

77

كَ مِنَ الْمُنظرِينَ وْرِالْ يَوْمِ كُ لَا غُو يَنَّهُ مُاجْمَعِيْنَ لِإِلَّا ل خا وي دو نْ آجُرِوْ مَا أَنَاصِنَ الْمُ 3(300 لُ الْكِتْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِ جِ اللَّهُ مُخْلِ أكق فاغبُ خَالِصُ وَالَّذِيْنَ فى ما وتفلازم ميًا رُخُ

نُذَلَ لَكُمُ صِّنَ الْا نُعَامِ ثَمُ كُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلُمْتِ ثُلْثِ عُمْلَهُ الْمُلْكُ ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا مُو ﴿ فَأَ فُهُ نَ ٥ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْد جِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوْا بِسَرْضَهُ لَكُمُ وَلَاتَ وَاذِرَةٌ وِّرْزَانْ خُرْي مِ نُسَمِّرِ لِي رَبِّكُمْ شَرْجِحُكُمْ فَيُسْتَبِّكُمُ مَا كُنتُوْتَ عُمَلُوْنَ مِل نَهُ عَلِيْمٌ إِبِذَاتِ الصَّدُورِ وَإِذَ تسّ الْرنْسَانَ ضُرُّدُعَارَبُّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّاذَا خَوَّلُهُ لةٌ مِّنْهُ نَسِى مَاكَانَ يَدْعُوْالِلَيْهِ مِنْ قَبْ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ قُلْ كَمَتَّعُ بِكُفُ كَ قَلْمُ وأتكاداكالكض كَ مِنْ أَصْحِبِ النَّارِ وَ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ أَنَّا مُ الَّيْبِلِ سَاجِدُ ذَرُا كَاخِرَةً وَيَرْجُوْ ارْحُمَةً رَبِّ لَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَايَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَايَعْلَمُونَ وَالَّهِ يَتُوى اللَّهِ ذِيْنَ يَحُ بِ 6ُ قُلْ يُعِيادِ الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقَوُا رَبُّكُمْ ولِلَّذِينَ آحُسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّ نَيَّا حَسَنَهُ للوداسكة وإنها يكونى الطيرون أجرهم

إنت آن آغبكذا ملله مُخْلِطً رْتُ لِأَنْ آكُوْنَ آوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ قُلْ الْآَ آكَ يْتُ رَبِّيْ عَذَ بَ يَوْهِ عَظِيْمِ ٥ قَبِلِ اللهُ ٱعْبُدُ مُخْلِطً بِنِيْ ٧ فَاعْبُدُ وَاصَا شِئْتُمْ رَّفِنْ دُونِ خسرين الله ين خسروا انفسه واهديه ميوم القبمة ٱلَّاذَٰلِكَ مُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۞ لَهُمْرِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلْلًا صِّنَ النَّارِوَمِنْ تَحْتِيهِمْ ظُلَلُ الْأَلِكَ بِخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةُ ا اَدِ فَا تَنَّقُوْنِ () وَالَّذِ بُنَ اجْتَنَبُواالطَّاعُوْتَ أَنْ عْبُدُوْهَا وَأَنَا بُوْالِكَ، اللهِ لَهُ مُالْبُشُرُى • فَبُشِرْعِبَادِ خِ يُنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ آحُسَنَهُ ﴿ أُولَئِكَ ذِيْنَ مَذْ سَهُ مُا اللهُ وَالْوَلِيْكَ مُمْ أُولُوالْا لَبَابِ 0 اَفْمَنْ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ مَا فَأَنْتَ تُنْفِذُ مَنْ فِي النَّارِ أَ نِ الَّذِينَ اتَّقُوْا رَبُّهُ مُلَهُمْ غُرَفُ رِّسْ فَوْ قِهَا لةُ و تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لِهُ وَعُدَا لِلهِ ولَا بِلفُ اللَّهُ الْمِيْعَاكِ ٥ اَلَمْ تَكِرَاكَ اللَّهَ ٱنْزَلُ مِنَ السَّمَ اُ فَسَلَكَهُ يَنَا بِيبُعَ فِي الْأَرْضِ ثُرِّ يُخْرِجُ بِ مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْسَهُ مُثَ

نث كنسامُّتشابهامَّتكاني، يان م ؽؽڽڿٛۺۅٛۘٛۏڒۘڋۿۿۥؾؙٛڴڗؾڵ كُرا بِلَّهِ مِذْ لِلْكَ هُدَى اللَّهِ بَهْدِي اللَّهِ بَهْدِي ن يُضْلِل اللهُ فَمَا لَـهُ مِنْ هَادِن سُوْءَ العَذَابِ يَوْمَ القِيْمَ كُنْتُمْ تُكْسِبُوْنَ ﴿ كُذَّبِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْ مهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وْنَ وَفَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ لَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْكُرُه كَانُوْايِعْلُمُوْنَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَالِلتَّ ڪُرُوٰکڻَ قُرُا نَّاعَرَبِيَّ للهُ مُثَلًا ذَّكُ لَمَّالِدَ كُمِل المَّلُ يَسْتُولِين لَمُوْنَ وَإِنَّكَ مَ

وتفلانم

٢

لَمُتَّقُونَ ٥ لَهُمْ مَّ زِ وُ المُحْسِنِيْنَ نُ لنزي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ آ سَن الَّـٰذِي كَا نُهُايَعْمَ لمؤن وَيُحَةِ قُوْ نَكَ بَالَّا هِ وَ مَنْ يُضَلِلُ اللَّهُ فَمَ مِ ٥ وَكَبِئْنَ سَا لَتَهُمُ مُّنَ سَّمُوْتِ وَاكْارْضَ لَيَـقُوْلُنَّ اللهُ عَثُ كَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ آرَادَ فِيَ اللَّهُ فْتُ ضُرِّهُ أَوْارًا دَنِيْ بِرَحْمَ الله الله الله عليه

وَمَنْ ضَلَّ فَا تُلَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى آجَ لِكَ لَا يُتِ رِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ آمِ اتَّحَ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءً ﴿ قُلْ آوَلَوْ كَانُوا لَا يُمْلِكُوْ لُوْنَ ٥ فُلُ تِلَّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيْعًا السَّمُونِ وَالْأَرْضِ الْمُرَّالِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ الْمُراكِيهِ تُرْجَعُهُ كرّا ملَّهُ وَحُدَكُ اشْمَارَّتْ قُلُوبُ الَّهِ وَإِذَا ذُكِرَالِّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ إِذَا هُمْ شُرُوْنَ وَقُل اللَّهُمَّ فَأَطِرَ السَّمَٰوْتِ نَوُ الْفِيْدِ يَخْتُ ظَلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِنْ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَ

الله والم

هُ يَكُوْ نُوا يَحْتُسِبُوْنَ ٥ وَبُدَا لَهُمْ سَ اق بهه مماكا تكويه بشتهز م وق مُسَّى الْلانسان ضُرُّدَ عَانا : نُسُمِّ إِذَا لَّهُ مِنْنَا ، قَالَ اتَّمَا أُوْتِيْتُ كُو عَلَى عِلْمِ ﴿ بُ لةُ وَّلِكِنَّ ٱكْنَّرُ هُـهُ لَا يَعْلُمُونَ ٥ قَـدُ قَالَهَـ ذين مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَا نُوْ ڪُسِبُونَ ﴿فَأَصَا بُهُمْ سَيَّ كسيواء والبزين وَ لَاءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيّاتُ مَا كَسَ زين ٥ أوكر يَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ رِّ زُقُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُودُ وُواتَّ فِيْ ذَٰ لِكَ لَا يُنِ لِّقَوْدِ نُوْنَ 5 قُلُ لِعِبَادِيَ اللَّهِ بَسَ آسُرَ فُ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ وَإِنَّ اللهَ يَ ، جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوالْغَفُورُ الرَّحِ رَبِّكُمْ وَٱسْلِمُواكَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبَارِّيكُمُ مَّ كَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوْا آحُسَنَ مَ رَاكِيْكُمْ رَضْ رَبِّكُمْ رَبِّنْ قَبْلِ أَنْ يَبَالِيكُمُ الْعَذَابُ نْتُمْ كَا تَشْعُرُوْنَ اللَّهِ اللَّهُ تَقُولَ نَفْسٌ

و التي الم

ل ما فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ عُولَ لَوْ آتَ اللهَ مَدْ بِنَى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ نُ وْتَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْآتَ لِيْكُرُّةً فَأَكُوْنَ بنين ريل قد جَآءَ ثلك أيني فَكَذَّبت ن المُحَس كُبُرْتُ وَكُنْتَ مِنَ الْحُفِرِ بُنَ ﴿ وَيَهُ قِيْحَةِ تَكِي اللَّهِ بُنَ كَذَّ بُوْاعَلَى اللَّهِ وُجُوْهُهُ مُّسُودٌ لَهُ ﴿ ٱلْيُسَ فِي جَهَـ تُمْ مَـ ثُوَّ يَ لِلْمُتَكَبِّرِينَ يُنَجِّى اللهُ اللَّهُ اللَّهِ يُنَ التَّفَوْا بِمَفَازَتِهِمْ الدِّيَمَسُّهُمُ سُوْءِوكَا هُـمُ يَكُزُنُونَ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَى كُلِّ شَيْءِ وَ حِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِنُدُ السَّمَٰهُ تِ كَارُضِ وَاللَّهِ يُنَ كَفَرُوْا بِالْبِتِ اللَّهِ أُولْئِكَ هُمُ الْخُسِرُوْنَ أَ قُلُ آفَغَيْرًا لِلَّهِ تَأْمُرُوْلِنَّ أَعْيُ لُوْنَ ٥ وَلَقَدْا وُرِحَى الْبُكَ وَالْكَ الَّهُ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتُ لِيَحْبَطُنَّ عَمَ بِنَ الْخُسِرِ بُنَ ﴿ بَيِلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُنْ رِّمِنَ الشَّهِكُرِيْنَ وَمَا قُدَرُوا اللهَ حَقَّ قُدْرِهِ وَ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَةُ

عَمّاً يُشْرِكُونَ ٥ نُونِحُ فِي السُّورِ فَعَ تِ وَ مَنْ فِي الْا رُضِ إِلَّا مَنْ شَاءً اللَّهُ فَاذَا هُـ مُ قِيبًا مُ يَنْظُ رُوْنَ ٥ وَا نُوْرِرَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَ. كَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْكِقِّ وَهُمُ لَا يُظْلُمُونَ وُقِيَتُ كُلَّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَاعْلَمُ بِمَ ين كَفَرُوْالِلْ جَهَنَّمُرُ مُرَّاء ا فُتِحَتْ أَبْوَا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَـ يَا تِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِ ذِرُوْ نَكُمْ لِقُاءِيَوْ مِكُمْ لِمُذَا وَقَالُوْ ابَلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ لةُ الْعَذَابِ عَلَى الْحُفِرِيْنَ وقِبْلَ ادْنُصُلُوْا ٱبْدَاب : خملد يْنَ وِيْهَا ، فَبِيْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ٥ يْنَ الَّذِينَ اتَّفَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴿ حَتَّى إِذَا آءُوْهَا وَفُتِحَتْ آيْهُ الْهُا وَفَا دُ الْمُنْسَلُّو الْمُسَالِّةُ حُدُيتُهِ اللَّذِي صَدَقَناً وَعُدَةً وَآوْرَ نَنَ

وَتَرَى الْمَلْئِكُةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ هُ \* وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ رِبِّهِ رَبِّهِ هِ مَ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ رِبِّهِ رَبِّهِ الْعُلَمِيْنَ وَ

نَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَ ، شَدِيْدِ الْحِقَابِ ذِی 51 ، اُ م<del>ر</del> نضُوْا بِهِ الْكُوِّ، فَأَ

4

المح المح

اتٍ ؞ وَمَنْ تَقِ السَّيِّ الشيتا حِمْتُهُ وَذَٰ لِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ كُمِانَّ اللَّهِ بُنَ دُوْنَ لَمَقْتُ اللهِ ٱكْبَرُونَ مَقْتِكُمُ ٱنْفُسَكُمُ تُدْ عَوْنَ إِلَى الْلايْمَانِ فَتَكُفُرُونَ وَقَالُوْ ارْبَّنَ مَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِـذُّ نُـوْبِنَا <u>ڷڔڬ خُرُوْج مِّنْ سَبِيْلِ ٥ ذَٰ لِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ</u> كَا كُفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُوَمِّنُوا ا عُمُرِتُهِ الْعَرِلِيِّ الْحَبِيرِ مُسَوَالِّذِي يُرِيكُمُ نَزِّلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ﴿ وَمَا يَتَذَكُّ مَنْ يَّبُنِيْبُ ٥ فَا دْعُوا لِللهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الرِّيْنَ وْكُرِهُ الْكُفِرُوْنَ ٥ رَفِيْحُ الدُّرَجْتِ ذُوا رُّوْحُ مِنْ آمْرِ مِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ذِرَيَوْمَ التَّلَاقِ لَي يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ نْهُمْ سَيْ عُولِمَن الْمُلْكُ الْيُوْ مَرِيلُهِ ا لهَّا رِهِ ٱلْيُوْ مُرْتُجُزُى كُلُّ نَفْسُ بِمَا كُسِّبَتُ وَكُا

الع

ظُنْمَ الْبَوْمَ وَاتَّ اللَّهُ سَرِيْحُ الْحِسَابِ ٥٠ أَنْ ذِرْهُ يَوْمَاكُازِ فَخِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِكَا ظِمِينَ الْمَنَاجِرِكَا ظِمِينَ الْمَنَاجِرِ كَاظِمِينَ الْمُ مَا لِلظَّلِمِ بَنَ عِنْ حَمِيْمِ ﴿ وَلا شَفِيْعِ يُطَاعُ أَيَعَلَمُ خَمَا يُنَكُ الْآعُبُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ؟ وَاللَّهُ يُقْضِحُ لْكُقّ وَالَّذِينَ يَكُ عُهُ نَ مِنْ دُونِهِ لَا يُقْضُونَ بِشَيْءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۚ أَوَكُمْ يَسِيرُوْ فِي الْأَرْضِ فَيَسْنُظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذِينَ كَا نُسُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ كَانُهُوا هُـمُ آشَكُ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَنْا رَّا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ مُاللَّهُ بِذُنُّوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمُرِّتِ اللهِ مِنْ وَاقِ وَ ذَٰلِكَ بِمَا تُهُمُ كَانَتُ تَمَا رِيْهِمْ رُسُلُهُمْ لْبَيِّينْتِ فَكَفَرُوْا فَاخَذَ هُمُ اللَّهُ وَإِنَّـ لَا قَوِيُّ شَرِيْهُ لْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسِي بِالْبِينَا وَسُلْطِي مُّبِيْنِ لِ الى فِوْعَوْنَ وَهَا مِن وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سُحِرُكُذَّابُ ر فَلَمَّا جَآءَ هُمُ هُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُواا فَتُكُوَّا آبُنَاءً النيذين أمنوا متكة واستكيوانساء هدوم الْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ صَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيَّ ٱ قُتُ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبُّكَ ﴿ إِنِّي ٱخْمَافُ آنْ يُبْدِلَ دِيْنَكُمْ أَوْ

دُون الْفُسَاد و قا ن رُبِّ كُمُ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا ادِ قُايُّصِبْكُمْ بَحْضُ الَّـ هُومُسُرِفُ كُذَّابُ ٥ يَ كُمْراتُّا سَبِيْلُ ال وكاالله بجري ن هَادِهِ وَلَقَ ِفِي شَكِّ مِّ

في إذا هَلَكَ قُلْ تُمْرِلُنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَحْدِةِ رُسُ سله من هُو مُسْرِفُ مُّرْتَابُ نُ كُوْنَ فِي الْبِيتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلَّطْنِ ٱلْنَهُمُ و عِنْدَا لِلهِ وَعِنْدَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَكَ اَسُّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُنَكِّبِرِجَبَّارِ ٥ وَقَالَ فِ نُ ا بُنِ لِيْ صَـرْحًا لَّعَيِّنْ ٱبْلُخُ اكُا نَتُهُ كَاذِ بِنَاء وَكَذَٰ لِلْكَ زُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ. ؞ ڲۜۼڹ١ڶۺۜؠؽڶ؞ۊڝٵڰؽۮڣۯۼۉڽٳڷڒڣۣٛؾۘڹٵۑؚ٠ مَنَ يُقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِ كُمْ سَبِيْلُ لرَّ شَادِ ۚ يُفَوْمِ إِنَّمَا هُذِهِ الْحَيْوِةُ اللَّهُ نَبَا مَتَ وَّاِنَّ اكْاخِدَةَ هِيَ دَارُا لْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلاَ مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكُرا وْأُنْتَىٰ ولئِكَ يَكْ خُلُونَ الْحَنَّةَ يُوزَ قُونَ اب٥ يُفَوْمِ مَا لِيْ آدُ تَـدْ عُوْ نَـنِيْ إِلَى النَّا رِنْ تَـدْعُوْ نَـنِيْ لِأَكْفُرَ للودَّأُ شَرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ وَ ذَّا نَا اَدْعُوْ كُمْ

7

ڔ۬ؽڹڔٵڷۼڡۜٞٵڔ٥ڵڔڿڒڡٚٲؾۜۜڡٵؾۮۘڠۅٛۮ كَهُ دَعْوَةً فِي اللَّهُ نَيِكَا وَكَا فِي الْكُا رَدَّ نَا إِلَى اللهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ مُ لتَّارِ ٥ فَسَنَذْ كُرُوْنَ مَآاتُوْلُ لَكُمْ ﴿ وَأُفَوِّضُ آمْرِيَ اِلَى اللهِ وَ اللهِ بَصِيرٌ إِلَا الْعِبَادِ وَ فَوَ قُسهُ اللَّهُ يِّياْتِ مَا مَكُرُوْا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ خَ لنَّا رُيُحْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ﴿ وَيُو لسَّاعَةُ مَا أَذْ خِلُوا أَلَ فِي عَوْنَ أَشَدُّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَكَا جُونَ فِي النَّارِ فَيَنْفُولُ الضَّعَفْوُ اللَّهِ يُنَ ستكيروا تاكتاكة اكتاككم تبعافهل أنتمه لتفثؤ انصِیْبًامِّنَ النَّارِ فَالَ الَّنِدِیْنَ اسْتَکْبَرُوْالِنَّا كُلُّ فِيْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ( خِيْنَ فِي النَّارِلِحَزَّنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْارَبَّكُمْ يُخَفِّ صِّنَ الْعَذَابِ وَقَا لُوْ ا وَلَهُ تَلَكُ تَ نْبِ وْ قَالُوا بِلْ وْ قَالُوا فَادْ عُوْ عَوُّاالْكِفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلْلِ أَلِّ وَالَّذِينَ أَمُّنُوا فِي الْكَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيَهُ

المياه

نهُ مُ اللَّفْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ وَلَقَدْ أَتَيْ بَيِنْ إِ شُرَآءِ يُكُ الْكِنْبُ لهُـذِي وَأَوْرُ ثُنَّا رٰی که ولی اکا کباب وفا شیزرت وَعَدَا مِنْهِ کَ ذَ نُبِكَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِ ر ٥ إِنَّ الَّهِ يُنَ يُجَادِ لُـوْنَ فِي أَيْتِ اللَّهِ بِ ٱتْنَهُمْ الْأُوفِي صُدُ وُرِهِمُ الْأَكِبُرُمَّ التومراتك هوالسمية ﻪ ، فَاسْتَعِذَ ب ىُقُ السَّمُوٰ بِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُهِ س وَلَكِنَّ ٱكْنُرُالِنَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ وَمَا يَسْتُوى عُمَى وَالْبَصِيْرُةُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِ بِينْ ءُ وَلِيْلًا مَّا تُنَذَكُّرُوْنَ وإِنَّ السَّاعَـ ت فدها : وَلِكِنَّ ٱكْثَرَالِتَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ كَمُ ادْ عُـوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمُ وَإِنَّ الَّـذِيْنَ وَنَ عَنْ عِبَا دَرِيْ سَيَـ دُخُلُوْنَ جَهَـ نُمَ نَ 6 أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ يَ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْسَلَ لِتَسْ ع كاخسري بِ وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا وإنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضَلِ عَلَى النَّا

وففلاه

كُلِّ شَيْءِ مِكَا الْمُوالَّا هُوَ مِ فَأَنَّ نُو فَكُ كُ الَّذِينَ كَانُهُ الِ آءً وَّصَوَّرُكُمْ فَأَ م ر و در يْنَ ٥ هُوَالْحَيُّ كَالِلْهُ اللَّهُ الْكُلُهُ فَا يْنَ لَـهُ الرِّيْنَ ﴿ ٱلْكَـمْدُ رِبِّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ رَ يْتُ آنَ آعَبُدَ اللَّهِ يُنَ تَدْعُ جَاءَنِ الْبَيِّنْتُ مِنْ رَّبِّيْ وَأُمِ لله كميًا لَعْلَمِيْنَ ﴿ هُوَا هَٰذٍ ثُرِّمَنْ عَلَقَةٍ ثُمَّرُ عُدُ لُغُوا أَشُدُّ كُمْ ثُمِّ لِكُ قَسُلُ، وَلِتَ لُوْنَ⊙هُوَالَّذِيْ يُحْي وَيُمِ ايقۇل يْنَ يُجَادِ لُوْنَ فِي الْبِينِ اللهِ م آنَّ يُصُ

1001

مُوْنَ لِإِذِالْاَغْلُلُ فِي آعْنَا قِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُوْنَ لِ فِي الْحَمِيْمِ لِا نُسَمِّرِفِ النَّارِ يُسْجَرُونَ رُ هُــمُ آیْنَ مَـا کُنْتُمْ تُشْرِکُوْنَ ﴿ وَ وْنِ اللهِ وَ قَا لُوْاضَلُّوْاعَنَّا يَلْ لَّمْ نَكُنْ نَدْعُوْا نْ قَبْلُ شَيْئًا و كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْحُفِرِينَ كُنْتُمُ تَفْرَحُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيِّ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَكُوْنَ وَأَدْ خُلُوْا آبُوابَ ا ، فَيِئْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ نَ فَاصْا تَ وَعْدَا مِلْهِ حَتُّ ، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّهِ عِيْ عدُهُ مُ اوْ نَا نَوَقَّيُنَّكُ فَالَيْنَا يُـرْجَعُونَ ٥٥ رُسُلَامِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَا نَهُمُ مِّنَ لَّـُمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴿ وَمَ رِّسُوْلِ آنْ بَيَارِي بِايَهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ عَادَ اجَاءَ الْحَقّ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ مُ أَمْرُا لِلَّهِ قَضِيَ بِـ اكأنكا مرلة كثوامنه نْهَا تُأْكُلُونَ ٥ لَكُمْ فِيْهَا مُنْا فِعُ وَلِتُبْ

لاً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا لَوْنَ ٥ وُ يُبِرِيْكُمْ الْبِيْهِ ﴿ فَأَيَّ الْإِ عِرُوْنَ ۞ ٱ فَكُمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ لةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَا هُمُ وَاشْدٌ قُوَّةً وَانْكَارًا فِي الْكَارُضِ فَمَ مْمَّاكًا نُوْا يَكْسِبُوْنَ وَلَمَّا جَاءَتُهُ نتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَ هُ وَمِنَ الْعِلْمِ وَكَا ) نُـوْ ابِـهِ بَـسْتَهْزِءُوْنَ ٥ فَلَمَّا رَاوْا بَـاْسَتَ كُوْا امَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَةً وَكُفَرْ نَا بِمَا كُنَّا بِ شْرِ كِيْنَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَا نُهُمْ لَكَّ دَاوْا بَا سَنَا اللهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ا 31/20 وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكَفِرُوْنَ ٥ چِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بْزِيْكُ رِّتِنَ السَّرِّحُمٰنِ السَّرِّحِ قُدْاْنَاعَـرَبِيَّالِقَوْمِيَّعْ بِذِيرًا ، فَأَعْرَضَ نَ0وَقَالُوْاقُلُوْبُنَافِ

يه وفي اذارنكا و قدر و وي بين فَاعْمَلُ إِنَّنَاعُمِلُوْنَ وَقُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرُّمِّتُ ى رايّ أنَّمَا رِلْهُ كُمْ رالْهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُ ۺؾۼٛڣۯۉڰ؞ۊۮؽڷڷڷۿۺۯڮؽؽ٥٦ڷ يُـوُّ تُـوُنَ الرَّحُوةَ وَهُـمُ بِالْإِخِـرَةِ هُـهُ خُفِرُونَ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُتِ لَهُمْ آجُرُّ غَـيْرُ مَمْنُوْنِ أَ قُلُ آئِنَّكُمْ لَتَكُفُرُوْنَ بِالَّذِي خَا آرْضَ رِفِي يَـوْ مَـيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَـهُ ٱنْـدَادًا ﴿ ذَلِكَ بُّ الْعٰلَمِيْنَ أَوْجَعَلَ فِيْهَا رُوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَ رك فيها و فَدَّرَفِيهَا ٱ قُهُا تَهَا فِي ٱرْبَعَةِ ٱبِّيامِهِ وَ اء يِلسَّا بِيلِينَ ٥ نُسمَّا شَنُوْى إِلَى السَّمَاءِ وَجِي خَمَا نُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْبِنْيَاطُوْ عَا أَوْكُوْهُا لَتُأَاتَيْنَا طَآرِيعِيْنَ ﴿ فَقَضْمُ لَنَّ سَبْعَ سَمْوَا بِ رَفِّ يَوْمَيْنِ وَآوْلِي رِفِيْ كُلِّ سَمّاءٍ آمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَا الدَّ نْيَابِمُصَابِيْحَ ﴿ وَحِفْظًا ﴿ ذَٰ لِكَ تَقْدِيْرُ الْعَبِذِ ا يَمِن فَإِنْ آعْرَضُوْ افَقُلْ آنْذَ رْتُكُمُ صُ صعِقَةِ عَادِ وَّ ثُمُوْدَ أَراذَ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُ

ثلث

دِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَا لَا تَعْبُدُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّل لَوْ شَاءَ رَبُّنَا كَانُوْلُ مُلْدِكَةً فَإِنَّا مِمَّ لْتُمْ بِهِ كُفِرُوْنَ وَفَا صَّاعًا ذُ فَا سُتَكُبُرُوْ رُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ فَا لُـوْا مَنْ ٱشَدُّ مِنَّا فُوَّةً اللَّهِ لَمْ يَرَوْااَتَّ اللهُ اللَّهِ فِي خَلَقَهُمْ هُوَاشَدُّ مِنْهُ وَّةً ﴿ وَكَا نُـوْا بِالْبِينَا يَجْحَدُوْنَ ۞ فَأَرْسَ كَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي آيِّكَ مِ نَّحِسَا بِ لِّنُو يُقَهُمُ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْجَيْوِةِ السُّهُ نَيْاً وَلَعَذَابُ خِدَةِ آخُدُ فِي وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ وَوَاسَّا تُمُودُ هَدَ يُنْهُمُ فَا سُنَكَبُّهِ الْعَلَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَ تُهُ لةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَا نُـوْا يَكُسِيُوْنَ أَوْ جَيْنَا الَّـذِيْنَ أَمَـنُوْا وَكَانُـوْا يَتَّـقُوْنَ 6 كَانُـوْا يَتَّـقُوْنَ 6 كَيَوْمَ حُشَرُاعُكُمَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ إِذَا مَا جَآءُوْ هَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَٱبْصَارُهُمْ لُوْدُ هُمْ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ٥ وَقَا لُوْ الْجُلُوْدِ وِ مَرَشَهِ دُنُّمُ عَلَيْنَا وَ قَالُوْ ا ٱنْطَقَنَا اللَّهُ الَّهِ وَيُ نْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّرالَيْهِ

الاق

تُرْجِعُونَ ٥ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَبِرُوْنَ آنَ يَبْشَهَدَ عَلَيْكُمُ مْعُكُمْ وَلَا آبْصا رُكُمْ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ آتَ اللهُ كَا يَعْلَمُ كَيْثِيرًا مِنْ مَا تَعْمَلُوْنَ ٥ وَذَٰ لِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمُ بِرَبِّكُمُ آدُدُ سَكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ نَ الْخُسِرِ بُنَ ٥ فَإِنْ يُصْبِرُوْا فَالنَّارُمَثُوَّى لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْنِبُوا فَمَا هُـهُ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْ الْهُمْمَّا بَيْنَ آيْدِ يُهِمْدُ مَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٱمْرِقَ دُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ وِّنَ الْجِنِّ وَالْرِنْسِ ﴿ لِنَّهُ مُكَا نُوْاخُسِرِ يُنَ حُ وَقَالَ لَّذِيْنَ كَفَرُوْاكَا تَسْمَعُوْالِهِذَاالْقُرُانِ وَالْعَـوْا يْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيْقَنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا خَابًا شَدِيْدً اوَّ لَنَجْزِيَنَّهُ مُرَاسُوَا لِلَّذِي كَا نُـوْا يَعْمَلُوْنَ ٥ ذَٰ لِكَ جَزَاءُ أَعُدَاءِ اللّهِ النَّارُ ۗ لَهُ هُ فِيْهَا دَارُالْخُلُدِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ إِبِالْيِتِنَا يَجْحَدُوْنَ ٥ وَقَالَ اللَّهِ يُن كَفَرُوْا رَبُّنَا آرِ نَا الَّهَ يُنِ اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْرِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِبَكُوْنَا مِنَ اكْ الشَّفَيلِينَ وإِنَّ اللَّهِ بْنُ قَالُوْ ارْبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

عَنْدُ اللَّهِ كُنْدُهُ يلوق الدُّ نَيْهَا وَفِ تَشْتُحِيَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَـ نْ غَفُورِ رُّحِيْمِ ٥ وَمَنْ آحُسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَ دَعَ ، الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ النَّهُ عَمِ اتشتوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴿ إِذْ فَعُ بِ يُسَنُ فَإِذَا لَّهِ فِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدّ لَقْهِ فَآ الَّا الَّذِ ند و و ادُوْ كُظِّ عَظِيْمِ وَإِمَّا يَا غُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِ ـه الَّثُـلُ، وَالنَّهُ كُوْ اللِلشُّمُسِ، هُنَّانَ كُنْتُمُاتًا لُـــزين عِنْ ر وَالنَّهَا رِوَهُ مُركًا يَسْعُمُونَ ٥ ہِ آنگے تیری اکا دُض خہ

سجدة

هِي الْمَهُونُ وَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْ دُوْنَ إِيْنِ الْإِنْ الْإِنْ الْمُعَلِّمُ فَا مُكْمِناً مَنْ يُكُفِّي فِ النَّا رِخَيْرٌ آمْ مَّنْ يَكَارِتَ بِمَةِ ﴿ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُهُ ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا بِالدِّجْرِلْمَّا كِأَنَّهُ مُمْ وَإِنَّهُ لَكِنْكِ ڔٚؽڒؘؙؙ۠۠۠۠ڴڵۘٵٞڗؽؚٷٳڷڹٵٙڟڵۄڽؙڹؽڹۣؽۮؽٷۘڒۄؽڿ زِيْلُ مِّنْ حَكِيْمِ حَمِيْدِ مَا يُقَالُ لَكَ الْآمَا قَدْ وَيْكَ رُّ سُل مِنْ قَبُلِكَ وَلَّ دَبَّكَ لَـذُوْ مَغُفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابِ يُح ٥ لَوْجَعَلْنَهُ قُرْانًا آعْجَمِيًّا لَّقَالُوْ الْوَلَا ۿٵٵٛڠڿڝۜ وعربيُّ ﴿ فُلْ هُوَلِلَّذِيْنَ امْنُواهُدًى لَّذِيْنَ لِا يُبُوْمِ نُوْنَ فِي الْذَانِهِ هُ وَقُرُو هُو لَيْهِ مْ عَمَّى ﴿ أُولَٰ لِكَ يُنَا دُوْنَ مِنْ مَّكَا لِنَ بَعِيْهُ وَلَقَـدُ اتَّـيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِكَ فِيْهِ وَلَوْلَا بَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإ فِیْ شَلِقِ مِّنْهُ مُرِیْبِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِکُ وَمَنْ ٱسَاءً فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَارَبُّكَ بِظُلَّا مِرْلَلْعَبِيهُ

19

الجزء

للمُالسَّاعَ نْ أَكْمَا مِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تُضَعُ وَيُوْ مَا يُنَادِ يُبِهِمُ آَيْنَ شُرَكّاءِ يُ " فَالْهُ ك، مَامِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ هُ وَضَلَّ عَنْهُ مُمَّا كَانُوا دْعُوْ نَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُ مْرِضْ مَّحِيْصِ وَلَا بَسْعَمْ رِ نُسكَانُ مِنْ دُعَآءِ الْحَدِيرِ: وَإِنْ مُسَّهُ الشِّرُّ فَيَهُ نَنُوْطُ ٥ كَيِئُ آذَ قُنْهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنَّ بَحْدِ ضَرّاء سَّنْهُ لَيَتُوْلَنَّ لَمَذَالِ ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَارِّئُمَةً " ئِنْ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيْ إِنَّ لِيْ عِنْدَةَ لَلْحُسْنَى ، فَلَنُ ذِيْنَ كُفَرُوْ ابِمَا عَصِلُوْا ﴿ وَلَنَّذِ يُقَنَّهُمْ مِّنْ عَ لِيْظِ٥ وَإِذَا ٱنْعَمْنَا عَلَى الْرِنْسَانِ ٱعْرَضَ وَنَا بِجَ رَاذَا مُسَّهُ الشُّرُّفَذُ وُدُعَاءٍ عَرِيْضٍ وَقُلْ اَرْءَيْتُمْ لِ تُندّ المَدْ تُمُوب مِنْ آضَلْ سِمَّنْ هُو فِيْ د صنريه مايتناف الأفاق هُ أَنَّـُهُ الْحَقُّ ﴿ أَوْلَـهُ يَكُفُ بِرَبِّ لُ كُلِّ شَيْءِ شَهِيْدُ ٥ ٱلَارِاتُهُمْ فِي مِهْ يَهُ أَنَّكُ كُلِّ شَيْءِمُّ حِيْطُ ٥

700

عَسْقُ ٥ كُذُ لِكَ يُورِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ يُنَ و يُزُالْحَكِيْمُ لَهُ مَا فِي السَّا كَلَّادُ السَّمَٰهُ ثُ كُتُفَطَّرُ ض و و هُ والعَيلُ العَظِيمُ ن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلْئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْ مَنْ فِي اكْأَ رُضِ ﴿ ٱلَّالَّ اللَّهُ هُوَ الْخَفُّورُ الْ ذِيْنَ اتَّكَدُّ وُامِنْ دُوْنِهَ آوْلِيَـآءًا للهُ كَوْيْ بِوَكِيْلِ٥ كَذْ لِكَ ٱ وْحَيْد التُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا حِ لَا رَيْبَ فِيْ لِي فَرِيْقُ فِي الْجَنَّ السَّحِيْرِ وَكُوْ شُآءًا مِنْهُ لَجَعَلَهُمْ أُصَّةً وَّاحِ ذَوْامِنْ دُوْنِہُ ٱوْلِيَت هُوكِيْ هِي الْمُوْتِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ به رسن ننميء 59 كُمُّا مِثْهُ كَرِيْنِ عَلَيْهُ لَتُ وَإِلَٰدُ لسمه في والأرض عجم

الإيتذرة كأعرفيث يُرُ كُ لَهُ مُقَالِيْدُا آءُ وَيَفْدِ دُمُ اتَّسَهُ بِسَكِّلًا كُمْرِيِّنَ السِرِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُـوْحُ ك و ما و صينا بـ آرابـ رهـ قِيْمُواالِدِّ يُنَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوْا فِيْهِ مِكْبُرَعَلَ الْمُشْرِ مِ ١٠ ملهُ يَجْتَرِيُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَ بِهِ مَن يُّنِيبُ ٥ وَمَا تَفَرَّ قُوْا لِلْآمِنْ بَعْدِ مَ آءَهُ هُ الْعِلْمُ يَغْيُّا بَيْنَهُ هُ وَلَوْلَا ن دَّبِتك إِلَى آجَيِلِ مُّسَمَّى لِنَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴿ وَإِنَّ الَّهِ يُنَ وَرِنُوا لَكِتُبُ مِنْ بَعْدِ هِـمْ لَفِيْ شَكِّ مِّنْهُ مُرِيْبِ ذَٰ لِكَ فَادْحُ \* وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ \* وَكَا هُـهُ وَقُلُ أَمَنْتُ بِمَا آنْـزَلُ اللَّهُ مِ رْتُ لِرَعْدِ لَ بَيْنَكُمْ ﴿ أَنْتُهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴿ لَنَا نَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴿ ٱللَّهُ إِنَّا بِذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللهِ نَنَا ﴿ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ۗ وَالَّهِ نَ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ كَ حُجَّتُهُ هُ دُاحِضَةً عِنْ

عل فرد

كَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَرِيْدُ ٥ كَتُهُ الْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ﴿ وَمَا عَةَ قُرِيبُ ويَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِ ٥ وَالْدِ يْنَ أَمَّنُوْا مُشْفِقُوْ كَ مِنْهَا وَيَعْ حَقُّ ﴿ ٱلْآلِكَ الَّذِينَ يُمَا دُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَ بيد اللهُ لَطِيْفُ رِبِعِبَادِ مِ يَسْرُ زُقُ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ نِيزُهُ مَنْ كَانَ يُسِرِيدُ حَرْثَ الْأَخِسَرَةِ نَيزِدُ الْقَوِيَّ الْعَ ٣٠٤ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ كَرْثَ الدُّ نَبِا نُـؤُتِ خِدَةِ مِنْ تَصِيبِ ٥ أَهُلَهُ هُ شُرَكُ مرَّعُوْاللهُ مُ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاذَنُ بِهِ اللهُ وَلَوْ عَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُ يْمُن تَرَى الظِّلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَالِ نُدَرَبِّهِ مُرِدُ لِكُ هُوَ الْفَضْ ، • قُلُ لَّا الْمُعَلُّكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرَّاا لَّا الْمُودَّةُ الفَرْبِ ﴿ وَمَنْ يَبْقُ تَبِرُفُ

ؽ يُنَزِّلُ بِقُـدَ رِمَّا يُشَاءُ ﴿ نَّـهُ بِعِيا دِهِ زِي مُنزَّلُ ت فيهما آءُ قبديرُ 6 وَمَ ورست آ راث يَّشَا يُسْكِنِ البِرِّ لِّـُكُلِّ صَبَّادٍ شَكُوْدٍ ٥ أَوْ هُرِهِ ﴿ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ كَمَّا

ۉ بڤۿؙۜ<u>ۗ</u> بِمَاكَسَبُۉ١٥ۅؘيَعٛفُ عَنْ كَثِيْرِ ۗ وَيَعْلَمَالَّـ اد لُوْنَ فِي الْبِيْنَاء مَالَهُمْ مِّنْ مَّحِيْسٍ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوِةِ السَّةُ نَيَاء وَمَاعِنُدَا لِلهِ خَيْرُ ٱبْقَى لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَلْ رَبِّهِمْ يَتُوكُّكُوْنَ 5 وَالَّهِ نِينَ بُوْنَ كُلِكُمُ الْاشْمِ وَالْفُواحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُـهُ فِرُوْنَ أَوَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْالِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواالصَّلُوةَ عِ مُرْهُمْ شُوْدِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رُزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ قُ لَّذِيْنَ إِذْ آصًا بَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْنُصِرُوْنَ ٥ وَجَـزَوُا بِّنَةِ سَيِّنَةً مِّثُلُهَا \* فَمَنْ عَفَى وَاصْلَحَ فَاكْمُرُهُ عَلَى اللهِ وَإِنَّهُ كَا يُحِبُّ الظَّرِلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انْتَصَرَّبَعْهُ كَمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَكَيْهِ حُرَّقَ سَبِيْلِ 5 إِنَّهَا السَّبِيثِلُ كَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي اكْلَارْضِ بِغَيْ لْحَقِيَّ الْهُ لَيْكَ لَهُ هُعَذَ ابُ الِلَّهُ ٥ وَلَمَنْ صَابَرُو عَفَا الَّذَ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْكُأْمُودِ } وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا كَ وَنْ وَلِي مِنْ بَعْدِ م ﴿ وَتَسْرَى الظَّلِمِينَ كَمَّا دَاوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلُوالَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلِ أَوْتَرْمِهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خُرِشِعِيْنَ دُونَ النُّولِّ يَنْظُرُوْنَ

عَمِفِيَّ وَقَالَ اللَّهِ يُنَ أَمَنُوْ آلِتُ الْخُسِرِيْنَ ذَا بِ مُقِيْدِ ٥ وَمَاكَا رُوْنَهُ مُرِّنَ دُوْنِ اللهِ ءُوْمَنْ يَكْسِل اللهُ لِ صُ اسْتَجِيْبُوْالِكِ بِسَكُمُ رَمِّنَ قَبْدِ نَ يَّأَرِّنِ يَهُوْ هُرِّلًا مُرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ عَمَا لَكُمْ مِّنْ مَلْجَ بِ وَّ مَا لَكُمْرِ مِنْ تَكِيْرِهِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَ كُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَ آذَ قُنَا اكْلانْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَ بِ يِّئَةً إِمَا قَدَّ مَتْ آيْدِ يْهِمْ فَإِنَّ الْرِنْسَانَ وُدُّه بِتُهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَا ن يَشَاءُ إِنَّا تُنَاقَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ال هُ ذُكْرًا نَّا وَّإِنَّا نَّاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقَدُمُّ دِ يُـرُّ٥ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ آنَ يُّكِيِّمَهُ اللهُ إِلَّا ٱوْمِنْ وَرَاْ يُ حِجَابِ ٱوْ يُسْرَسِلَ دَسُولًا فَيُوْ: يَشَاءُ مِ إِنَّهُ عَلَّ حَكِيْمٌ وَكُذَٰ لِكَ ٱوْحَيْنَا وَلَيْكَ رُوْكَارِّنْ آمْرِنَا مَاكُنْتُ تَدْدِيْ مَاالْكِتْبُ وَلَا الْدِيْمَانُ

س ني

5

عُرِينَ عِبَادِ نَاءِ وَ مَا فِي السَّمَٰ فِي وَمَا فِي الْمَا دُضِ ﴿ اللَّهِ لَكُو لَكُ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُو وُرُحُ سُوّة الزّخزنكية بشم الله الرّحمن الرّحيم ب الْمُبِيْنِ أَوْلَا كَاجَعَلْنَهُ قُوْانًا عَ لُوْنَ أَنْ وَإِنَّكُ فِي آيِرًا لُكِنَّا ٱفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ كُرَصَفْكًا أَنْ كُنْتُمْ مِنْ نَيْبِيِّ فِي الْأَ ىرفىين وككما دُسَلْنَا هُرِيِّنْ تَبِيِّ إِلَّاكُ لَقَ السَّمَٰوٰتِ وَالْإِرْضَ زُالْعَلِيْمُ الْبَذِيْجَعَلَ لَكُمُ مْرِفِيْهَا سُبُلَا لَعَلَّكُمْ تَمْ لُّـذِيْ نَـزُّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَـدَدِ ﴿ فَ كَ تُخْرَجُونَ ٥ وَاللَّهِ فِي خَلَقَ لَكُمْرِينَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِمَاتُرُ تُحَرِّدُ كُرُوْانِعُمَّ

تَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا سُبْحِنَ الَّذِي سَخَّرَكَنَا لَمْ ذَا وَمَاكُنَّاكُهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ٥ وَجَعَلُوْ الْمَدُونَ عِبَادِهِ جُهِزَّءً ١٠ إِنَّ الْرِنْسَانَ لَكَفُورٌ يْنُ ٥ آمِ اتَّخَذَمِمَّا يَخُلُقُ بَنْتِ وَّآصْفُكُمْ بِالْبَنِيْنَ إذَا بُشِرَآكُ مُ هُمْ بِمَاضَرَبَ لِلرَّحُمٰنِ مَثَلًاظً لَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمُ اوَمُن يُنَشُّؤُا فِي الْجِلْيَةِ هُوَفِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنِ ٥ وَجَعَلُوا الْمَلْؤِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمِنِ إِنَّا ثُنَّا ﴿ أَشَهِدُ وَا خَلْقَهُمْ ﴿ سَنُكُنَّبُ شَهَا دَيُهُمْ وَيُسْتَلُونَ وَقَالُوالَوْ شَاءً الرَّحُمٰ نُ اعَبُدُ نَهُمْ مَاكَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ وَلَ هُمُ إِلَّا رُصُوْنَ ٥ آمُ اتَيْنَهُمْ كِتْبَارِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ بِلْ قَالُوْرِاتَّا وَجَدْنَا أَبَّاءَنَاعَلْ أُمَّةٍ رِتَاعَلَى الْخُرِهِمْ تُهُنَّدُوْنَ⊙وَكُذَٰ لِكَمَّارَ سَلْنَامِ نَبْلِكَ فِيْ قَرْبَيْةٍ مِّنْ تَنْذِيْرِالَّا قَالَ مُثْرَفُوْ هَآ الِّنَا وَجَدْنَا بَاءَنَاعَلَ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَ أَثْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ فَلَ آوَلُوْ تُتُكُمْ بِالْهُدِى مِمَّا وَجَدْ تُنْمُ عَلَيْهِ أَبَاءَكُمْ قَالُوْالِنَّا لْتُمْ بِهِ كُفِرُوْنَ وَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْكَيْفَ

كَانَ عَا قِبَتُ الْمُكُدِّ بِبُنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ بِمُولِاً بِيْهِ وَ قَوْمِهُ إِنَّكِينَ بِكُرّاءٌ مِّتَّا تَعْبُدُونَ ٥ إِلَّا الَّهِ فِي فَطَرَ نَّهُ سَيَهُ دِيْنِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَارِقِيَةً فِي عَقِ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلُ مَتَّعْتُ هَوُلًا وَابْنَاءَهُمْ حَكَ ءُ هُمُ الْحَقَّ وَرَسُولَ مُّبِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُ مُوالْحَقُّ قَالُوا هٰذَاسِهُرٌ وَّانَّابِهِ كُفِرُوْنَ۞وَقَا لُوْالُوْلَا نُوزِلُهُ الْقُرْاْنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَ بَنِ عَظِيمِ الْمُ هُ يَفْسِمُوْدَ رَحْمَتُ رَبِّلُكَ ﴿ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مِّعِيْشَنَهُمْ كيلوق للدُّنْبَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْبِ يُتَخِذُ بَوْضَهُمْ بَعْضًا سُخُرِيًا ﴿ وَكُمْتُ رَبِّكَ خَبْرُمِ مُ جَمَعُوْنَ () وَكَوْلَا آنَ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لِمَنْ يَكُفُرُبِالرِّكُمُ فِي لِبُيُوْ تِهِـمْ سُقُـفًا مِّنْ نشةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ٥ لِبُيُورِ بِهِ مُ ٱبْكُوا بُ وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ٥ وُزُخْهُ وُ فَاء وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَنَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ، وَالْإِحْرَةُ عِنْدَرَبِّكَ الِلْمُتَّقِيْنَ ٥ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطِنًا فَهُولَهُ قَرِيْنُ وَوَاتَّهُمْ لَيُصُدُّ وْنَهُ

لَنْ تَنْفَدَ ٢: اطري آفانت تُسُ 2 ) أَوْ نُبرِيَتُكُ الَّذِي وَعَ كُ بِاللَّهِ يُ أُوْرِ دِ رُوْنَ ۞ فَا ستمس رصرًا إِللهُ سُتقِيْمِ وَا تُسْعَلُون و شَعْلُ مَنْ مِنْ دُوْنِ الرِّ ، ئ*ا و* ن رس لتا - ان م مَلَاثِ الغداء يَضْحَكُوْنَ وَمَا نُبِرِيْ لُوْايَّ

وَشَعُلْ بِ الغ

ا الله

رنِ مُلْكُ مِصْرَةُ هٰ ذِهِ الْآنَهُ رُتَجُرِيْ مِنْ تَحْرِيْ -رُوْنَ أَمْ أَنَا خَيْرُونَ لَمَذَا لَّذِي هُوَ مَهِيْنُ ايكادُيُبِيْنُ وَفَكُوْلَا ٱلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِدَةٌ رِّنْ ذَهِبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلْئِكُةُ مُقْتَرِنِيْنَ وَاسْتَخَفُّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴿ اللَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فْسِقِينَ وَفَكُمَّا نَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قَنْهُمْ آجْمَعِيْنَ فَجَ سَلَفًا وَمَنَالًا رِبِهُ إِنْ مُ وَلَمًّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَ مَثَلَّارِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ وَقَالُوْاءَ الْهَنْتُ يْرُا أَهْ هُو مَا ضَرَبُوْهُ لَكُ اللَّجَدَلَّ اللَّهِ بَلْ هُـهُ قَوْمٌ صِمُوْنَ أَلَ مُولِ لا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ لَّه رِّبِينِي إِسْرَاءِ يُسِلُ ٥ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا بِئِكَةً فِي الْكَارُضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا مْتَرُكَّ بِهَا وَاتَّبِحُوْنِ الْمُذَاصِرَاطُ مُّسْتَقِيْمٌ ٥ وَكَا يَصُدّ تَكُمُوالشَّبُطُنُ وَلِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِيثُ وَلَمَّا جَاءً الْبَيِتِنْتِ قَالَ قَدْجِئُتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ \* فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيْعُوْنِ ٥ رِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ وَلَمْ أَصُرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ (

ナシミュ

ضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّا لَّا الْمُتَّبَقِ وْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْ مَرُوكُ آنْتُمْ تَكُرَّ نُـوْنَ أَالَّـذِيْنَ نُهُوْا مُسْلِمِيْنَ أَادْ خُلُوا الْجَدَّ تُحْبَرُونَ ٥ يُطا فُ عَلَيْهِمْ بِصِحَا ، ذَهَب وَ آكُوا بِ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ آئنتُمْ فِيْلَمَا لَّبِي ٱوْرِثْتُمُوْ هَايِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ر لةُ كِثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ ثُوْنُ لَقَدْ جِئُنْكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِمْ رهُوْنَ ٥ آمْ آبْرُ مُوْا آمُرًا فَإِنَّا

كْتُبُوْنَ وَقُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَكُرُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعُبِدِينَ ﴿ سُبُحْنَ رَبِّ السَّمُوتِ وَا غَوْنَ⊙فَذَرْهُ تَى يُلْقُوْا يَـوْ مَهُمُ الَّـذِي يُـوْعَـدُوْنَ وَهُوَالَّـذِي فِي السَّمَا عِرَالْكُ وَفِي الْأَرْضِ إِلْكُ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيمُ لِ وَتُلِرُكَ اللَّذِي لَـهُ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَاكْلَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ وَعِنْدَ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَكَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا نْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُـهُ يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَـــ أَنْ سَـ نْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤُفُّونَ ۞ وَقِيبِا وْ مُكَّا يُـؤُمِـنُوْنَ ٥ فَاصْفَحْ عَنْهُـ وَقُلْ سَلْمُ الْفُسُوفَ يَعْلَمُونَ كُ بِ الْمُبِيْنِ وَاتَّا أَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةٍ مُّ لِرُكَّةٍ رِتَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ وِيْهَا يُفْرَقُ كُلَّ اَمْرِ حَكِيْمِ الْمَرَامِّ وَ عِنْدِ نَاءً إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ لَا دُحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَإِنَّهُ هُو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ لِ رَبِّ السَّمُونِ وَالْأَدْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

**#**'

آئِڪُمُ الْأَوَّ لِينَ ﴿ بَلَ هُمُ رَفِي شَرَ بُوْنَ ٥ فَا دُتَقِب يَـوْمَ تَـاْقِ السَّمَاءُ بِـدُخَـ يَنِ ٥ يَخْشَى النَّاسَ الْهُ خَاعَدَ ابْ ٱلِلِيْمُ ٥ دُبَّتَ شَفْ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ وَأَنَّ لَهُمُ الدِّكُر ۮڿۜٳٛٚڎۿۮڒڛٛۅٛڵٞۺۜۑؽٛ۞ؙؾؙۜڴڗۊڷۅٛٳۼؽۿڎڡٚٵڮۅٛٳ لَّمُ مِّجُنُونَ ٥ إِنَّاكَا شِفُوا لَحَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمُ التَّالِيَّا وَلَيْلًا إِنَّكُمُ التَّلَا دُوْنَ ٥ يَوْ مَرْنَيْطِشُ الْبِطْشَةَ الْكُيْرِي بِإِنَّا مُنْتَقِمُونَ وُلُقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ بريْسَمُ انْ أَدُّوْ الِي عِبَادَ اللهِ وانِيْ لَكُمْ رَسُوْلُ آمِيْنَ ا آنَ لَا تَعْلُوْا عَلَى اللَّهِ ﴿ إِنِّي أَرِيبُكُمْ بِسُلُطُنِ مُّبِينِ خَ كَ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَوَلِنَ وُ مِنْوَالِيْ فَاعْنَزِلُونِ وَفَدَعَا رَبِّكُ أَنَّ هُـوُكُ مَجْرِ مُوْنَ وَ فَأَسْرِ بِحِبَادِ يُ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ٥٥ اترك البحرره والهمجنة مغرقون كمتركوا مِنْ جَنَّتٍ وَّعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَّمَقَامِكُرِ يُبِمِ ٥ وَنَعْمَةٍ

10

لَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْامُنْظَرِيْنَ بِنِي إِسْرَاءِ يُدِلُ مِنَ الْعُدُابِ الْمُهِ ى فِرْعَوْنَ وَإِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ نى عِلْمِ عَلَى الْعُلَمِيْنَ وَاتَيْنُهُ النتِ مَافِيْهِ بَلْؤُا مُّبِيْنُ ﴿ إِنَّ هُـؤُلَّاءِ لَيُ ن جيرالكا مَـوْ تَتُنااكُاوْ لَى وَ مَا يَحْنُ بِمُ فَأْتُوابِا بِأَرْئِنَا إِنْ كُنْتُمُ صُدِقِيْنَ وَأَهُمُ خَيْرًا مُ قَوْمُ تبيع الآلذين مِن قَبْلِهِمْ الْمُلَكُنْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ كَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ كَا يَنَ ٥ مَا خَلَقْنَا السَّمَٰ وَتِ وَالْأَدْضَ وَمَا بَيْنَهُ خَلَقْنُهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُ لَمُوْنَ إِنَّ يَوْ مَرالْفَصْبِلِ مِيْقًا تُهُمْ أَجْمَعِ نِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْعًا حِمِا للهُ وَاتُّ لَهُ هُوَالْعَزِيْدُ الرَّحِيْمُ كُراتٌ شَجَرَهُ زُّ قَدْوِمِنْ طَعَا مُرالَا نِبْيَمِ نُ كَالْمُهْلِ \* يَغْلِلْ فِي الْبُطُونِ لِي يْمِن خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سُوّاءِ الْجَحِيْمِ فَوْقَ دَاْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ تَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْكُرِيْمُ وَإِنَّ لَمْذَا مَا كُنْتُمْرِبِ

1

IL YI

ين في مقد س وا مِنْ شُذُ يَـذُوْ قُـوْنَ فِيْهَ هُ وَالْفَوْزُ الْعَظ ۿ۵یتذچرون⊙فاز تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَا يُتِ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَفِي خَلْقِكُمْ وَ ڬ ڏا بَيْدٍ اين ِ لِتَقَوْمِ يُبُوفِ بُونَ فَ وَاخَه التُّهَادِ وَمَا آنْزَلَ اللَّهُ مِ أوتشريف ىلەنتلۇھ ٥٠ يُلُ لِّكُلِّ ٱفَّالِكِ لله والبته يُؤمنون ا للهِ تُتُلَى عَلَيْه و ہے ہ پونگریک فَبَشِّرُهُ بِعَذَا بِ ٱلِيْرِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ

بتنا شَيْعًا يا تَحَدَّهَا هُزُواء أوليَكَ لَهُ مُعَذَا هِيْنُ أُمِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَا كُسَبُوْ شَيْعًا وَّلَا مَا اتَّخَذُ وَا مِنْ دُونِ اللَّهِ آوْلِيَا ءَ ۚ وَلَهُ مُعَذَا عَظِيْمُ ﴿ هُ مُ مُ وَالَّذِيْنَ كُفَرُوْ إِلَاتِ رَيِّم عَذَابُ مِّنْ رِّجُ إِلَا يُمَّ أَنَّكُ اللَّهُ اللَّهِ عَذَابٌ مِّنْ رِّكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَصْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمُّ شْكُرُوْنَ أَوْ سَخَّرَكُكُمْ مَّا فِي السَّهُوٰ بِينَ وَمَا فِي الْأَدْضِ ڮۄؽٵۄۜ*ٚڹۮۥ*ٳؾٙڣۣۮ۬ڸػڵٳؙؠؾؚڷؚڡؘۜۅٟٛڔؾۜؾڡؙڴۯۅٛػ٥ڡؙۘڷ يَذِيْنَ أَمَنُوا يَغْفِرُ وَالِلَّذِيْنَ لَا يَسْرُجُونَ آيّاً مَا مِلْهِ <u>ڿڒؠۜ</u> قَوْمًّا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ٥ مَنْ عَمِلَ صَالِحٌ لِلنَفْسِهِ \* وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا : ثُمَّرِ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥ لَقَدْ أَتَيْنَا بَنِيْ إِسْرَاءِ يُلَ الْكِتْبُ وَالْحُكْمُ وَالتَّبُوَّةُ وَرَزَ قَنْهُمْ مِنَّ الطِّيتِبْتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعُلِّمِينَ فَوَ نَيْنُهُ مُربِيِّنُتِ مِّنَ الْأَمْرِ ، فَمَا اخْتَكُفُوْ الكَّارِ فَ بَعْدِ جَاءَ هُ مُ الْحِلْمُ ابَغْيًّا بَيْنَهُمْ وَإِنَّ دَبَّكَ بَقْضِي بَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٥ ثُمَّجَعَلْنُكَ على شريعة من الأشرفا تبعها ولاتقبغ أهواء

٢٠٠١٩

يْنَ ﴿ هِٰ ذَا بِصَآ إِسُرُ لِلنَّاسِ وَهُدُّ مِ وَّارَحُهُ نُوْنَ ۞ أَهْرَكُسِبُ اللَّهِ يُنَ ا. بإين أمنوا وعو تُهُمَّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ وَقَ حق وليج مُركا يُظُلُّمُونَ ١٥ فَرَءَيْتُ مَن اتَّخَذَا لمُرِدُّخُتُمُعَلِ سُمْعِ رُوْنَ ٥ وَ قَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا حَيَّا تُنَاالِدُّنْيَ اوَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ \* وَمَا لَهُ مْ اللَّا يُظُنُّونَ ٥ وَإِذَا تُتُلُّى عُلَيْهِ ر لم عراث ه مَّا كَانَ حُجَّتُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُواا شُتُوا بِ قبل الله يحي لْكُ السَّمَٰوٰ بِ وَالْاَ

ناويد

ذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ٥ وَتَرْى كُلَّ أُمَّ لةً مَكُلُّ أُمَّةٍ تُسَدُّ عَي إِلَى كِتْبِهَا وَٱلْبَوْ مَرْتُجْزَوْنَ مَ لَوْنَ ٥ لَمْذَاكِتْبُنَا يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ تَّاكُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَفَا مَّا الَّذِينَ أَمَنُوْا عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُدْ خِلُهُمْ دَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْذُالْمُبِينُ ٥ وَآمَّاالَّذِيْنَ كُفَرُواْ ﴿ أَفَكُمْ تَكُنَّ بِيْ تُتُلُ عَلَيْكُمُ فَا سُتُكْبَرْتُ مُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجُرِمِ وَإِذَا رِقِيْلُ إِنَّ وَعُدَا مِنْهِ حَتُّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَ لْـ تُمُ مَّا نَـ دُرِيْ مَا السَّا عَـ ذُوانَ تَظُنُّ إِلَّا ظَيًّا وَّ مَا حُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٥ وَبَدَ الْهُمْ سَيِّاتُ مَا عَمِ اقَ بِهِمْمَّا كَانُوْ إِبِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ ﴿ وَقِيْلَ الْيَوْمَ كُمُكُمَا نَسِنْتُمْ لِقَاءَ يَـوْمِ لَكُمْرِّنْ تَصِرِيْنَ ۞ ذُرِكُمْ بِأَتَّكُمُ اتَّخَ تِ اللهِ هُزُوادٌ غَرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنيُ هَا وَكُا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ وَفَيِلْهِ الْحَمْ رَبِّ السَّمُوٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَكَ لكبريام في السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ فَ

كِتْب مِنَ اللهِ العَزِيْزِ كأرض ومابيبتهم خِيْنَ كَفَرُوْاعَمَّا ارْءَيْتُمْ مِنَا تَدْعُونَ مِ ذَا أَوْ أَثْـرُ لِا مِّ وَكَ ٥ وَإِذَا كُنِسْرَالنَّا شُكَانُوْ الْهُمْ أَعْ كفريْنَ ٥ وَإِذَا تُتُ فُرُوْ لِلْحَقِّ لَمَّا كَ تَرْسُهُ ۚ قُلَ إِنِ ا فَ كمراؤهوا رِمِّنَ الرَّسُلِ وَمَا آدْدِي مَا لحي إلَيَّ وَمَا آنَا إِلَّا نَا ذِيرٌ

يَنُ وَقُلُ آرَءَ يُستُمْرِانَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُ ٥ وَشَهِدَ شَا هِدُرِينُ بَرِينَ إِسْرَاءِ يُلَ عَلَى مِنْ لِهِ فَا وَاسْتَكْبَرْ نُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ وِى الْقَوْ مَالظِّلِمِ بَنَ حُوفًا نِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّهِ بِنَ أَمَنُوْالُوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَيَقُوْنَا ـ و وَاذْ لَـ هُ يَهْ تَدُوْابِ وَسَيَقُوْلُوْنَ هُ ديْحُ وَمِنْ قَيْلِهِ كِنْكُ مُوْسَى إِمَّا مَّا وَّرَحْمَةً مُوَّلِّي كَ مُّصَدِّ قُ لِسَا نَاعَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ اللَّذِينَ ظَلَمُوْ رى لِلْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ فَا لُـوْا رَبُّنَا اللهُ نَبَدَّ تَقَامُوْا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ أُولِيهِ سِ الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ وِيْهَا ﴿ جَرَّاءً بِمَاكَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ ووضيننا اللانسان بوالديبه إخسناء حم : هَا وَ وَضَعَتُهُ كُرُهًا ﴿ وَحَمْ يْنَ سَنَـٰهُ يني آن آشكرينه والسدي وأن أغمل صالحًا تَرْضُعهُ وأَصْ دِّ يَبَرِيْ مِزْنِيْ تُسبُكُ راكَبْكُ وَإِنِّنْ مِ ولئك البيزين نتقبّل عنهُ مُاحْسَن ماع

نَوْا يُوْ عَدُوْنَ وَالَّذِي قَالَ لِوَ نَى آنُ اُخُرَجَ وَقَ ى قَبْلِيْ ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيبُ فِي اللَّهِ وَيُلَكُ أُمِنْ ﴿ إِنَّ وَعُدَ تُهِ حَقُّ \* فَيَقُولُ مَا لَمْ ذَآلِكُ أَسَاطِيْرُا كُأَوَّلِيْنَ ٥ لَعُكَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَّمِ قَدْخَلَد لُجِنَّ وَاكْارْنُسِ ﴿ إِنَّهُمْ كَا نُـوُ الْحُسِرِيْنَ ٥ لَوْا \* وَلِيُو فِيْكُهُ مُ أَعْمَا لَهُ مُمْكَا يُظْلَمُونَ وَيَهُ مَ يُحْرَضُ اللَّهِ بَنَ ار اذَ هَبْ تُوَطِّيِّاتِ كُمْ فِي حَمَّا يَسَكُمُ اللَّهُ نَبِّ ا ، فَالْيَوْمُ تُجُزُّونَ عَذَا تَكْبِرُوْنَ فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ فْسُقُونَ ٥٥ أَذْكُرْ آخَا عَادِ وَإِذْ ٱنْذَرْ قَوْمَهُ إِ لتُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِ حْنُدُوْ اللَّهِ اللَّهِ النَّنْ ٱلْحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ٥ لَوْا آجِعُتَنَا لِتَا فِكُنَا عَنْ إلهَ بِتِنَا ، فَأَتِنَا بِمَا تَجِدُنَا كُنْتَ مِنَ الصِّرِقِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَا الْجِلْمُ عِنْدَ اللهِ

راع الم

عرته و

وَٱيُلَّذُكُمْ مَّآ ٱدْسِلْتُ بِهِ وَلٰكِنِّي ٱلْكُمْ قَوْمًا تَجْهَ فَكُمَّا دُاوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلُ آوْدِيتِهِمْ قَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا مِبُلْهُومَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ﴿ رِيْحُ فِيْهُ خَابُ ٱلِيهُمُّ ثُنَدَيِّمُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَ رى الامسكنهُ مُ مَكَذَ لِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ كقذمكتنهم فبمارن مكتنكم فيبه وجع آيْصاً رَّا قَافَيْدَةً سِفَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا وَلَا ٱفْعِدَ تُهُمُ هُونَ شَيْءِ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِالْبِ اللهِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُـوْ إِبِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ رُولَقَدْ ٱهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْإِبْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَوْكَا نَصَرَهُ مُ اللَّهِ بْنَ اتَّخَذُ وْارِمِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُرْبَانًا لِهَةً مِبَلُ ضَلُّواعَنُهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْ يَفْتَرُوْنَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا رِسْ الْجِينَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْانَ ، فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا انْصِتُوا ، فَلُمَّا قُضِيَ وَ ، قَوْمِهِمْ مُّنْذِدِيْنَ وقالُوْ الْيقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتْبُ أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسِى مُصَدِّ قَالِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طَرِيْق مُّسْتَقِيْمِ لِقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ

نَّ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَٰ وَ وَالْأَ قِهِ فَي بِعْدِ دِعَلَى أَنْ يُكِي عَالْمَوْنَ . ﴾ شَيْءِ قَدِيْرُ ﴿ وَيَوْ مَيُعْرَفُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَمُ لتَّادِ ﴿ ٱلَّيْسَ لَمْ ذَا بِالْكِيقَ ﴿ قَالُوا بَلِّي وَرَ ذَوْقُواالْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ فَا بَرَارُولُواالْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمُ عَالَّهُ لْبُنُوْالِكُاسَ وْمَ يَكُرُونَ مَا يُبُوْ عَـُدُوْنَ الْـ نْ تُهَا رِ مِبَلْغُ \* فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْ مُالْفُسِ مراتله الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ كَفُرُوْا وَصَدُّواعَنَ سَبِيْلِ اللهِ ٱضُلَّ ٱعْمَا لَهُمُ ين أمنوا وعملوا الصلحت وأمنوا بما نرل ع مُحَمَّدِ وَهُوالْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَقَرَعَ صْلَحَ بِٱلْهُمُ وَذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كُفُرُوااتَّبَعُوا وَآتَ الَّذِينَ أَمَنُوا تَتَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَذَٰ لِكَ يَثَ

35

مَتْهُ لِلنَّاسِ آمَنَا لَهُمْ وَ فَإِذَا لَقِيْ تُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ عَتَى إِذَّا آثَخَنْتُمُو هُـمُ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ وْ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَدْبُ آوُزَارَهَا ﴿ ذِلِكَ ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نُتَصَرِّمِنْهُمْ اللَّهُ لَا نُتَصَرِّمِنْهُمْ ا يَيَبُوا وَلٰكِنْ لِيَبُلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ • وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْرِ للهِ فَكُنْ يُّضِلُّ اَعْمَا لَهُمْ صَيَهُدِ يُهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ دْخِلُهُ مُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَأَيُّهَا الَّهِ يُنَ امَنُوْالِنَ تَنْصُرُوا لله يَنْصُرْكُمْ وَيُغَبِّثُ آقْدَا مَكُوْن النيزين كفروا فتعسا للهمرواضل أعمالهم وذيك بأتهم كُرِهُوْامَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ آعْمَا لَهُمْ وَأَفَلَّمْ يَسِيْرُوْ فِ الْأَدْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَا لِللَّهُ عَلَيْهِمْ: وَلِلْحُفِرِيْنَ آمْنَا لُهَا ٥ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ عَ اللَّهُ مَوْلَ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَآتَ الْكُفِرِيْنَ لَامَوْلَ لَهُمْرُ رِكَ اللهُ يُكْ خِدُ اللَّهِ يُنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جَنَّتِ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كُمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَا مُرَالِنَّا رُمَنُوْ مِ لَهُمْ وَكَايِّنْ صِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ آشَدُّ فُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّذِي ٱخْرَجَنْكَ

الم سَوْءُ عَملِهِ الْمُتَّقَوْنَ وَفِيْ سِن ۽ وَآنَهٰ رُمِّنْ لَـبِنِ لِـمُ يَتَغَيَّرُ ڔ*ڴ*ڞؙڂڞڔڷڂۜٛۊٙڷؚڵۺٚڔۑ خْيَ ﴿ وَلَهُمْ وَبِبُهَا مِنْ كُلِّ النَّهَمَ إِن وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّ بِهِمْ مَنْ هُوَخَالِدٌ فِي النَّارِدُ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّ المُهُمُ وَمِنْهُمُ مِنْ يُسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوْ نْ عِنْدِكَ قَالُوْ الِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَمَاذَا قَالَ أَنِفًا ا يَلِكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَا تَبَعُوْ الْهُوَاءَهُ لَّنِذِيْنَ اهْتَدُوْا زَادَهُ مُمْرُهُ رُّى وَّأَتْلِهُ لْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً \* فَقَ شَرَاطُهَا \* فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمُ ذِكُرُ لِهُ الَّذِيْنَ أَصَنُوا لَوْ لَا نُرِزَّلَتْ سُورَةٌ ، فَإِذَّا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحُكُمَةً وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ، رَآيْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُ

مَّرَضُ يَّنْظُرُوْنَ الْيُلِكَ نَظَرَا لْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ذَى طَاعَةً وَّقُولُ مَّعْرُوْفُ سَ فَإِذَا عَـزَمَ لْأَشْرُ وَ فَكُوْصَدَ قُوااللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمُوانَ تَوَكَّيْتُمُوانَ تُفْسِدُوْافِ الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْ رْحَا مَكُمُ وَالْمِلْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ هُمُ وَ عْلَى أَيْصًا رَهُمْ وَ أَفَلا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ آَوْعَلَ قُلُوْمِ ٱقْفَاكُهُا ٥ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّ وَاعَلَى آدْبَا رِهِمْ مِنْ بَعْبَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ الْهُدَى ﴿ الشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُ مُ ﴿ وَآهُ لَى لَهُمْ٥ ذٰلِكَ بِمَا تَهُمُ فَا كُوْ الِكَذِيْنَ كَرِهُوْ امَا نَزَّلَ اللَّهُ نُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَصْرِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَا رَهُمْ هُ ٥ كَيْفَ إِذَا تَوَقَّتْهُمُ الْمَلْئِكَةُ يَضْرِ بُوْنَ وُجُوْهَ لُهُمْدَ آدْ بِكَارُهُمُ وَذُلِكَ بِأَنَّهُمُ الَّبِعُوْا مِنَّا سُخَطَّا لِلَّهُ وَ كَيْرُهُوْارِضُوَانَهُ فَأَحْبَطَ آعْمَالُهُ هُأَ أَمْحَسِبَ الَّذِيْنَ إِنْ قُلُوبِهِ مُمَّرَضً أَنْ يُنْ يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْعًا نَهُمْ وَلَوْ النَّهُ الْمُلَارَيْنَكُهُمْ فَلَحَرَفْتَهُمْ بِسِيمُهُمْ وَلَتَعْرِفَتَّهُمْ إِنْ لَحْنِ الْقَوْلِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آعْمَا لَكُمْ وَلَنَبْلُو تَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِ بَنَ مِنْكُمْ وَالصَّيرِيْنَ وَنَبْلُوا

آخْبَا رَكُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وْاعَنْ سَبِيلِ ا وَشَا قُوا لِرَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبُيِّنَ لَهُ مُ الْهُذَى لَنْ يَّضُرُّواا مِنْهُ شَيْئًا ﴿ وَسَيُحْبِطُ آعُمَا لَهُمُ وَيَايِّهُا اللَّهُ يُنَ اْ مَنْوُا ٱطِيْعُواا لِلْهُ وَٱطِيْعُواالِدَّ سُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوا ٱعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّواعَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمٌّ مَا تُسُواوَ مُ مُكُفّاً رُفَكُن يَخْفِرَا للهُ لَهُمْ وَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا إِلَى السَّلْمِ \* وَأَنْتُمُا لَاعْلَوْنَ \* وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبَرِّكُمْ آعْمَا لَكُمْنِ تُمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَّلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوْا تَتَقُوْا يُؤْتِكُمْ أَجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ آمُوالَكُمْ وَلِا يَسْعَلْكُمْ آمُوالَكُمْ وَل شَعُلُكُمُوْ هَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ٱنْتُمُ هَـ هُوَلَاءِ تُكْ عَـ وْنَ لِتُنْفِقُوْ افِيْ سِبِيلِ اللهِ ، فَمِنْكُمْ نَ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَا تُمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ الْوَاللَّهُ لْعَنِيُّ وَآنْ تُمُ الْفُقَرَاءُ ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا 4 غَيْرًاكُمْ السُمَّلَا يَكُوْنُوا آمْنَا لَكُمْ ٢ سكةالفته نتيد البسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وهَيْسِعُ وعَشَرُواية إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّامُّبِيْنًا ٥ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ

سرَاطًامُّ سُتَوِيْتُمَّا ٥ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ٥ مُو الَّذِيُّ اَنْزَلَ السَّكِيْنَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوْا إِيْمَا نَامَّعَ إِيْمَا رِبِهِ هُ وَرِينَّهِ جُنُودُ السَّمَٰ وَتِ وَالْأَرْضِ • وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا لِّلِّيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ بنَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْا نَهْرُخُولِدِ يُنَ فِيْهَا وَيُكُفِّرُ نْهُمْ سَيّا رِّهِمْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عِنْدَا لِلَّهِ فَوْذًا عَظِيْمًا لَّ يُحَدِّ بَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكْتِ الظَّا يِّنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ هُ ذَا رَسُرَةُ السَّوْءِ \* وَ عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُ وَلَعَنَّهُ هُ وَأَعَدُّ لَهُ هُ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْرًا ٥ وَبِلْهِ جُنُوْدُ السَّمَوْتِ وَاكْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بزيْزًا حَكِيْمًا وإِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَيِّسًرًا وَّ ڂ۪ؽڔؖٵۨڕڷؖٷٛڝڹؗۉٳۑٵٮڷ*ۨۅ*ۘۮڒۺۅٛڸ؋ۮؿۘۼڔٚۜۯۉڰؗڎۺۘۅۊۜڔۉڰٵ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَآصِيْلًا وإِنَّ اللَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إنَّمَا يُبَايِحُوْنَ اللَّهُ ﴿ يَسَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱيْسِرِ يُهِمْ ۗ فَمَ تَكُتُ فَإِنَّمَا يَنْكُنُّ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ آوْفَ بِمَاعُهَـ دَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيْوُ تِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا } سَيَقُولُ لَكَ لْمُخَلِّفُوْنَ مِنَ الْمَاعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمْوَالْنَا وَاهْلُوْنَا

نصف

٥

شَتَغُفِرْكَنَا - يَقُوْلُوْنَ بِٱلْسِنْرِيْمُ مِّٱلْيُسَنِيْ قُلْ لْ فَمَنْ يَتْمُلِكُ لَكُمُ رِسِّنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ آزَادَ بِسَكَمُ ضَ آوْآدَادَ بِسَكُمْ نَفْعًا مِ بَكْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَيِهِ نْتُمْرَانَ لِّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّ سُوْلُ وَالْمُؤْمِ لِيْهِمْ آبَدًا وَّزُيِّنَ ذَٰ لِكَ رِفِيْ قُلُوْ بِكُمْ وَظَنَنْ تُمْطَ سَّوْءِ ﴿ وَكُنْ تُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَنْ لَمْ يُـؤُمِنُ بِاللَّهِ وَدُسُولِهِ فَإِنَّا آعْتَدْ نَالِلْكُفِرِيْنَ سَعِيْرًا وَرِبْلِهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴿ بَغْفِرُلِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَ نْطُلُقْ تُمْرِالِي مَغَا رِسْمَ لِتَانْحُـذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ رِيْدُوْنَ آنَ يُّبَدِّ لُوْاكُلْمَا لِلهِ مَقُلُ لِّنَ تَتَّبِعُوْ نَا عَذْلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ يَحْسُدُوْنَنَ لَكَا نُـوْاكِ لِيَفْقَهُوْنَ إِلَّا فَلِيْلًا ۞ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ عُكَرًا بِ سَنُدْ عَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِيْ بَأْسِ شَدِيْدٍ ثُقَاتِلُوْ نَهُمْ آۋيُسْلِمُوْنَ ﴿ فَإِنْ تُطِيْعُوا بُوْتِكُمُ اللَّهُ ٱجْرَّاحَسَنَّا ﴿ وَإِنْ نَتُولُوا كُمَّا تُولِّيُتُمْرِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَنْ إِلَّا لِيْمًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَبٌّ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَبٌّ

ريْضِ حَرَجُ ﴿ وَمَنْ يُبْطِيعِ اللَّهُ وَرَسُولَ لهُ جَنْتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ \* وَمَنْ يَّتُولُ إِيُعَةِ بِهُ عَذَا بِاللِّيمًا كُلَّقَدْ دَخِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْ ذَيُبَا يِعُوْ نَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوبِهِ نُزُلُ السِّكِيْنَةُ عَلَيْهِ هُوَآتَا بَهُمْ فَتُكًا قُرِيبً مَعَا نِـمَ كَثِيرَةً يَّا ثُحُذُ وْنَهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمًا ٥ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعْارِنِ مَكِثِيْرَةً تَاخُذُ وْنَهَ فَعَجَّلَ لَكُمْ لَمَ ذِهِ وَكُفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ ا يَـةً لِّلْمُؤُمِنِيْنَ وَيَهْدِ يَكُمُ صِرًا طَّامُّسْتَقِيْمًا وَّٱنْحَارِى لَهُ تَقْدِدُوْا عَلَيْهَا قَدْ آحَاطَا لِللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى حُبِّلَ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿ وَلَوْ قَاتَلُكُمُ اللَّهِ يُنَ كُفُرُوْا كَوَلَّوُاالْآذَبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَّكَا نَصِيرًا ٥ سُنَّةً لله البَّيْ قَدْخُلَتْ مِنْ قَبْلُ عُولَنْ تَحِدَ لِسُنَّة اللهِ تَبْدِيْلًا وَهُوَالَّذِيْ كُفَّ آيْدِيهُ مُعَنْكُمُ وَآيْدِيكُمُ عَنْهُ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِانَ الْمُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اد بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ٥هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وْكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْ يَ مَعْكُوْفًا أَنْ يَبْلُغُ

الُ مُّؤْمِنُوْنَ وَ مُوْهُمُ أَنْ تَطَّعُوْهُمْ فَتُصْنَكُمُ مِّ ذَّ يُنَاالِّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْهُمْ عَذَا بِالْلِيمَا جَعَلَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّ اَ مِلِيَّةٍ فَا نَـزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلْ رَسُولِهِ وَعَ مُؤْمِنِيْنَ وَٱلْزَمَّهُ مُكَلِمَةَ التَّقُوٰى وَكَانُـ وَآهْلَهَا مِوْ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا مُ لَقَدْ كَ قَالِلَّهُ رَسُوْلَهُ الرُّءَ يَكَابِالْحَقِّ وَلَكُ خُلُقَ الْمَسْ حَرَا مَرِانَ شَاءًا لِللهُ أَمِنِينَ لا مُحَلِّقِينَ ( وُو سَ مُقَصِّرِيْنَ وَلَا تَخَا فُوْنَ وَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَ دُوْنِ ذَٰلِكَ فَتُكَا قَرِيْبًا ۞ هُوَالَّذِيُّ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ هُذَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كَلَّهِ ا للهِ شَهِيدًا ٥ مُحَمَّدُ دُّ سُ سُجَّدًا سِيَّبُنَغُونَ فَضُلَّا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوا نُكَارِهِ وُجُوْ هِ هِمْ حِنْ أَنْبِرِ السُّجُودِ وَ ذَ

سة ﴿ وَمَثَلُهُ مُونِ الْا نَجِيْلِ مَدْكُزُرُعِ آخَد زَرَة فَا سُتَخْلَظَ فَا سُتُوى عَلَى سُوقِهِ يُعْج يْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَا لِلَّهُ الَّذِينَ أَ مُ مَّغُفِرَةً وَّآجُرًا عَظِيْكً سَيَةَ العَجْنُوتَ إِبِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( وَهِ ثَيَاعُشَا اللّهِ الرَّحِيْمِ ) وَهِ ثَيَاعُشَا اللّهِ يُّهَا اللَّذِيْنَ أَمَنُوْالَا تُقَرِّمُوْا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِ وَاتَّنَّقُواا لِلهَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ لِيَايُّهُا الَّهِ يُنَ مَنُوْا لَا تَرْ فَعُوْا آصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لقَوْل كَجَهْرِبَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ عُمَا لُكُمْ وَٱنْ تُثَمَّلُا تَشْعُرُ وْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ آصُوا تَهُ حَرَسُولِ اللهِ أُولِيَكَ الَّذِينَ امْتَكَنَ اللهُ قُلُوبَهُ للتَّقُوٰى ﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاكِرُ عَظِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ بُنَا دُوْدَ ٚٛۼؿؙۯۿۿڒڵؾؽۿؚڶؙۉڹ٥ڗؙڷۉٲؾۿ لَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ وَا لِلَّهُ يُمُّ يَا يَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْاثْجَاءَكُمْ فَأَسِوَ إِفْتَكِيَّنُوْا آنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَا كَةٍ فَتُصْبِ لْتُمْ نْهِ مِيْنَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ فِيْكُمْ دَسُوْلَ اللهِ

ان وَزَيَّنَـهُ فِي قُلُوْ بِكُمْ وَكُرَّهُ إِ قَ وَالْعِصْيِكَانَ وَأُولِمِكَا هُمُ الله والله عبل بِكَ اقْتَتُكُوا فَأ مَاعَلَى الْأُخْدِرِي فَقَا تَيفِيْ ءَ إِلَى آمْرِ اللهِ ، فَإِنْ فَأَءَتْ فَأَ لعَدْلِ وَأَقْسِطُوا وَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ وْنَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخُو يُكُرُو مُوْنَ 6 يَا يُنْهَاالُّـ سَى آن يُكُو نُـوْا عَسَى آَنَ يُكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَوَ كألق يُّهَا الَّهٰ ذِينَ أَعَنُواا عَنَ الظُّنِّ إِنُّ مَّ قُوَّكُا تَجَسَّسُوا وَلَا بُ آحَدُ كُمْ آنَ يَكُ

الماجة

مَنْتًا فَكُر هُتُمُوْهُ ﴿ وَاتَّنَّقُوا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ تَوَّا آيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِّنْ ذَكِرِ وَّأَنْنُى وَ نُنعُوْ بِالرَّقِبَائِلَ لِتَعَارُفُوْ الرَّتَ ٱكْرَمَكُمْ حِ تُقْعِكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنَّا ﴿ قُلْ تَمْ تُنَوُّمِ نُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُواا سُلَمْنَا وَلَمَّا يَبِدُخُولِ الْإِيْمَا نُ فِيْ قُلُوْ بِكُمْ وَإِنْ تُطِيبُعُواا لِلْهُ وَرَسُوْلَهُ لَا يَلِتُكُمْ مِّنْ آعْمَالِكُمْ شَيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَفُوْ زُرَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ خِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يُرْتَا بُوْاوَجَا هَـ دُوْا مُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأُولَٰئِكُ هُمُ الصَّدِ قُوْنَ٥ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَأْفِ السَّمَٰوْ، مَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ۞ يَمُنَّوْنَ عَلَيْكَ ٱ سُلَمُوا ﴿ قُلُلَّا تُمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۚ بَيِلِ اللَّهُ يُمُنُّ عَلَيْكُمْ تُ مَدْ سَكُمْ لِلْهِ يُمَا نِ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ وَإِنَّا لِلَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَ سَوَّةَ فَ مَدِيهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ وَ فَعَلَى عَوْلَ التَّالِينَ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الرَّحِوْلِينَ تروالقُراْنِ الْمَجِيْدِ أَ بَلْ عَجِبُوْا آنْ جَاءَهُمْ نْهُمْ فَقَالَ الْكُفِرُ وْنَ لَمِذَا شَيْءٌ عَجِيْكُ فَ عَاذَا

تُكَايًا وَلِكَ رَجُ ء و ء ه رْضَ مَ فنهامِنْ ڪُلّ زَ وَ نَزَّلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَا ءً مُّهُ لِرَكَّ للبحباد وأشيئابه **ۣ**ڐڗٛڡؖ كَ الْخُرُوجُ ﴿ كُذَّبُتُ قَبْ ر د تمود و و وَلَقَدْ خَلَقْنَ شوس به نفسك اخ نِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۞ مَا مِنْ قُوْلِ إِلَّا لَكَ يُـ

000

اء ثُ كُلُّ نَفْسِ مُعَهُا لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ رِينَ لَمْذَا فَكُشَفْنَا كَ الْيَوْمُ حَدِيْدٌ ۞ وَقَالَ قَرِيْنُ ٱلْقَتَافَ حَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارِ عَنِيْ ِمُعْتَدِ شُرِيْبِ لِي اللَّهِ يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه هُ فِ الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ۞ قَالَ قَرِيْنُ هُ رَبَّنَ لْغَيْتُهُ وَلَحِنْ كَانَ فِي ضَلْلَ بَعِيْدٍ ٥ قَالَ لَا الَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ مُتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِن مَا حُّلُ الْقَوْلُ لَدَيُّ وَمَا آنَا بِظَلَّا مِلْلَكِمِ مْتَكَوْتِ وَتَقُولُ هَلَمِنْ مِّإِ يُدِ ٥٥ تتمملا ؽؽۼؽڒؠڿؽڋ۞ۿ حَفِيْظِنْ مَنْ خَشِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَ لَوْ هَا بِسَـ اءُ وَى فِيْهَا وَلَدَيْنَا چُلُوْدِ لَهُمْ مَّا يَشَـ وكم أَهْلُكُنا قَبُلُهُ مُرِينَ قَرْنِ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُ مُربَه

لْغُوْبِ ۞ فَ الم و أذ با دالسه هد ذلك 3021

رَّاصُوْنَ ٥ الَّهِ يْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَا هُـوْنَ ٥ يَسْعَلُوْنَ أَبِّكَانَ يَـوْمُ السِّرِيْنِ ٥ يَـوْمُ هُـمْعَلَى النَّهُ تَنُوْنَ ﴿ ذُوْ قُوْ إِفِتْ نَتُكُمْ الْمِذَا الَّهِ يَ كُنْ تُمْ شَتَعْجِلُوْنَ وَإِنَّا لَمُتَّقِينَ رِفِي جَنْتِ وَّعُيُوْنِ قُ ذِيْنَ مَا أَتُمَهُ مُرَبُّهُ مُوانَّهُمُ كَا نُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ حُسِنبِنَ أَكَا نُـوْا قَلِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ٥ وَ سَحَارِهُمْ مَيَسْتَغُفِرُوْنَ ٥ رَفِي آمُوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ مَحْرُوْمِ وَفِ الْأَرْضِ أَيْتُ لِلْمُوْتِنِيْنَ ٥ وَ كُمْ الْكُلُوتُبُصِرُوْنَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْ قُكُمْ وَمَ تُوْعَدُوْنَ ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهَ لَكُنَّ مِّنْكُ مَا أَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ 6 هَلَ أَتْلِكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرِهِ الْمُكْرَمِينَ ٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا ﴿ قَالَ سَلْمٌ ا وْمُرَّمَّنْكُرُوْنَ⊙فَرَاغُولِلْ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَ ـهُ الْكِيهِـهُ • قَالَ الْا تَاكُلُونَ ۞ فَا وَجَسَ مِ هَةً وَقَالُوْالَا تَخَفُ ﴿ وَبَشَّرُوْهُ بِخُلْمِ عَلِيْمِ صَالَةً عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ فَا قَبَلَتِ امْرَا تُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزُعَ قَالُوْاكُذُلِكِ ﴿ قَالَ رَبُّكِ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيمُ الْعَا

سرع ۱۸ بنولادم كَمْرَايُّهَا الْمُرْسَلُونَ وَكَالُوْا إِنَّا ٱڒٛڛڵڹؖٵۧٳڶ قومٍ مُجرمِين ٥ لِأَرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً صِّنْ طِيْنِ لِ مُّسَوَّ مَـدَّ عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿ فَٱخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَامِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ فَمَا وَجَدْ نَا فِيْهَا غَيْرً يَبْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۚ وَتَرَكْنَا فِيْ مِمَا اللَّهُ لِتَلْدِ يَحَا فُوْنَ الْعَذَابَ اكْآلِيْمَ ٥ وَفِيْ مُوْسَى إِذْ ٱ دُسَلْنُهُ الْمِ فِرْعَوْنَ بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سُحِرُاوُ مَجْنُوْنُ ۞ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُوْدَةُ فَنَبَذُ نَهُمُ فِي الْسِيَرِّوَ هُوَ مُلِيْدً ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ آ رُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ فَ تَذَرُونَ شَيْءِ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِ بِيْرِهُ وَفِي مُوْكَ اذْرِقِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّ عُوْاكِتْي حِيْنِ نَعَتَوْاعَنَ بِرَبِّهِ مُ فَأَخَذَ تُهُمُ الصِّحِقَةُ وَهُ مُ يَنْظُرُونَ ﴾ عُوْامِنْ قِيبًامِرِ قَمًا كَانْـوْامُنْتَصِرِيْنَ نُ قَوْمَ نُوْجٍ مِّنْ قَبْلُ وَإِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فُسِقِينَ 5 مَاءَ بَنَيْنُهَا بِمَا سِيدٍ قُراتًا لَمُوْسِعُونَ ٥ وَالْأَدْ ضَ شنها فَنِعْمَ الْمَاحِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءِ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ نِفَقِرُ وَاللهِ وَإِنْ اللهِ وَإِنْ

يَنْ ٥ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللَّهِ الْهَا أَخَدَ ـ هُ نَــ ذِيْرٌ مُّبِـيْنُ ⊙كَـ ذٰلِكُ مَا ٱتَّ الَّــذِيْنَ ئ ڏُسُو لِ اِلَّا فَا لَوْ اسَاحِ أَتُواصُوْا بِهِ \* بَلْ هُمْ قَوْ مُرْطًا غُهُ وَنَ أَفْتُولَ عَنْهُمْ فَمُ تَنْتَ بِمَلَوْمِ أُوَّدُ جِّرْفَاتَ الدِّ كُرِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُوْنِ مَا أَرِيْهِ هُمْرِ قِنْ رِّ زُنِ وَمَا أُرِيهُ أَنْ يُطْحِمُونِ وَإِنَّ اللّهُ الرِّزَّاقُ ذُوالْقُوِّةِ الْمَتِيْنُ ﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواذَ نُوبً مِّثُلَ ذَنُوْبِ آصْحِبِمْ فَلاَيَسْتَعْجِلُوْنِ وَفَوَيْلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَبُوْمِهِمُ اللَّذِي يُوْعَدُوْنَ ٥ سُوّة الطيّ مُكّيّة السّمِ الله الرّحمن الرّحيم وهيسه والرّحون الرّحيم المرّعون التر لطَّوْدِ ٥ وَكِتْبِ مَّسُطُودِ ٥ فِي دَقِّ مَّنْشُودِ ٥ وَ الْبَيْبِ مَعْمُوْدِ ٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُودِ اِنَّ عَذَا بَ رَبِّكَ لَوَا قِعَ لِ مَا لَهُ مِنْ دَا فِعٍ لِ يَبُوْمَ نَمُوْدُ لسَّمَاءُ مَوْدًا ٥ وَ تَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ٥ فَوَيْلُ يَهُ وَمَرِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٥ اللَّخِينَ هُمْ وَفِيْ خَوْضِ يَّلْعَبُوْنَ ٥ يَـوْمَ دَعُّونَ إِلَى نَارِجَهَ نَمَّ دَعًّا أَ لَم ذِهِ النَّا رُالِّتِي كُنْتُ

1

حُسبرُ وَا ٱوْلَا تَصْ يْمِ ٥ كُلُوْ ادَّا شُرَّبُوْ ا مَ نُ مُتَّكِئِنَ عَلْي سُرُ رِ مَّصْفُوْ فَ لّ اصْرِئُ بِمَ يشتهون لقا وَوَ فَاسِنَاعَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْ بِرَّالرِّحِيْمُ ۖ فَذَكِّرُ فَمَ مَجْنُوْنِ أَامْيَقُوْ لُوْنَ شَاعِرُ نَّتُرَ

لامُهُمْ بِهٰذَآآمُ هُمُ مُقَوْمُ طَاعُبُونَ أَآمُ يَقُولُونَ تَقَوِّلُهُ ، بَلْ لَا بُؤُمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْثِ مِّثَلِهِ إِنْ كَانُوْا صُدِقِينَ ﴾ آهِ خُيلِ قُوْامِنْ غَيْرِ شَيْءِ آهُ هُهُ لَخَالِفُوْنَ أُ آمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ \* بَلْلَّا يُوفِنُونَ أُ أَمْ يَمْنُدُ هُ مُخَذَا رَّنُ دَبِّلِكَ أَمْ هُـ هُ مُصَّيْطِرُونَ ﴿ آمْلُهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُونَ فِيْهِ ۚ فَلْيَا بِ لْنِ مُّبِيْنِ أَ ٱمْلَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ سَلَهُمْ آجُدًا فَهُمُ مِّنْ مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ ٥ عِنْدَهُمُ الْغَبْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ٥ أَمْ يُرِيْدُونَ كَيْدًا ا لَّذِيْنَ كَفَرُوا هُمَدُ الْمَكِيدُ وَنَ أَا مُلَهُمَ إِلَّهُ عَيْرًا مِتَّهِ مَ سُبُحٰنَ اللهِ عَمَا يُشَرِكُونَ ٥ وَإِنْ يَكُوْ اكِسُفًا مِّنَ لسَّمَاءِ سَا قِطَا يَّقُوْ لُـوْا سَحَابٌ مَّا رُكُوْ مُ تَى يُلْقُوْ ايَدُو مَا لِمُدَالَّهِ فِي فِيهِ يُصْعَقُّونَ فِي يَكُومُكُ ى عَنْهُمْ كَيْدُ يُسْمُ شَيْئًا وَلَا هُـمُ يُنْصَدُونَ ٥ وَإِنَّ يذِيْنَ طَلَمُوْاعَدَا بِالْدُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُهُمْ لَمُوْنَ ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِرَ بِنَكَ فَإِنَّكَ بِ م بِحَمْدِ دَيِّكَ حِيْنَ تَقُوْ مُلُ وَمِنَ الَّيْبِلِ فَ

212/2

وَإِذْ بِنَا زَالنُّكُ مِراذًا هُو ي ماضلٌ صاحبُكُمْ وَماغَهُ فَيْ عَنِ الْهَوٰى أِنْ هُوَاكًّا وَحُنَّ يُبُوْ لَى أَعَلَّا دِيْدُالْقُوٰى ﴿ ذُوْمِرَّةِ مِ فَاسْتَوٰى ﴿ وَهُوَبِ عَلَى أُنُمِّدُنَا فَتُدَكَّنَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آوْآدُ فَيْ لى إلى عَبْدِهِ مَا آوْلَى ٥ مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأْى ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺘﺮى ٥ ﻟﻘﺘﺪﺍ ﻫُ ﻧـــ (ﻟـــ الْهُ الْحُرَى الْمِعْدُ دْرَةِ الْمُنْتَخِي وَعِنْدَ مَاجَنَّةُ الْمَأْوِى أِإِذْ يَغْشَى لْدُرَةً مَا يَغْشَى لِّ مَا زَاعَ الْبَصَرُو مَا طَغَي ﴿ لَقَدْ رَأَى ع أيت ربد الكيرى وآفرة يته ماللت مَنْهُ قَالِنَّا لِنَّهُ الْأَنْسَاءُ الْأَنْسَاءُ مِنْ أَلَكُمُ اللَّهِ كُوْلًا لةٌ ضِيْزَى ورا<u>ن حِيَ إلا</u> مُرُوا بِالْوُكُمُ مِّا آنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُ لظِّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْجَ لَهُ لَا يَ أُمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى أَ فَلِلَّهِ الْلَاخِ لاُوْلِي 5ُ وَكُـهُ مِينَ مَّلَكِ فِي السَّمَا فِي لَا تُغْنِينَ شَفَّا

نْ بَعْدِ أَنْ يَبَأَذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَبَشَ ذِيْنَ لَا يُـؤُمِنُوْنَ بِـ الإخرة ليكسمُّونَ الْمَ لةَ الْأُنْنَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ الْ يَتَبِ ١ الظُّنَّ ﴿ وَإِنَّ الظُّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ﴿ فَأَعْرِهُ نَ مَّنْ تَوَكَّى لا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُبِرِدُ إِلَّا الْحَيْوِةُ اللَّهُ نَيَّا لِ لِكَ مَبْلَغُهُ هُرِّنَ الْعِلْمِ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَ لِهِ ۚ وَهُوَ آعُلُمُ بِمَنِ اهْتَهُ ى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّهُ وَتِ مَكُرِفِ الْإَرْضِ الِيَجْزِيَ النَّبِذِيثِنَ ٱسَسَاءُ وَا بِمَ نِيَ الَّذِيْنَ آحُسَنُوْا بِالْحُسْنَى ۚ ٱلَّذِيْنَ يَجْتَنِكُوْنَ يَكِرَا كُلَاثُ مِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ مَرْاتَ رَبَّكَ وَاسِعُ فِرَةِ \* هُوَ آَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ ٱنْشَأْكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَّهُ إِنْ بُطُونِ أُمَّهُ بِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا آنْفُسَكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال هُوَاَعْلُمُ بِمَنِ اتَّنَّفَى أَافَرَءَيْتَ الَّذِيْ تُولِّي كُولَاعُطَى ڪُدي⊙آءِندَة ۽ لمراكفي بِمَا فِي صُحُفِ مُوْسَى ٥ وَإِبْرَاهِ ٱلاَّ تَنْزِرُ وَاذِرَةُ وِّذُرَا نُصْرَى فَوَانَ لَيْسَ لِلْارْنُسَا

قال مما

، رُو أَن إِلَى رَبِّكَ كَيْ وَأَنَّهُ هُوَ آمَاتَ وَأَخَيِي ٥ وَأَ ذَّ كَرُو لا نَتَى " للشَّشْآةَ الْأَنْدُ لِي لِّ ذَاتَّهُ هُوَاتَّةً وَدَبُّ الشِّعْرِي ٥ُ وَٱنَّهُ اَهْلَكَ عَادَالِ السَّنِي ٥ وَقَوْ مَ نُوسِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّهُمْ كَا نُوا السَّنَةِ لَمَوَا طَغَى ٥ وَالْمُؤْ تَفِكَةَ آهُوٰى ٥ فَغَشَّمَا َيِّ الْآءِرَبِّكَ تَتَمَا رَى هذَا نَوْ يُرُمِّنَ النَّ وْلْ ٥ أَذِ فَتِ الْإِزْ فَكُ قَ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَا شِفَةٌ كُ وِنْ لَمْذَا الْمُدَدِيْتِ تَعْجَبُونَ ٥ُو تَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْ تُمْ سَامِدُوْنَ نَفَاسُجُهُ وُارِسُّرِ وَاعْبُ سَيِّة وه إيشيم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ( فَعَنَّ عَـهُ وَانْشَقَّ الْقَـمَرُ وَإِنْ يَرَوْ صُوْ اوَيَقُوْ لُوْ اسِحُرُ مُّسْتَمِرٌ ۗ وَكُذَّ بُوْ اوَا تَبَعُوْ هُوَآءَ هُمُ وَكُلُّ آمْرِ مُّسْتَقِرُ نَ وَلَقَدَ زَدَجَرُ ٥ حِكْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا فَتُولَ عَنْهُمُ مِيوُمَ يَهُ عُالدٌّ اعِ إِلَى شَيْءٍ نُهُ

رُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ تَشِرُّ مُّ هُطِعِيْنَ إِلَى السَّدِّ ارْءُ مِيَقُوْلُ الْكُفِرُوْنَ عَسِرُ لَذَّ بَتْ قَبْلَهُ مُ قَوْمُ نُـوْجٍ فُ عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُونَ وَّا ذُدُجِرَ فَدَعَا رَبُّهُ ٱنِّي غُلُوْكِ فَا نُتَصِرُ فَفَتَحْنَا ٱبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا فَجَّرْنَا الْآرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَعَى الْمَآءُ عَلَى آمْرِقَدْ قُدِ نهُ عَلْ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ٥ تَجْدِيْ بِأَعْيُنِنَا زَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَثَرَكُنْهَا اللَّهُ فَهَ تُدَّكِرِ وَفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يُسَّرْنَ لَقُرُانَ لِلذِّ عُرِفَهَلُ مِنْ شُدَّ حِرِنَكَ قَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَ إِنِيْ وَنُذُرِ وَإِنَّا ٱدْسَلْنَا عَلَيْهِ هُ دِيْكًا <u>ٛ</u>ۿڛ مُّسْتَحِدِّ تَـنَزِعُ النَّـا سَ ۗ كَأَ تَّـهُمُ اعْدُ سِلِ مُنْقَعِرٍ وَفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَرُ الْقُرُانَ لِلذِّ كُرِ فَهَلُمِنْ شُدَّ كِرِثُ كُذَّ بَتْ تَمُوْ لتُّذُرِ فَقَالُوْا أَبُشُرًا مِّتَا وَاحِدًا تَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذًا فِيْ ضَلْلِ وَسُعُرِهِ ٱلْقِيَ الذِّحُرُعَلَيْ وَمِنْ بَيْزِنَا بَلْ هُوَكُذًّا بُ آشِرٌ ﴿ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًّا مَّنِ الْكُذَّابُ الْأَشِرُ

أَمُرُسِلُواالنَّا قَبِهِ فِتُنَدُّ لَّهُمْ فَازْ تَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ذَ عُهُمْآتَ الْمَآءَ وْسُمَةً بَيْنَهُمْ ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرُّ ﴿ أدَوْاصاً حِبَهُمْ فَتَعَاطِي فَعَقَرَ وَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِيْ وَنُذُرِ وَإِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا لَهُ شِيْمِ الْمُحْتَظِيرِ ٥ وَلَقَادُ يَسَّرُ نَا الْقُرُانَ لِلذِّ كَيْر فَهَلُونَ مُّ لَّ وَرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنَّ ذُرِ و إِنَّا آدْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا أَلَ لُوْطِ وَتَجَيْنُهُمْ بِسَحَرِنُ مَةً مِنْ عِنْدِ نَاءَ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكْرٌ وَلَقَهُ خَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْرَا وَدُوْهُ ى ضيفه فطمسناا عينهم فذو قواعذابي وننور بتكهم بكرة عذاب مستقرة فذوقواعذاب وكقد يَسَّرْ نَاالْقُرْانَ لِلذِّ كُرِفَهَلُ مِنْ مُّدَّ كِرِهُ آءَالَ فِرْعَوْنَ النُّـذُرُ قُكُذَّ بُـوْا بِالْيِتِنَا كُلِّهَ هُمْ ٱخْدَعَزِيْزِمُّقْتُدِرِ ٱكُفَّا رُكُمْ خَيْرُ مِ اَ مُلَكُمُ بَرَاءَةً فِي السِرَّ بُرِنَ اَمْ يَقُوْ لُـوْتَ نَحْ يئَحُ مُّنْتُصِرُ ٥ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَكُونَ اللَّهُ بُرَ ٥ لِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُ وَالسَّاعَةُ أَدْلَى وَاصَرُّ وإِنَّ

4

جُرِمِيْنَ فِي ضَلْلِ وَسُعُرِهُ يَوْ مَرُيْسَحَبُوْنَ فِي النَّارِ لَى وُجُوْ هِبِهِمْ وَذُوْ قُوْامَسٌ سَقَرَ وإِنَّا كُلُّ شَيْءِ خَلَقْنَهُ عَدَرِهِ وَمَا آمُرُنَّا لِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْخِ بِالْبَصَرِ ٥ وَلَقَـدُ هَلَكُنَّا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُونَ مُّدَّ كِرِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِ الزِّبُرِ٥ وَكُلُّ صَخِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرُّ وإِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي اَجَنْتِ وَّنَهَرِ ٥ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيْكِ مُّقْتَدِرِ ٥ مَعُوَّالرَ الرَّحِينَ اللَّهِ الرَّحَمِنِ الرَّحِينِ الرَّحِيمِ وَمِيْ إِن الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ ال برَّحْمُنُ ۗ عَلَّمَ الْقُرُ أَنَ حُكُقَ الْرِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٥ شَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ فُوَّالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُنِ ٥ السَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ " اللَّه عَوْافِ الْمِيْزَانِ ٥ وَٱقِيْهُواالْوَزْنَ بِالْقِسْطِوَلَاتُخْسِرُواالْمِیْزَانَ وَالْارْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ٥ فِيْهَا فَا كِهَةً ﴿ وَالنَّهُلُ ذَا تُ كَكْكُمَّا مِرُّ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَ فَباَيّ الكاء رَبْكُمَا تُكَذِّبُنِ حَلْقَ الْلانْسَانُ مِنْ صَلْصَا كَالْفَخَّادِ ٥ وَخَلَقَ الْجَاتَ مِنْ مَّارِبِم مِّنْ نَّارِخُ فَبِاَيِّ اْ كَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ رَبُّ الْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۗ ٱيّ الْآءِرَبْكُمَا تُكُذِّبُنِ ٥ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيلِنِ ٥

انُ نَ فَد كَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئْتُ فِي الْبَحْرِكَالْآعْ ِي الرَّعِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِ بِي نُكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ فَ وَيَبْ كَ ذُوالْجَـلُلِ وَاكْرَكُرَامِنْ فَبِأَيِّ الْآءِرَ يَشَعُلُهُ مَنْ فِ السَّمَٰوٰتِ وَالْإِرْضِ ﴿ كُلَّا آنِ أَي فَبِ آي الآءِ رَبُّكُمَا يُكِذِّ بِن مَسَنَفُرُ نِ أَ فَبِهَا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّ تِ وَالْلانْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُ وَاصْ ب وَالْأَرْضِ فَانْفُدُ وُاللَّالَّذَ تِيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ مِيْرُ سَلِّ عَلَيْكُمَا شُوَا ظُرِّتِنْ شُقُّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِّهِ هَانِ رُ لَاءِ رَبُّكُما تُكَدِّ بْنِ ۞ فَيَوْمَئِذِ لَّا يُسُ تُّ أُ فَبِا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَوِّلُنِ لمُجْرِمُونَ بِسِيْمُهُمْ فَيُؤْخُذُ

لْمُجْرِمُونَ ٥ يَطُوْ فُوْنَ بَيْنَهَا وَ ، فَبِهَ إِيَّ الَّاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّ لِنِ ﴾ وَلِمَنْ جَنَّانِ نِ فَبِياً يِّ الْآرِرَ بِيكُمَا تُكُذِّبُنِ " تَا أَفْنَانِ أَ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّ بِنِ ﴿ فِيْهِمَا نن يَجْرِينِ فَ فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُن فِيهَ نَ فَا رِعِهَةٍ زُوْجُنِ أَفِياً بِي الْآءِرَبِكُمَا تُكُذِّبُنِ مُتَّكِئِينَ فُرُشْ بَطَائِنُهَامِنْ إِسْتَبْرَقِ ﴿ وَجَنَا الْجَنَّتَ بَيْنِ دَانِ نَ لَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَوِّبُنِ ﴿ وَيُهِنَّ قُصِرْتُ ال مِنْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآتٌ ۞ فَياً يَّ الْأَ كَذِّبِنِ ۞ كَا نَّهُنَّ الْيَا قُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ فَبِا بِيَّ الْأَرْ بِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ هَلْ جَزْآءُ الْارْحُسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ نُ نُ يّ الّاءِ رَبِّكُمَا تُكَوِّ بْنِ وَوِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّ تُنِيُّ فَهِ تُكَذِّبُنِ لُ مُدْهَا مَّانِنِ أَ فَبِالِيَّ الْارِرَبِّكُمّ هِمَاعَيْنُنِ نَضَّاحُنُنِ أَ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمُ يُوَّانِحُلُ وَرُمِّانُ } فَهِ بِّكُمَا تُكَذِّبُكِ ﴿ فِيْهِنَّ خَيْرِتُ حِسَانُ ۚ فَبِأَيِّ الْآرِرَبِّكُمَا حُوْدُ مُّقْصُوْدَ كُرِفِ الْحِيكَامِ وَ فَبِهَ آيِ اللاءِ

لَوَاقِعَةً لللهُ ارتفال لَّةُ رَّارِفِعَةً ٥ إِذَا رُجَّتِ نْ فَكَانَتْ هَمَاءً مُّنْكِنًّا نُ وَكُنْ لمُقَرَّ بُوْكَ يَ فِي ُ كُوابِ وَّا بَارِيْقَ هُ وَ

لْمًا ن وَأَصْلِحُبُ الْيَصِيْنِ مُ مَا أَصْلِحَ بِيْنِ حُرِفِيْ سِـدْرِ مَّخْضُوْدِ ٥ وَّطَلْحِ مَّنْضُوْدِ ٥ وَ طِلْ تَمْدُودِ ٥ وَمَآءِ مُسْكُوبٍ ٥ وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٥ كُل مَقْطُوْ عَهِ وَ كَا مَمْنُوْعَةٍ ٥ وَفُرُشِ مَّرْ فُوْ عَةٍ ٥ إِنَّا هُنَّ إِنْشَاءً ٥ فَجَعَلْنُهُنَّ آئِكَا رًّا ٥ عُرُبًا آثرًا بَّانَّ الِّرَصْحُبِ الْيَهِيْنِ أَى ثُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ أَوَ ثُلَّةً مِّنَ نْجِرِ يْنَ أُوْاَصْحُبُ الشِّمَالِ الْمَااَصْحُبُ الشِّمَالِ أَيْ سَمُوْ مِ وَّحَمِيْمِ ۞ وَظِيِّ مِّنْ يَحْمُوْ مِ ۞ لَا بَارِدِ وَكَا كريم والمهمكا نُهُوا قَبْلَ ذُلِكَ مُتَرَفِينَ وَ كَانُوا سرَّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ أَ وَكَانُوْ ا يَقُوْ لُوْنَ ا رُبِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُكَرَّا بِّاوَّ عِظَامًا ءًا تَّالَمَيْعُونُونَ فُ بَأَوْنَا الْأُوَّ لُوْنَ وَقُلُ إِنَّ الْأُوِّلِينَ وَالْإِجْرِينَ فَ الْأَخِيرِ يُنَ فَ مَجُمُوعُونَ مُرِنْ مِيْقَاتِ يَـوْمِر مَّعُلُومِ ٥ ثُـمَّاتُكُومِ آيُهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَدِّ بُوْنَ لِالْحِلُوْنَ مِنْ شَجَرِيِّنْ ا ذَقُّو مِ لَ فَمَا لِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَ فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ : مِنَ الْحَمِيْرِةِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِرُ لَمُ انْزُلُهُ

رِّ يُنِ ٥ُ نَحْنُ خَ تُمُمَّا ن و نَحْنُ فَدَّ (نَا بَيْنَكُمُاا يْنَ فَ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ آمْنَا لَمُوْنَ ٥ وَلَقَدْ عَلِيْمُ تُمُ النَّشَأَةُ الْأُوْلِ دَّ كُورُونَ ٥ أَفَرَءَيْ نُمْ مِّا تَحْدُ ثُونَ ٥٠٦ كُ أَمْ تَحْنُ الزَّارِعُوْنَ O جَّهُوْنَ ٥ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ فَرَ أَيْ يُنْمُ الْمَاءَ اللَّهِ يَ تَشْرَبُونَ تُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ آهْ تَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿ لَوْنَ ﴿ لَوْنَ ﴿ لَوْنَ ﴿ لَوْ جًا فَلُوْلًا تَشْكُرُوْنَ ۞ أَفَرَءَ رِيْ تُنُوْرُونَ مُءَانَنتُمْانَشَ اتُهُ شَجَرَتُهُ اقسم بموق لڪ مُلَوْتَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ <u>٥ إِنَّهُ لَقُرْانُ كُ</u> نُوْنِ٥ُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا لْمُطَهِّرُوْنَ

ع:

لُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَدِّ بُوْنَ ۞ فَلَوْلًا إِذَا بَلَغَهُ لْقُوْمَ ٥ ٰ وَٱنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ٥ ٰ وَنَحْنُ كَمْ وَلْكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ ٥ فَلُوْلًا إِنْ كُنْ تُمْ غَيْرُ يْنَ وْتَرْجِعُوْ نَهَا إِنْ كُنْتُمْ صِدِ قِيْنَ وَفَا مَّا اللَّهِ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ٥ فَنَرَوْحُ وَّرَيْحَانُ \* وَّجَنَّدُ مِيْمِ ٥ وَآمَّا رِنْ كَانَ مِنْ آصْحْبِ الْيَمِيْنِ يُ فَسَلْمُ لَّلْكَ مِنْ آصْحٰبِ الْيَحِيْنِ ﴿ وَآمُّالِنْ كَانَ مِنَ الْمُحَدِّ بِيهُ الضَّالِّينَ ٥ فَنُزُلُ مِّنْ حَصِيمٍ ٥ وَّ تَصْلِيَةُ جَحِ إِنَّ هٰذَا لَهُوَحَقُّ الْيَقِيْنِ ۞ فَسَبِّحْ بِاشْمِ رَبِّكَ سَكَةَ السِّمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِبُمِ فِي السَّمَٰوٰ بِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ر لْكُ السَّمُوتِ وَاكُا رُضِ \* يُحَى وَيُمِيْتُ \* وَهُوَ نَ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥ مُوَالْاَدَّلُ وَالْأَخِرُوَالظَّاحِرُوَالظَّاحِرُوَالْبَاطِنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدٌ ٥ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ ۯۻٙڔڣۣٛڛؾۜڐ۪ٲؾۜٵڡڔؿؙ؞ۜٞٵڛؾۏؽۼ؈ٙٳڷۼۯۺ؞ؽڿڶۿ لِبُهُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ يَعْرُجُ فِيْهَا ﴿ وَهُوَ

14

الْأُمُوْرُهُ يُولِحُ الَّيْلُ فِي النَّهَارِوَيُولِحُ فِ الَّيْلِ ﴿ وَهُو عَلِيْكُمْ بِذَاتِ ا لله ورسوله وأنفِقُوامِماً النِّخِ بْنَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ وَٱنْفَنْقُوْا لَهُمْ آجُدُّ لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ \* وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِتُ يَّكُمْ وَقُدْ آخَذَ مِيْنَا قَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ شُؤْمِ لَّــٰذِيْ يُسَنِّرِّلُ عَلَى عَبْدِهُ الْبِيِّ بَيِّسَنْنِ لِّيُخْدِ نَ الظُّلُمْتِ إِلَّى النَّوْرِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرْءُ وَفُ رَّحِيْمُ لَكُمْ اللَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَبِلْهِ مِيْرًا تُ السَّمَٰ فِ تِ وَالْاَ رُضِ ﴿ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمُ مَّنَ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ لْفَتْحِ وَقَا تَلَ الْولِيكَ آعظمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ ٱنْفَقُوْ نْ يَعْدُوقَا تَلُوْا وَكُلَّا وَعُدَاللَّهُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُدِضُ

و. 14

حِيْنَ فِيْهَا وَذُلِكَ هُوَ الْفَوْذُ الْعَظِيْمُ } يَوْ مَيَقُوْلُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّهِ يُنَ أَمَّنُواا نُظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ تُنُورِكُمْ وَيُلَا (جِعُوْا وَدَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْدًا ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِكَهُ بَابُ مِنَاطِنَهُ فِيْدِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَيلِهِ الْعَذَابُ لِ يُنَادُو نَهُمْ هْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ﴿ قَالُهُ ا بِيلَ وَلَكَنَّكُمْ فَتَنْ نُتُمَّا نُفُسَكُمْ تَكرَبُّ صُنَّمُ وَادْ تَبْتُمُ وَغَرَّ تُكُمُ الْأَمَا فِي كُمَّ الْأَمَا فِي كُمَّ الْأَمَا فِي كُمَّ أَوْا اللهِ وَخَرَّكُمْ بِاللهِ الْخَرُوْرُ وَ فَالْيَوْ مَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْ يَكُ وَكَامِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنَا وْ سَكُمُ النَّا رُ وَ هِيَ مَوْ لْسَكُمْ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ وَالْمَرْيَانِ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْآ أَنْ تَخْشَعَ فُلُوْ بُهُمُ لِإِ كُرِا مِنْهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّاخِ يْنَ أُوْتُوا لَكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِ رَ مُكُ فَقَسَتُ قُلُو بُهُمْ ﴿ وَكُنْ أُرِّيِّنُهُمْ فَسِقُونَ ٥ إعْلَمُوْا آنَّ اللهَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَدْ بَيِّنَّا لَكُمُ لَا يُبِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّا الْمُصَّدِّ قِيْنَ وَالْمُصَّدِّ قَبِ وَٱفْرَضُوا لِللَّهُ قَرْضًا حُسَنًا يُّضُعَفُ كَرِيْحُ ٥ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِمَ ٱولَيْكَ هُمُ

نُورُهُمُ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُوا وَكُذَّبُوا بِالْبِتِنَا أُولَيُكَ صْحُبُ الْجَحِيْمِ وَ إِعْلَمُوْاا تَكَا الْحَيْوِةُ الدُّ نَيَا لَعِبُ لَهُ وَوَزِيْنَةً وَتَفَا خُرَّ بَيْنَكُمْ وَتَكَا ثُرُّفِ الْأَمْوَال وَالْأَوْلَادِ وَكُمَثُلِ غَيْثِ آعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَا تُهُ ثُمَّ يهيْجُ فَتَرْسُهُ مُصْفَرًا تُسَمِّيكُونُ حُطَا مُاء وَفِي الإجرة عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ اللهِ وَرِضُوانُ اللهِ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّ نَيَّ اللَّا مَتَاءُ الْغُرُودِ ٥ سَا بِقُوْا الى مَغْفِرَةِ صِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْهُ رُضِ الْعِدَّ عُلِلَّةِ بْنَ امْنُوابِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُكُورِينِهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ ذُوا لْفَضْرِ الْعَظِيمِ مَا أَصَا بُ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَكَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا رفي ڪِتٰبِ مِّنْ قَبُلِ آنْ تَـُ بُرَاهَاء رِتَّ ذَيِكَ مَلَ اللهِ يسائرُ لِكُنْلَا تَاسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَ تْسَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُوْدِ لِ لِلَّذِينَ يَبْحَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْدِ وَمَنْ يَتَوَلُّ

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَرِيُّ الْحَمِيْدُ وَكُفَّدُ ٱلْسَلْنَا لُ سُلِّنَا

2001

و لايدو

وَأَنْذُ لُنَّا مَعَهُمُ الْكِ فع للنَّاس وليحلمَا للهُ مَنْ يَنْصُرُ ، ﴿ إِنَّ اللَّهُ قُوعَيُّ عَيْرِيْزُ كُولُقَدْ أَرْسَ لتُنبُوَّةً وَالْكِتْ فُذُرِّيَّتِهِمَ يَرُمِّنُهُمُ فُسِقُونَ ٥ تُمَّ قُفَّدُ و قَفُّيْنَا بِحِيْسَى ا لْنَارِفِي قُلُوبِ اللَّهِ يُنَ لةً وَرَحْمَةً ﴿ وَرِهْبَ أَنِيَّةً إِنْ يَتَدَعُوْهَا خَاءَ دِضُوَانِ اللّهِ فَمَ تَيْنَاالَّذِيْنَ أَمَنُّوْا مِنْهُمْ آجُرُهُمُ هُوا قُوْنَ ٥ يَا يُهَا الَّهِ يُنَ أَمَنُوا تَقُوا ۇرتىڭۇركىلىن. ئۇرتىگەركىلىن م شَوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ لَمَا مُلُ الْكِتْبِ اللَّهِ يَتْدِرُونَ نْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَصْلَ بِيَ نَ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَ

مع الم

۲۸ الجزء

شيم الله الرَّحْمُن الرَّحِيْمِ ﴿ الْمُنْتَايَ عَمْنِ إِلَّهُ كْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّهِيْ تُجَادِ لُكَ فِيْ ذَوْجِهَا كِيْرِالْ اللَّهِ " وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَكَاوُرُكُما وإِنَّ اللَّهُ يْرُ وَ اللَّهِ يُنْ يُظْهِرُ وْنَ مِنْكُوْمِ نِي ه هُ وَانْ أُمَّهُ مُنْهُ هُ وَلَّا الَّبِينَ وَكَـ دُنَّهُ مُرْهِ تَّهُمْ لَيَهُ قُوْلُوْنَ مُنْكُرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُوْدًا وَإِنَّ اللهُ لَحَ فُوْذُ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ زِسَآرَتِهِ هُرُثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَ لُوْافَتَحْرِيْرُرَ قَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَّتَمَا شَاء ذَٰ لِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ • وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ وَمَنْ لَّـمْ يَـ صِيَامُ شَهْرَ يُنِ مُتَنَا بِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَّتَمَا شَاء فَمَنْ تَطِعُ فَاطْعَا مُسِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ﴿ ذَٰ لِكَ لِنُوْرِ صِنْ تع وَرُسُونِهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ، وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَا يْمُ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ يُحَادُّ وْنَ اللَّهُ وَرَسُولَ كَمَاكُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ هُ وَقَدْ آنْزَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ شُهِيْنُ فَيَوْمَ يَبْعَ اَعَمِلُوا ﴿ آحُطُ لِهُ اللَّهُ وَنَسُوْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى ، شَيْءِ شَهِيدُ كَالَمْ تَكَرَآتَ اللّهَ يَحْلَمُ مَا فِي ال

وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ مَا يَكُوْنُ مِنْ تَبْجُوٰى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَرًا بِعُهُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادٍ سُهُمْ وَكَا آدْ فَ مِنْ ذَٰلِكَ وَكَا عَنْزَالًا هُوَمَعَهُمْ آَبُنَ مَا كَانُوْنَ الْمُورَاءُ ثُمِّي يُنتِبُّهُمُ بِمَ لَوْا يَكُوْ مَا لَقِيلُمَةِ وَإِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ٥ أَكُمْ رَاِلَى الَّذِيْنَ نُهُواعَنِ النَّجُوٰى ثُمَّ يَحُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْلاثِيمِ وَالْعُدُوِّانِ وَمَعْصِيبَ الرَّسُوْلِ: وَإِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّلَكَ بِهِ اللهُ وَيَفُوْلُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَـوْكَا يُعَدِّ بُنَا اللَّهُ بِمَا لُ عَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ ، يَصْلُوْنَهَا ، فَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ٥ آيُّهَا الَّذِيْنَ أَمُنُوْ الدَّا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوْ ا بِالْدِنْمِ لْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّ سُؤِلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ ، لتَّقُوٰى - وَاتَّقُوا اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَيْرِالَيْهِ يُحَشَّرُوْنَ ٥ إِنَّهُ التَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحُزُّنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَيْسَ شَيْعًا الله برا ذُنِ الله و وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ لْمُؤْمِنُوْنَ ٥ يَا يَّهُا لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْ الدَّاقِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْ ا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْ فَا نَشُرُوا يَرْفَحِ اللَّهُ الَّذِينَ أَصَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْيُوا

ريع

لَمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَيَ الَّهَا الَّذِينَ نُوْالِذَا نَاجَبْ تُمُالِرُّ سُوْلَ فَقَدِّ مُوْا بَيْنَ يَدَ جُوْ كُمْ صَدَ قَدَّ وَلِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَاطْهَرُ وَ فَ مْ تَجِدُوْا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْ زُرِّحِيْمٌ ٥ ءَاشْفَقْ قَرِّ مُوْا بَسِيْنَ يَحَيُ نَجُوٰ سِكُمْ صَدَ قَٰتِ ء فَإِذْ لَـ تَفْعَلُوْا وَنَاكِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُو الصَّلُوةَ وَأَتُو رِّ كُوةَ وَ ٱطِيْحُوا اللهَ وَرَسُوْ لَـهُ وَاللَّهُ تَحِبِيْرٌ بِمَ تَعْمَلُوْنَ 6 أَلُـمْ تَرَاكَ الَّـذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْ مَّا غَضِبَ للهُ عَلَيْهِمْ ، مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى كَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَّا شَدِيدًا مِ تَهُمْ سَاءَمَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ وَا تَخَذُوْا آيْمَا نَهُ نَّكَ أَفَصَدَّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْعَذَا بُ مُّهِيْنُ ٥ نِيَ عَنْهُمْ آمُوالُهُ مُوكَا أَوْلادُ مُهُمْ كَ أَصْحُبُ النَّارِ ﴿ يُمُمْ فِيْهَا ا يْعًافَيْحُلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ دُ مْعَلَى شَيْءِ وَالْآيَاتُهُمْ هُمُمَالُكِذِ بُوْنَ وَذَعَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَأَنْسُمُ مُوذِ كُرًا للهِ •

يُكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ ﴿ ٱلْأَرِقَ حِزْبَ الْخُسِرُوْنَ وَإِنَّ الَّهِ يُنَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرُسُوْلَهُ أُولِيِّ فِي الْكَذَلِّ يَنَ وكنت اللهُ لَاغْلِبَتْ أَنَا وَرُسُلِي مِل مَا تَهُ اللهُ قَوِيُّ عَزِيْزُ ۞ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ كَاخِرِيُوا دُّوْنَ مَنْ حَادًا للهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَا نُـوا بآء هُمُ أَوْ أَبْنَاءَ هُمُ مُ أَوْلِحُوا نَهُمُ أَوْعَشِيْرُ نَهُمُ أُولَئِكَ كُتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْايْمَانَ وَآيَّدَ هُـهُ بِرُوْجٍ مِّنْـهُ ﴿ وَيُكْرِحُلُهُ مُجَنَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُ رُ بلدين فيها ورضي الله عنه مُ وَرَضُوْ اعنه مُ أوليَّك حِزْبُ اللهِ مَ الْكَرْاتُ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 5 سُكَةَ الْحَاشِيْمَةُ إِنْسُمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَعُيْنَةُ وَعُتَهُا لِي سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ٥ هُوَالَّذِي ٱخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ ٱهْلِ الْجِتْبِ مِنْ دِيا رِحِمْ لِا وَّلِ الْحَشْرِ ﴿ مَا ظَنَعْتُمْ آنْ يَخْرُجُوْ وظنُّوا آنَّهُ مُ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ رِّتَ اللَّهِ فَأَتْلُهُمُ اللهُ مِنْ حَبْثُ لَـمْ يَحْتَسِبُوْاهَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

مُؤْمِنِيْنَ ؛ فَاعْتَبِرُوْايَا ولِي الْأَبْصَارِهِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَذَّ بَهُمُ فِي الدُّ نَيَّا ﴿ وَلَهُ مُ فِي كُلْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ٥ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوا الله وَ ْسُوْكَ هُهُ وَمَنْ يُنْسَاقِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ مَهُ طَعْتُمْ مِّنْ لِيْنَةِ آوْتَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَ إِذْنِ اللَّهِ وَلِيُحْزِيَ الْفُسِقِيْنَ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى سُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْ تُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَكَارِكَا بِ لَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِ يُرُّ صَاأَ فَاءَا مِنَّهُ عَلَى دُسُؤلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْى بِلْهِ وَلِلرَّ سُوْلِ وَلِهِ ي الْقُرْبِي وَالْيَتْلَى وَالْيَتَلَى وَالْمَسْكِ وَا بْنِ السّبِيلِ "كَيْ كَايَكُونَ دُوْكَ اللَّهِ بَيْنَ الْاَغْنِيا كُمْ وَمَا الْمُعَالِدُ سُولُ فَخُذُوْهُ الْوَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ نْتُهُواه وَاتَّقُوااللَّهُ مِلِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ 6 النَّهُ الْحِقَابِ 6 اللَّهُ عَرَآءِ الْمُهجِرِيْنَ الَّهِ يُنَ ٱنْحُرِجُوْ امِنْ دِيارِهِهُ سَنعُوْنَ فَضُلَامِّنَ اللّهِ وَرِضُوَا نُـ نَصُرُونَ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَأُولِيَكُ مُمُالصًّا ذِيْنَ تَبَوَّ وُّالِدَّارَوَاكُلايْسَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُرِ

مُوَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ هِمْ حَاجَةً مَّا أُوْ تُـوْ اوَ يُـوُرِّدُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَإِنَّ بِهِ خَصًا صَدُّ وَمُن يُّكُونَ شُحَّ نَفْسِهِ فَ الْمُفْلِحُوْنَ أَوَالَّذِينَ جَآءُ وْمِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَكِلْمُحَوِّ إِنْنَا الَّهِ يْنَ سَبَقُوْنَا بِالْايْمَانِ وَكَا تَجْعَلُ فِيْ قُلُمْ بِنَا غِيَّ يِتَّذِيْنَ اٰ مَنُوْا رَبِّنَا إِثَّكَ رَءُوفُ رِّحِيمٌ ٥ المُرْتَدِرِكَ اللَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ النَّوَانِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُوامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ لَئِنَ برجتم لَنَحْرُجُنَّ مَعَكُمْ وَكَا نُطِيْحُ فِيْكُمْ اَحَدَّ بَدَّا وَ وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَ نَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّاهُمْ غِذِ بُوْنَ ٥ لَئِنْ أُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُ نَوْتِلُوْا كَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَيْنُ تُصَرُّوْهُ الكذبارة أُمَّا اللَّهُ بَارَدُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ وَلا آنْتُمْ آشَدُّ رَ صُدُورِهِ مُرَقِنَ اللّهِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا لُوْ نَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِيْ ثُرَّ لُوْ بُهُمْ شَتَّى ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ أَكُمَّ

١٩

الكَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَا قُوْا وَبَالَ آمْرِهِمْ وَكُهُ خَابُ ٱلِيمُ ٥ُ كُمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْا نْسَانِ اكْفُرْ فَلُمَّا كُفُرُ قَالَ إِنِّي بَهِ رِيْءٌ وَتِنْكَ إِنِّيْ ٱخَافُ اللَّهُ رَبُّ لْعُلَمِيْنَ ٥ فَكَانَ عَا قِبَتَهُمَا ٱنَّهُمَا فِي النَّارِخَالِدَيْنِ زِوُّا الظَّلِمِيْنَ 6 يَبَأَ يُّهَا الَّذِي ا وذيك ك مَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَلَتَنَظُرُ نَفْسٌ مَّا فَدَّ مَتْ لِغَ تَّقُواا لِللهُ ﴿ إِنَّ اللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْ نَ ٥ وَكَا تَكُونُ كَالَّذِيْنَ نَسُوا لِلَّهُ فَأَنْسِهُمْ أَنْفُسَهُمُ الْوَلِّيْكُ هُمُ لْفْسِقُونَ٥ لَا يَسْتَوِيُّ آصْحُبُ النَّا رِوَاصْحُبُ الْجَنَّةِ. صْحْبُ الْجَنَّةِ هُـمُ الْفَارِيرُونَ وَلَوْ آنْزَلْنَا هٰذَ الْقُرْانَ لُ جَبَلِ لَّرَا يُتَكُ خَا شِعًا مُّنَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَه تِلْكَ الْكَامْتَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ هُوَ اللَّهُ الَّذِي كَا إِلْهُ إِنَّا هُوَ وَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوْهِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ مُوَّة لْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَدِّمِنُ الْعَزِيْزُ لْمُتَكِيِّرُ مُسْبَحِٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٥ هُوَاللهُ لْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوِّدُكُ الْكَاسُمَاءُ الْحُسْنَى م بُسَبِّعُ

لَهُ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَاكْمَ رُضِ \* وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ 5 سَكَةَ المُكْتَحَدة إبشرا لله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَّا يُهُاالَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَتَّخِذُ وْاعَدُوِّيْ وَعَدُوَّ كُمُ آءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْ ا بِمَا الكَمْرِ مَنَ الْحَقِي مِيْخُرِجُوْنَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ نُوْ ابِاللَّهِ رَبِّكُمْ الْ كُنْتُمُ خَرَجْتُمْ جَهَا دَّا فِي ن وَابْتِنِعَاءَ مَرْضَانِيْ تُسِرُّوْنَ لِكَيْهِمْ آنا آعُلَمُ بِمَا آخُفَيْتُمْ وَمَا آعُلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَ ءَ السَّبِيْلِ وَإِنْ يَنْقَفُوْ كُمْ يَكُوْ بْسُطُوْ اللَّهِ كُمْ أَيْدِيهُ ڪُفُرُون ٥ لَن تَذ كُمْ يَ يُوْمُ الْقِيلِمَةِ يُ يُفْصِ مَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ ٥ قَدْكَا نَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً كَسَنَةً بْمَرَوَالَّذِيْنَ مَحَدَ وَإِذْ قَالُوْ الِقَوْ مِهِمْ اتَّا كُمْ وَمِمّا تَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ : كَفَرْنا بِكُمْ وَبَ لَنَا وَبَيْنَكُمُ الْحَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ آبُدًا حَتَّى تُبَعُّ اللهِ وَحُدَّةُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِ مِنْ لِآبِيْهِ لِآسَتَغُفِرَتَّ لَـ

وَمَا أَ مُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءِ وَرَبِّنا عَلَيْكَ تَوَجَّلْنَا لَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَرَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِنْ يَ خ يُنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا وَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْد حَكِيْمُ ٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً لِّمَنْ كَانَ رُجُوا اللّهُ وَالَّهُوْمَ الْأَخِرَ وَمَنْ يَنَوَلُّ فَإِنَّ اللّهَ هُهَ لَغَرِيُّ الْحَمِيْدُ 6 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَبْجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَهْنَ تَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مِّوَدَّةً فَا لِلهُ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ وُدُرِّحِيْمُ o لَا يَنْهُ سَكُمُ اللهُ عَنِ اللَّهِ يُنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ يْنِ وَلَمْ يُغْيِرِجُوْكُمْ يِّنْ دِيارِكُمْ آنْ تَابَرُّوْهُمْ تَقْسِطُوْالِلَيْهِمُ وَلِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 0 إِنَّمَا لهُ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَا لَتُلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَٱخْرَجُوْكُمْ نْ دِيَا رِكُمْ وَظَا هَرُوْا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ﴿ وَمَنْ تَوَلَّهُمْ فَا وَلِئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ نْتُ مُهجِرْتِ فَامْتَحِنُوْ هُنَّ ، إِيْماً نِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمْنُكُمُوْ هُنَّ مُوْمِنْتٍ فَلَا جِعُوْ هُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ وَلَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ مَيحِ هُنَّ ﴿ وَانْتُو هُمْ مَّا ٱنْفَقُوا ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ آنَ

المروه في إذا البيتسوهي أجودهي ولاتمسكوا بعصم الْكَوَافِرِدُ سُئِلُوامَا الْفَقْتُمُ وَلَيَسْئِلُوا مَا ٱلْفَقُوا لِذَلِكُمْ حُكُمُ الله ﴿ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيدُ كُو حَيْمُ ٥ وَ إِنْ فَأَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ آزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّا رِفَعَا قَبْتُمُ فَأَتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتُ أَذُوا جُهُمْ مِّثُلُ مَا أَنْفَ قُواءً اتَّقُواا للَّهَ الَّذِيُّ ٱنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ ٥ يَا يُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَا يعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْعًا وَكَا يَشْرِ قَنَ وَكَا يَـزُنِـيْنَ وَكَا يَقْـتُلُنَ آ وْكَا دَهُنَّ كايَاتِينَ بِبُهْتَانِ يَّفْتُرِ يُنَهُ بَيْنَ آيْدِ يُهِتَ وَٱدْجُلِهِنَّ وَكُلِّ يَعْصِيْنَكُ فِيْ مَعْرُوْفِ فَبَأَيعُهُنَّ وَ ستَغْفِرُلَهُنَّ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ عَفُورٌ لَّحِيْمٌ ٥ يَا يُّهَا الَّذِينَ أمنوالاتنو تواقوماغضب الله عليهم قديرسو إِمِنَ الْأَخِدَرَةِ كُمَّا يَئِسَ الْكُفَّا رُمِنْ آصْحٰبِ الْقُبُودِ وَ سَيَة الصفيت إبشرا يله الرَّحمن الرَّحمين الرَّحيم وعيارته عنه أية سَبَّحَ رِينَّهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيْد الْحَكِيْمُ وَيَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمُّنُوْ الِمَ تَقُولُونَ مَاكًا تَفْعَلُوْنَ ٥ كَبُرَمَقْتًا عِنْدَا للهِ آنْ تَقُوْلُوْامَا لَا تَفْعَلُوْنَ

۲. d د. d

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُفَارِّلُوْنَ فِي سَ بُنْيَاكُ مِّرْصُوْصُ ٥ رَاذَ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ بِقَوْمِ لِ تُؤَذُّونَنِي وَقَدْ تَعَلَمُونَ آنِيْ رَسُولُ اللَّهِ الْبُكُمُ اللَّهِ الْبُكُمُ اللَّهِ الْبُكُمُ عُهُ ١١ زَاءً اللهُ قُلُو بَهُ مُ وَاللَّهُ كَا يَهُ حِي الْقَوْمَ لْفْسِقِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهَ يْبَيِّيْ إِشْرَاءِ يْلَ رِانِيْ الله الله النكم شُصد قالما بين يدي بن التورية شِّرًا بِرَسُولِ يَبَارِثِ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ آحْمَدُ ﴿ فَلَمَّ اءً هُمْرِبِ الْبَيِّنْتِ قَالُوا هٰذَاسِحُرُسُّبِيْنُ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن افْنَزَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَبُدُ عَى إِلَّى الْكِرْسُلَامِ ا وَاللَّهُ كَا يَهُ حِي الْقَوْمَ الظَّيلِمِينَ فَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وْرَا لِلَّهِ بِأَفْوَا مِهِ هُرُوا لِلَّهُ مُرِيِّمٌ نُـوْدِهِ وَلَـوْكَرِهَ كُفِرُوْنَ ٥ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ رَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّهِ ﴿ وَلَوْكُرِهُ الْمُشْرِكُوْنَ كُيَّا يُّهُ ذِيْنَ أَمَنُوْا هَلُ آدُلُّكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِ عَذَابِ ٱلِيهِ ٥ تُوَ مِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَيُجَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَ الْكُمْرَةَ ٱنْفُسِكُمْ ﴿ ذِلْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كَنْ تُحْدَثُونَ ٥ يَغْفِرْ لَكُمْذُ نُوْبَكُمْ وَيُد

و

عهد

تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهُ رُو مَسْكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّتِ عَـ ﴿ نِ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لُ وَأَخْرَى تُحِبُّوْ نَهَا انْصُرُّمِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيْكِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ يَا يَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَارًا للهِ كُمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ لِلْحَوَارِبِّنَ مَنْ أَنْصَارِ يَكُولَ اللهِ ﴿ قَالَ الْحَوَا لِي يُكُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ للهِ فَأَمَنَتُ طَّارِئِفَةُ مِّنْ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ وَكَفَرَتُ طَّارِئِفَةً \* افَأَيَّدْتَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِ مَفَاصْبَحُوا ظَاهِرِيْنَ ٥ الصمنية ابشم الله الرَّحمن الرَّحيم الرَّحِيم الرَّحِيم نَيِّحُ رِلْلُهِ مَا فِي السَّمَا فِينَ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدَّوْسِ لْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ هُوَ اللَّهِ يُ بَعَثَ فِي الْأُصِّيِّنَ رَسُولًا هُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَجِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَأَنُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلِ ثَبِينِ ٥ وَ انحرين مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ذَٰ لِكَ فَضُلَ اللَّهِ يُرِؤُ رِيبُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوا لُفَضْلِ لْعَظِيْمِ ٥ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْلُانَةُ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْ هَا لَمَثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ ٱسْفَارًا وبِئُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّهِ بَنَ ذَّ بُوْ ابِاٰبِنِ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُ رِى الْقَوْمَ الظَّلِمِ بِنَ ٥ قُلُ

دُوْا إِنْ زَعَمْ تُمْ اتَّكُمْ اوْ وفتمتوا المؤكران كأتكرط دُّا بِمَا قَدَّ مَثَ آيُ يْنَ وَقُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي كُمْ ثُنَّمَّ ثُنَرَدُّ وْنَ إِلَى عَٰمِ لشَّهَا دَقِ فَيُسَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ كَيْ يْنَ أَمَنُوا إِذَا نُـوْدِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّـوْ مِالْجُمُ وْالِلْ ذِكْرِا للهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ مِ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةَ فَا نَتَ بْتَخُوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهُ كُورُ تُفْلِحُونَ ٥ وَإِذَا رَأَوْ ارْجَ وتركوك قائمًا وقُلْ مَا عِنْدَ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ البِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَايُرُ ا الله الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ ٥ لنفقُهُ نَ قَا لله م وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَ سُوْ لَهُ مَوَاللَّهُ يَشْهَ وففا تَ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُذِبُوْنَ ثَرِا تَخَذُوْا آيْمَانَهُ

بيثِلُ اللَّهِ وَإِنَّاهُمُ سَأَءً مَا كَانُوْ ايَحْمَلُوْنَ لِكَ بِأَنَّكُمُ الْمَنُوا ثُكَّرُكُ فَكُرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوْ بِهِ ﴿ يَفْ قَهُوْنَ ٥ وَإِذَا رَآيُنَا هُمْ تُعْجِبُكُ آجِساً نَ يَقُو لُو ا تَسْمَحُ لِقُو لِهِمْ ۚ كَأَنَّهُ مُ خُشُّبُ مُسَنَّدُةً اللَّهُ مُ بُوْنَ كُلِّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ الْمُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَ ( هُمُ تَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُو فَكُونَ ٥ وَإِذَا رِقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ لَكُمْرُ رُسُولُ اللَّهِ لَوَّ وَادْءُ وَسُهُمْ وَدُا أَبْتُهُمْ يصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكُبِرُوْنَ ٥ سُوَاءِ عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفَرُد سَتَغْفِرْ لَهُمْ النَّ يَخْفِرَا مِنْكُ لَهُ مُراكَّ ا سِلَّهُ كُلَّا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِفِيْنَ ٥ هُمُ الَّذِيْنَ يَفُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْ عَلَى مَنْ عِنْدَ رُسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضَّوُ ال وَرِللهِ خَرْاً رِسُ لسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ٥ يَقُوْ لَوْنَ يِّنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرَّمِنْهَا الْأَذَلُ يته الْعِدَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلْكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لايعْلَمُوْنَ أَيَّا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَا لُكُمْ وَلُا اَوْ لَا دُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ مُ مُالَخْسِرُوْنَ ٥ وَٱنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَّ قُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ

للهُ نَفْسًا إِذَا جَاءًا جَلُهَا ﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْهُ عَ إِبْسِمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ سَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِ السَّمَا فِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ، لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ هُوَالَّذِي خَلَقَكُ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنُ وَدِيلُهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ لَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورٌ كُمْ وَرَالَبْهِ الْمُصِيْرُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ مَا نُيسرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَمَا يُعْلِيمُ لصَّدُور و المُرياتِكُم نَبَوُ اللَّهِ بَن كُفُرُوامِن قَبْلُ لَ أَ مُرهِمْ وَلَهُمْ عَذَا كِ ٱلْكِيْمُ ٥ ذَٰلِكَ بِ كَفَرُوْا وَتُوَكُّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنُّ كَ عَ كُفَرُوْا أَنْ لَأَنْ يُبْعَنُوْا وَقُلْ بَا لْـ تُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّهِ يُسِيدُ ٥ فَ للهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّـوْدِ اللَّـذِي ٱنْزَلْنَا ، وَاللَّهُ بِمَا تَحْمَلُونَ

جُمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّخَا بُنِ الله ويعمل صالحًا يُكَفِّرْعَنْهُ سَيّ لهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْ اَبَداً ا ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُو ببتناأ وليك أصحب التا يخيلدين فيهاء وبئس الْمُصِيْرُ 6 مَا آصَا بَرِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ء وَمَنْ يَّوُمِنُ بِا مِنْهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ٥ وَأَطِيْعُو اللهُ وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلَ \* فَإِنْ تَوَكَّيْنُمُ فَإِنَّ مَا عَلَى رَسُوْلِنَا لْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥ مَّتُهُ لَا إِلْهُ اللَّهُ مُوَء وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوَكَّا مُؤْمِنُوْنَ ﴿ يَا يُهُا الَّذِينَ أَمَنُوْا إِنَّامِنُ ٱذْوَا بِحِكُمُ وَ رِدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْدَ رُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتُصْفَحُو تَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُو زُرِّحِيْمُ وَإِنَّا مُوَالُكُمُ وَ وُلَادُكُمْ فِتُنَةً ﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ آجُرُ عَظِيْمٌ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا ستطعتم واشمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرارها نفسكم امَنْ يَكُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِينَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وإِنْ تَقرِضُوا اللهُ قَرْضًا حَسنًا يُضعِفْهُ لَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ و اللهُ شَكُوْ زُحَلِيْمٌ لَ عُلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 6

بَّهُا النَّيِّ إِذَا طَلَقْنُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْ مُنَّ لِعِدَّ نِيهِنَ وَ حُصُواالْحِدَّةَ ، وَاتَّنْقُواا لِلْهُ رَبِّكُمْ ۚ لَا يُخْرِجُوْ هُنَّ مِنْ إِيَخُرُجُنَ إِلَّا آنَ يَا تِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ كَ حُدُودًا لِلهِ ، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودًا لِلهِ فَقَدْ ظَلَمَ سَهُ ﴿ لَا تَذْرِيْ لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ آصُرًا ﴿ فَأَذَا بَلَغْنَ آجَلَهُ قَ فَآمُسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُوفِ آ فَارِقُوْ هُنَّ بِمَعْرُونِ وَّٱشْهِدُوْاذَوَيْ عَدْلِ مِّنْكُمُو اَقِيْمُوا الشَّهَا < قَرَيْكِ وَ ذَلِكُمْ يُوْعَظَّ بِهِ مَنْ كَانَ يُـؤُمِنُ اللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِةُ وَمَنْ يَتَّقِقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ ٥ و يَكُرُزُ قُلُهُ مِنْ حَيْثُ كَا يَحْتَسِتُ ﴿ وَمَنْ يَتَوَكُمُ لَا يَحْتَسِتُ ﴿ وَمَنْ يَتَوَكُ بُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ آصْرِهِ ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ دُرُّا ٥ وَالْجِيْ يَكِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَ حُ تُهُنَّ ثَلْثَةُ أَشْهُرِ ﴿ وَالْحِيْ لَمْ يَحِضْنَ ﴿ ولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لَهُ مِنْ آَصْرِهِ يُسْرًا ۞ ذَٰ لِكَ آَصُرُ ا مَنْهِ ٱ نُـ يَكُمُ وَ مَنْ يَتَقِقُ اللّهُ يُكَفِّرُ عَنْـهُ سَيِّـ

نَجُرًا ٥ ٱسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ وَمُنَّ وَجُدِ رُّوُهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُوكُا تِ حَمْلِ قُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ \* فَإِنْ ٱ (ضَعْنَ هُنَّ أَجُو رُهُنَّ ﴿ وَأَتَّمِرُوا بَيْ وَإِنْ تَعَا سَرْ تُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخُرِى ولِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُرِدَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنْفِقُ مِمَّا أَتْسِهُ ا مِنْكُوكِ إِنْ يُحَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْدِهَا . سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْبِ عُ عُسْرِ يُسْرًا 5ُوكَا يِتَنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَثْ عَنْ آمْرِ رَبِّهَ وَدُسُلِهِ فَحَاسَبُنْهَاحِسَابًا شَرِيْدًا "وَعَذَّ بُنْهَ عَذَابًا تُكُرًّا ٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ آمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةَ آمْرِ مَا نُحُسُرًا ٥ أَعَدَّا لِللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَرِيدًا وَاتَّقُو تَا الله يَهَ وَلِي الْأَكْبَابِ ﴿ الَّذِينَ أَمَنُوا ۗ قَدْ ٱنْزَلَ اللَّهُ الَّذِي كُمْ ذِكْرًا نُ رَّسُولًا يَتُنُواعَلَيْكُمْ أَيْتِ اللَّهِ مُبَيِّنْتِ لِيُخْرِجَ نِذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحُينِ مِنَ الظَّلُمُنِ إِلَى النَّهُورِ وَمَنْ يَتُؤُمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُّكْ يَدِي ن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًّا وَقُدْ أَحْسَ كَهُوِذُقًا ۞ اَ مِنْهُ الَّهِ يُحَلِّقَ سَبْعَ سَمُونِ وَمِنَا كَا زُخِر

على ح

عة التعرانية إبشمرا لله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ ، ضَاتَ ٱزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُوْرُ رَّحِيْمٌ ٥ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عُمْ تَحِلَّةَ آيْماً نِكُمْ ، وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ ، وَهُوَ الْعَمِلَيْ الْحَكِيْمُ ٥ وَإِذْ ٱسَرَّالتَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ ٱذْوَاجِهِ حَدِيْثً فَلَمَّانَبَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ آعُرَضَ عَنَّ بَحْضِ ﴿ فَلَمَّا نَبَّا هَا بِهِ قَالَتُ مَنْ آنَبَا كَ لَ نَبَّا نِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وإِنْ نَتُوْ بَارِكَ اللَّهِ خَتْ قُلُوْ بُكُما ﴿ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مُ هُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَالْمَلْمِكَةُ بَعْ كَ ظَهِيْرُ عَسَى رَبُّ هُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يَبُدِ لَـ هُ آزُوا ، وَّٱبْكَارًا ٥ يَهَا يُهَا اللَّهِ يُنَ أَمَنُوا قُ عُمْرُوا مَبِلَيْكُمْ نَا رَّا وَّ قُوْدُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَا عَلَيْهَا مَلْعِكَةٌ غِلَاظُ شِدَادُ لَّا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَ

لُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ كُفَرُوْالْا تَعْتَ الْيَوْ مَرْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَحْمَلُوْنَ كَيَا يُّهَا الَّذِينَ مَنُوا تُو بُو الله اللهِ تَوْبَتُ تَصُوْحًا عَلَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكُفِّرُ ڪُمْدَ يَهُ خِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهُ تَهُرُهُ يَوْمَلَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ ۿؾۺۼ ؠؘؽۣڽٵؽڔؽڣۿٷؠٵؽڡٵڹؚۿۿڲڠۘۅٛڵۅٛڽ رَبِّنَا ٱ نَمِهُ لِنَا نُـوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَاءً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ يُرُ ٥ يَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَةُ الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ اوْ لَهُ هُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمُصِيْرُ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ نَ كَفَرُواا مُرَاتَ نُوْجِ وَّامْرَاتَ لُوْطِ، كَانَتُ يُن مِنْ عِبَادِ نَاصَا لِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيرُ هُمَامِنَ اللهِ شَيْعًا وَيَعِيلُ اذْخُلَا النَّاكَرَمَعَ الدَّاخِلِ اللهُ مَنْلًا لِللَّذِيْنَ أَمَنُواا مُرَاتَ فِرْعَوْنَ مِرْذَقَالَتَ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَيَجِّبِيْ مِنْ فِي وَعَمَلِهِ وَ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِ بِنَ ٥ وَمَرْ بَهُ ابْنَتَ كَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُنُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَنِيِّينَ كَ

ففلارم

رها

الجرء الجرء

جرا ملي الركح ﴿ يَ بِيرِهِ الْمُلْكُ رَوَّهُ } (5) ذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْ الْغَفُوْرُهُ الَّذِيْ يُخلق الرَّحْمٰن نہکای فی قا لَ تُسَرِّى مِنْ فَطَوْدٍ <sub>۞</sub> ثُـمَّادُ. م اليَصَرَه هُ اث ا اوهم البكشكخ لثلق مَاكُ ثُنَّا السَّدَ بمصابيح وجع يْن دُاعْتُدْ نَا لَهُمْ عَذَابُ السَّعِيْرِ ٥ وَلِ ابربهمعذابجه سمر وبئس ا شقاوهي معواله شٰ۵ لل قَدْ كَاءَنَا ند نْ شَيْءِ إِنْ أَنْتُمُالَّا اكُنَّا فِي آشِدِ فسحق

مُكُرُودِ ٥ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ١٠ هُوَ اللَّطِيْفُ لَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ ذَ لُـوْكًا فَامْشُوْ افِي مَنَا حِبِهَ عُكُوْامِنْ يِّذْقِهِ ﴿ وَلِيبِهِ النَّيُشُورُ وَ اَمِنْ تُمْ مَّنْ فِي السَّمَا آن يَخْسِفَ بِكُمُالْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُو رُنُّ آمْ أَمْ أَمِنْ تُمْرَّكُنْ إِن السَّمَاءِ أَنْ يُبْرُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا و فَسَنَعْلَمُونَ كَيْفَ ذِيْرِهِ وَكَقَدْ كُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَأَنَ نَكِيْرِهِ وَلَهُ يَرَوْرُ لِلَى الطَّيْرِ فَوْ تَهُمْ عَلَفْتِ وَيَقْبِضْنَ ، مَا مَدْسِكُمْ وَالْأَالْوَهُمُنَّ وَيَلْهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ وَأَمَّنْ لَمُ ذَا نَّذِي هُوَجُنْدُ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمُنِ وَإِنِ اَحْفِرُوْنَ الْكَرِفِيْ غُرُودِ أَكْنَ لَمْذَا لَدِي يَرْزُقُكُمُونَ سَكَ رِزْقَهُ ، بَلْ لَجُّوْارِفِيْ عُنُوِّةٌ نُفُوْدٍ ٥ أَفَمَنْ يَهُمْ شِي عِبَّاعَلَى وَجُهِمَ آهُ ذَى آمَّنَ يَهُنِينَ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۞ قُلْ مُوَالَّذِي ٱنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْحَ وَ لاَبْصَارَوَا لَا فَيِدَةً ۚ قِلْيُلَّا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۞ قُلْ هُوَالَّهِ فِي ذَرَاكُمْ فِي الْكَارْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى لَمْذَا الْوَعْدُانَ كُنْتُمْ صَوِقِيْنَ ٥ قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَا لِلْهِ ١

立

تَمَا آنَا نَذِ يُرُمُّّبِينٌ ٥ فَلَمَّا رَآوُهُ زُلْفَةً سِ نِدِيْنَ كُفَرُوْا وَقِيْلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُوْنَ ٥ قُا وَيُنْتُمُ إِنْ آهُلَكِنِي اللَّهُ وَمَنْ مَّنِي آوْرَحِمَنا افْمَنْ يُبَحِ خُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيهِ وَقُلْ هُوَالرَّحُمٰنُ به تَوَكَّلْنَا \* فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ٥ فُ بُمُران آصبت مَا وُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَبَارِيبُكُمْ بِمَ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يُسْطَرُونَ ٥ مَا آنْتَ بِنِحْمَ مَجْ نُوْكِ ٥ وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا خَيْرَمَ مُنُوْكِ ٥ وَإِنَّكَ لَعَلْ ن عظيم و فَسَتُبُوم رُوك بُيْمِ مُرُون في السِّكُمُ الْمَفْتُونُ نَّ رَبَّكَ مُوَاعْلُمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ مُوَهُوَاعْلُ دِيْنَ ٥ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ٥ وَدَّوْالْوَ دْ هِنُوْنَ ٥٥ كَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّا فِي مَّهِـ بُنِ ٥ مَمَّا زِمَّةً تَمِيمٍ ٥ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدٍ ٱرْسِيْمِ ٥ عُتُلِّ بَحْدَ ذٰلِ زَنِيْمِ أَنْ كَانَ ذَا مَا لِ وَبَنِيْنَ صُ إِذَا تُنْفُلُ عَلَيْهِ أَيْتُنَا لَ آسًا طِيرُ الْأَوْلِينَ وَسَنَسِمُ دُعَلَ: إنَّا بَكُو نُهُمْ كُمَّا بِكُونَا آصْحُبُ الْجَنَّةِ وَذُا فُسَدُ

ىرمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ٥ وَلا يَسْتَثْنُوْنَ ٥ فَطَافَ عَلَيْهَا

ئِفُ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُـ مُ نَارِّعُهُوْنَ ٥ فَأَصْبَحَثُ كَالصَّرِيْ فَتَنَا دَوْامُصْبِحِيْنَ ٥ أَنِ اغْدُوْاعَلَى حَرْتِكُمْرَانَ كُنْتُمُ صارمين ٥ فانطكقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ٥ أَنْ لَا دْخُلَنَّهَا الْيَوْ مَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ ٥ وَّغَدَوْ اعَلَى حَدْ قَادِ رِيْنَ ٥ فَكُمَّا رَآوْ هَا قَالُوْا إِنَّا لَضَا لُهُنَ ٥ بُ نَحْنُ مَحْرُوْمُونَ ٥ قَالَ آوْ سَطُهُمْ ٱلْمُا قُلُ لَّكُمْ لَهُ كُ تُسَبِّحُونَ ٥ قَالُوا سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُتَّاظِلِمِيْنَ ٥ فَا قَبِلَا ضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَنَلّا وَمُوْنَ ٥ قَالُـوْ١ يُوَيْلُنّا إِنَّاكُنَّا خِيْنَ ٥ عَسَى رَبُّنَا آنَ يُبْدِ لَنَا يَحْيُرًا مِّنْهَ آلِ ثَّا إِلَى رَبِّكَ زَاعِبُوْنَ ٥كَذَٰ لِكَ الْحَذَابُ • وَلَحَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُم لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَرَبِّهِ مُجَنَّتِ النَّحِيْمِ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ٥ مَا لَكُمْ الْكُمْ الْكُمُونَ وَكُمُونَ وَ آهْ لَكُمْ كِتْبُ فِينُهِ تَكْ رُسُوْنَ صُّاتٌ لَكُمْ فِيبُهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ٥ آهُ لَكُمْ آيْمًا نُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَإِنَّ لَكُمْ لَمَا اتَحُكُمُوْنَ أَسَلَهُ مُ أَيَّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيْمٌ أَ مُلَهُمْ شُرَكًا ءُهُ الهِ مُراثِكًا نُو اصدِ قِيْنَ ٥ يَوْمَ يُكُشَّفُ عَنْ

المراجع المراج

دْعُوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ٥ خَا شِعَ ( هَقُهُمْ ذِلَّةً ﴿ وَقَدْكَا نُوايُدْ عَوْنَ إِلَى السَّجُ لَمُوْنَ ٥ فَذَرُنْ وَمَنْ يُكَدِّبُ بِهٰذَا الَّحَ نَسْتَدْ رِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ فَ وَأَمْلِنَ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي يْنُ ٥ أَمْرَتُسْتَلُهُ مُ آجُرًا فَهُمْرِّتِنْ مَّغْرَ مِرْمُنْقَلُونَ فَ آمَ فَهُمْ يَكُتُبُوْنَ ٥ فَاصْبِرْ لِحُكَمِرَ بِنَكَ وَكَا الْحُوْتِ مِإِذْ نَا لَا يَ كُمُوَ مَكُظُوْمٌ كُلُولًا دادَكَةُ زِعْمَةً مِّنَ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَذُ مُؤْمِّ جُتَبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصِّلِحِيْنَ ٥ وَإِنْ يَكَادُ الَّخِيْنَ ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّخِ يُنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَا رِحِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّحْرَوَ بْقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ ٥٥ مَا هُوَا لَّاذِ كُرِّ لِلْعُلَمِيْنَ نُ وَالتَّاكِيفِيُ الْبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ و لْجَاقَتُهُ مُ مَا الْحَاقَةُ وَمَا الْدُرْبِكَ مَا الْحَاقَةُ وُكُذَّبُتُ مُوْدُ وَعَادًا بِالْقَارِعَةِ ٥ فَأَمَّا ثُمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا دُ فَأُهُلِكُوْ إِبِرِيْحِ صَرْصَرِعَا تِيَةٍ ٥ لطَّأُخِيَّةٍ ٥ وَٱمَّاعًا خَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْحَ لَيْهَالِ وَّنَمْنِينَةَ أَيَّا مِرْ حُسُوْمًا وْفَتَرَى لْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى ﴿ كَا تُهُمْ آعْجَا زُنْخُلِ خَارِيَةٍ ۚ فَهَلَ

رڌ

392

لَى لَهُمْ رِقِنَ بَا رِقِيَةٍ ٥ وَجَآءَ فِي مُعُونُ وَمَنْ قَبْلَهُ كْتُ بِالْخَاطِئِةِ ۚ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ ٱخْدَذَةً رَّابِيَةً وإِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَـذُكِرَةً وَّتَعِيِّهَا أُذُنَّ وَّاعِيَّةً ٥ فَاذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَّاحِدَةً فَّ وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَآحِدَةً لَّ فَيَوْمَئِذِ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَّوَانْشَقَّتِ لسَّمَا ءُفَرِي يَوْمَرُ إِ وَاهِيَةً ﴾ وَالْمَلَكُ عَلَى ٱلْجَائِهَا بَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِيزِ ثَمْنِيَةً ٥ يَوْمَئِ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتْبَ يْنِهُ فَيَقُولُ مَا قُرُءُوْ اكِتْبِيتُهُ وَإِنِّي ظَنَنْتُ لِقِ حِسَابِيَهُ ۚ فَهُوَفِ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥ قُطُوْ فُهاكا نِيهَ فَ كُلُوا رَا شَرَبُوا هَنِينَا الْمَا اَسْلَفْتُمْ لاَيَّامِ الْخَالِبَةِ ٥ وَأَمَّا مَنْ أُوْنِ كِتْبُهُ بِشِمَالِهِ مُ فَيَقُوْ يْلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ قُوْلَمْ آدْرِ مَا حِسَا بِينَهُ قَيْلَيْنَهُ نَتِ الْقَاضِيَةُ أَمَا آغَنَى عَنِيْ مَالِيهُ أَ هَلَكَ عَنِيْ لْطِنِيَةُ أَخُذُوْهُ فَغُلُوْهُ لَّ ثُمَّالَجِحِيْمَ صَلُّوْهُ لُ ثُمَّ سِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ وَإِنَّهُ كَانَ

T(1201

يْيِمِ لُ وَلَا يَحُضَّ عَلَى طَعَا مِ الْمِشْكِيْنِ لُ حَمِيْمُ ٥ وَلَا طَعَا مُرالًّا مِنْ غِسْلِيْنِ لْخَاطِئُونَ ٥ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٥ وُمَا ؠٛڝڔؙۉٛػ٥ٳٮٚۘٞۘۘۘٷڵڡۜۅٛڶڒۺۅٛڸػڔؽؠ؆ۊۜٙۛڡٙٵۿۅؠڡۜۄٛڸۺٳ لَامَّا نُوْمِنُوْنَ ٥ وَلَا بِقُولِ كَاهِنِ وَقِلِيْلًامَّا تَذَكُّرُوْنَ ٥ زِيْلُ مِّنْ رَّبِ الْعٰلَمِينَ ٥ كُوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَا وِ يُبِلِ لِ يْنِ لِّ ثُنَّمِّ لَقَطَّحْنَا مِنْهُ الْوَيْسِيْنَ 6 فَمَا مِنْكُمْ رِّنْ آحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ٥ وَرِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ آتَّ مِنْكُمْ مُكَذِّ بِيْنَ ٥ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى لْكُفِرِيْنَ ٥ وَإِنَّا كُلَّقُ الْيَقِيْنِ ٥ فَسَبِّحْ بِالْمِورَ بِبْكَ الْعَظِيمِحُ بشمرا ملّه الرّحمن الرّحيم و فرار بعواية المخالد المحاكمة لَ سَارِئُلُ بِعَدَابِ وَاقِعِ ٥ لِلْكُفِرِينَ لَيْسَلَّهُ دَالِغَ ٥ مِنَ متوذى المعارج وتعربه الملكحة والرو ـدَارُهُ نَحَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ نَ فَاصْبِرْ صَبْرًا مِيْلًا وإِنَّاهُمْ يَكُرُوْنَهُ بَعِيْدًا وُّ تَكْرِيكًا اعُكَالْمُهْلِ فَ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ ٥ وَلَا حَمِيْمًا ٥ يُبَصِّرُوْ نَهُمْ ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَـ

نْتَدِيُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذَ إِبَنِيْهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ ٥ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّذِيْ تُنُو يُهِ فِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا اثُمَّ يُنْجِيْهِ ( كَلَّا إِنَّهَا لَظِي ٥ نَـزًّا عَـةً لِّلشَّاوِي ٥ تَـدْ عُوْا مَنْ أَدْ بَـرَ وَتَوَكُّنْ وَجَمَعَ فَأَوْ عَى oِإِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا نُ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّجُزُوعًا ٥ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَسنُوعًا ٥ إِلَّا لْمُصَلِّيْنَ أَالَّذِيْنَ هُمْ عَلْي صَلَاتِهِ هُرَائِمُوْنَ وُوَالَّذِيْنَ ؽ١٩ مَوَ الِهِهُ حَقُّ مَّعُلُوْهُ لِلسَّارِيلِ وَالْمَحْرُوْمِ فَ وَالَّذِينَ سَرِّفُوْنَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ شفِقُوْنَ أَرَانًا عَذَا بَرَبِّهِمْ غَيْرُمَا مُوْنِ ٥ وَاللَّذِيْنَ مْ لِفُرُوْ جِهِمْ حُفِظُوْنَ صَالّاعَلْ ٱذْوُاجِهِمْ أَوْمَا مَلَحَتْ يْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمُلُومِيْنَ نَفَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ ولئِكَ مُمُ الْعُدُونَ قُوالَّذِيْنَ مُمْ لِأَمْنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَا رَبِهِمْ قَائِمُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَا يِنِهِمْ يُحَافِظُوْنَ أُولَئِكَ فِي جَنَّتِ مُكَرَّمُونَ لَ فَمَالِ تَّذِيْنَ كَفُرُوْ اقِبَلَكَ مُهُطِعِيْنَ فَعَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ٥ أَيُطْمَعُ كُلُّ اصْرِئُ مِّنْهُمْ أَنْ يُبْدُخَلَ جَنَّةَ تَعِيمِ ٥ كَلَّاهِ إِنَّا كَلَقَنْهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَا ٱقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِ

يُـوْعَـدُوْنَ أَيْوُمْ يِخْرُجُوْ رَاعًاكَأَنَّهُ مُرِلَى نُصُبِ يُـُوفِضُونَ ٥ كَاشِعَةً ٱبْصَارُهُ 1 19 لَّةُ وَلِكَ الْبَوْمُ الَّذِي كَانُوْ ا يُسوْعَدُوْنَ حُ كانفاج تكييري بشمرا مله الرّحمين الرّحيم والمادعة والرّحية نَّا ٱرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ ٱنْذِرْقُوْ مَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ رَبِيهُمْ عَنْذَابُ ٱلِبُمُ ٥ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ لِّ آنِ اعْبُدُ و ا اللَّهُ وَا تَنْقُوْ هُ وَٱ طِيْعُونِ لَ يَغْفِرْ لَهُ أَنُو بِكُمْ وَيُوَرِّحُرْ كُمْ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى وَانَّ آجَلَ اللهِ لَهْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَقَالَ رَبِّ إِنِيْ دَعَوْتُ وقق ٥ فَلَمْ يَزِدْهُمُمْدُعَآءِيْ إِلَّا فِرَارًا o أذاريه هروا ستغشؤا بني بَهُمُ وَأَصَدُّوا وَاسْتَ سْتِكْبَارًا٥ تُمَّرِانِيْدَعَوْتُهُمْ جِهَارًا وَٱسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَ فَقُلْتُ اسْتَخْفِرُوْارَبَّ غَفَّادًا ٥ يُسُوسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ صِّدْ دَادًا ٥ وَيُمُودُ كُ

بع

لَكُمْ لَا تَدْجُوْنَ بِلَّهِ وَقَارًا فَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ٥ اَلَمْ تَرَوْاكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمْوْتِ طِبَا قَالٌ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُودًا وَّجَعَلَ الشُّمُسَ سِرَاجًا ٥ وَاللَّهُ ٱنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَأَتًا لَ ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فِبْهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ بِسَاطًا قُلِّ لِتَسْلُكُوْ امِنْهَا سُبُلًّا إِنِجَاجًا ٥ قَالَ نُوْحُ دَّتِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَـدُهُ الْآخَسَارَّانَ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا نَ وَقَالُوا كَا نَذَرُتَ الْهَنَكُمُ وَلَا تَذَرُتَ وَدَّا وَلَا سُواعًا مُوَّ لايَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَدْاَضَلُّوا كَثِيْرًا وَ وَلا تَنْزِدِ الظُّلِمِيْنَ إِلَّا ضَلْلًا ٥ مِمَّا خَطِيْعُرْمِمُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَادًا مُ فَلَمْ يَجِدُ وَاللَّهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ آنْصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحُ رَّبِ لَا تَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْخُفِرِيْنَ دَيِّكَارًا وإِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِهُ وَالآلَا فَاجِرًا كُفًّا رَّانَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَ الِهِ مَنْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْنِي مُؤُمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَا تَنْزِدِ الظَّلِمِيْنَ إِلَّا تَبَا رَّا مُ سُوَّةِ الْجِكَةِ وَمِي بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ وَالْعَامُ عَنْ اللَّهِ الْرَحْمُنُ الله

ه را

قُلُ أُوْ حِيَرِكِ ٱتَّكُا سُتَمَعَ نَفَرُمِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْ الْ سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا ٥ بَهُ دِي آلَ الرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ - وَلَنْ تَشْرِكَ بِرَبِّنَا آحَدًا ﴿ وَآنَتُهُ تَعْلَى جَدُّرَبِّنَا مَا اتَّحَدَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ٥ وَآنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُ نَاعَلَ اللهِ شَطَطًا لِ وَآنَّا ظَنَنَّا آنَ لَّنْ تَقُولَ الْارْنُسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ٥ وَ اللَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْرِنْسِ يَعُودُ وْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ جِنّ فَزَادُوْهُ مُرَهَقًا لِّ وَآنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَـ نُتُمْ آنَ تَى يَبْعَتَ اللهُ آحَدًا لُ وَآتَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُ نَهَا مُلِئَتُ حَرِّسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا ٥ وَّأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴿ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَّصَدًا لُ دَّآنَّا كَا نَدْدِيْ آشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ آهُ آرَادَ بِهِمْ رَبُّهُ هُ دَ شَدًا لُوَّا نَّامِتُ الصَّلِحُوْنَ وَمِثَّا دُوْنَ ذَٰ لِكَ ﴿ كُنَّا رَأْرِينَ قِدَدًا ٥ وَآتُنَا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ تُعْجِزَا لِلَّهُ فِي الْأَرْضِ كَنْ تُحْجِزَكُ هَرَبًا يُوْآتَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدِّي أُمِّنَّا بِهِ فَمَنْ يُتُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّكَارَمَقًا ٥ وَّٱنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ آسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوُا دَشَدًا ٥ وَآمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُو الِجَهَنَّةُ

٥ وَ أَنْ لَهِ اسْتَفَا مُوْاعَلَى الطّرِيْقَةِ لَا شَقَ نِنَهُمْ فِيْهِ ، وَمَنْ يُكُرِضُ عَنْ ذِك لُكُهُ عَذَا بِّاصَعَدًا لُوَّاتٌ الْمَسْجِدَ لِلهِ فَلَا تَـدُ عُـ مَعَ اللهِ آحَدًا ﴿ وَآنَّهُ لَمَّا فَأَ مَعَبُدُا لِلَّهِ يَ كَادُوْايِكُوْ نُـوْنَ عَلَيْهِ لِيتِدًا رُّ قُلُ إِنَّمَا آدْعُوا رَبِّيُ وَكُلَّ بِكُ بِهِ آحَدًا ٥ قُلُ إِنِّي لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ، إِنِّي لَنْ يُهِجِيْرَ فِي مِنَ اللَّهِ آحَدُهُ وَّ لَنْ آجِدَ مِنْ دُونِ لْتَحَدُّالُ إِلَّا بَلْغُاصِّنَ اللهِ وَرِسْ وْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَ نَّمَ خُلِدٍ يُنَ فِيْهَا آبَدُّانُ حَتَّم رَآوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ آضْعَفُ نَاصِرًا قَلُّ عَدَدًا ٥ قُلُ إِنْ آدُرِيْ آقَرِيْبُ مِّا تُوعَدُونَ آمْ عَلَ لَهُ رَبِّيْ آمَدُا ٥ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَ حَدًّا قُ إِلَّا مَنِ ا رُتَضَى مِنْ رَّسُوْلِ فَإِنَّهُ لَا يَسْلُكُ مِ دَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِ لِيَعْلَمَانَ قَدْ آيْلَغُوْ ارِسْلَد لَدَيْهِ هُ وَآحُطَى كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا ٥ إبشيرانته الرَّحُمٰنِ الرَّحِ يُّهَا الْمُزَّيِّلُ لِ قُمِ الْبَيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا لِي نِّصْفَهَ أَوِا نُقُصْ

1001

۵ قَلِيْلًا ﴿ ٱوْ زِدْعَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْانَ تَـرْتِيْ لْقِيْ عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيْلًا ٥ إِنَّ نَا شِئَةَ الَّيْلِ هِيَ ٱشَدُّوكَ لَ تْوَمُ وِيْدَلَّا مُ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رِسَبْكًا طَوِيْلًا مُ وَاذْكُر مَرَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْرِتِيْلًا ۚ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ الْهُ اللَّاهُ وَ فَا تَنْجِذُهُ وَكِيْلًا ﴿ وَاصْبِرْعَلْى مَ يُلًا ٥ وَذَرُنِيْ وَالْمُكَدِّ بِيْنَ أُولِي لَهُمْ فَلِيْلًا ٥ إِنَّ لَـدَيْنَا ٱنْكَالَّا وَّجَحِيمًا وَّطَعَا مَّا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَا بِاللَّهِمَّا ٥ُ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِ يِلْأَهِ إِنَّا ٱرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُوْلًا لا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا ٱرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ٥ رْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنُهُ آخُذُا وَّبِيلًا ٥ يَحْلَمُ النَّكَ تَقُوْ مُرَادُنَ مِنْ ثُلُنَّى الَّيْلِ وَنِصْ وَطَارِيْفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَا حَدَانَ لَنَ يُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَا قَرَءُ وَامَ

مِنَ الْقُدُانِ وَعَلِمَ آنَ سَيَكُونُ مِنْكُمْ شَرْضَى وَانْحَرُونَ يَضْر بُون فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَالْحَرُونَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ سَفَاقَرَ وُوامَاتَبَسَرَمِنْهُ وَآقِيمُوا الصَّلُوةَ وَانُّواالزُّحُوةَ وَآثَرِضُوااللَّهَ قَرْضًا حَسَنَّا وَمَا تُقَدِّمُ مُوْ الْ تَفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُ وْلُاعِنْدَاللَّهِ الْمُوَخَيْرًا وَّاعُظُمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ وااللّهَ وَانَّاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمً نُ سَيْعَ النَّكِ مَا يَكُو الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ الرَّحْمُنُواية يَا بِيُهَا الْمُدَّ زِيْرُ قُهُ مُفَانَ فِرُ لُ وَرَبِّكَ فَكَبِرُ وُوْبِيا بِكَ فَطَهِّرٌ ﴿ وَالرُّجُرِّ فَاهْجُرُ ۗ وَلَا تَمْنُنَ تَسْتَكُثِرُ ۗ وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ لَ فَإِذَا نُقِرَفِ النَّا قُورِ لِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْ مُعَسِيْرٌ ﴿ عَلَى الْخُورِيْنَ خَيْرُيسِيْرٍ ٥ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا لِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَا لَا مَسْمُ وُدًالُ وَّ بَنِيْنَ شُهُودًا لُ وَّمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا لِ ثُمَّ يَطْمَعُ آن آزيد ٥ كلا الله كان لايتناعينيدًا ٥ سَأَرْهِ قُلهُ صَعُودًا مُ إِنَّهُ فَكُرُ وَقَدَّرُ فَ فَقُيلًا كَيْفَ قَدَّرُ فُكَّ نُتِلُكَيْفَ قَدُّرُ فُكَّرَنَظُرَ فُ ثُكَّرَكُ نُكَّمَ عَبَسَ وَبَسَرَ لُ ثُكَّا كَابُرَ وَاشْتَكُبُرُ فَقَالَ إِنْ هُذَّ اللَّهِ سِحْرُ بُّؤُنْدُ وَ إِنْ هُذَّ اللَّهِ

قَوْلُ الْبَشِرِ صُ سَأَصْلِيْهِ سَقَرَهِ وَمَا أَدْرَ لِكَ مَا سَقَرُ ﴿ لَا تَذَرُنَّ لَوَّاحَةُ لِلْبَشِرِئَ عَلَيْهَا رِّشَعَةٌ عَشَرَلْ وَمَاجَعَ أشحب الناكر الأمليك أوقما جعلناعة تهمرا لافث ِلْكَذِيْنَ كَفَرُوْا ولِيَسْتَيْفِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أَمَنُوا إِيماً نَا وَّ لَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَّرَضٌ وَّ لَكْفِرُونَ مَاذَا أَرَادَامِتُهُ بِهِنَا مَثَلًا مَثَلًا مَنَالًا مِكَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مِنْ يَّشَاءُ وَمَا يَحْلَمُ جُنُودَرَ بِّكَ إِلَّا هُو ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكُولِ لِلْبَشَرِ 6 كَلَّا وَالْقَمَرِ ٥ وَالَّيْلِ إِذْ آَدْ بَرَنَّ وَالصُّبَحِ إِذَا ٱشفَرَ لِ إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبَرِ فَ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ آن يَتَنَقَدُ مُ آؤينا تَحْرَحْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ مِيْنَةُ وَالَّا أَصْحُبُ الْيَمِيْنِ وَ فِيْ جَنَّتِ شَيَتَسَاءَلُونَ قَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ لَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوْ الْمُنَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وْ وَلَهْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وْ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَارِيْضِيْنَ ٥ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الرِّيْنِ ٥ حَتَّى ٱتْسِنَا الْيَقِيْنُ أَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ أَ فَمَالَهُمْ ي التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ لِكَانَّهُ مُحُمِّرُ مُسْتَنفِرَةً فَ

- 20-10

فَرَّتُ مِنْ قَسُورَةٍ مُ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئً مِّنْهُمْاَنْ يُّؤُنَّى صُحُفًا مُّنَشِّرَةً لَّ كُلًّا ، بَلْ لَّا يَخَا فُونَ الْأَخِرَةَ لَ حَلَّا إِنَّهُ تَـذُكِرَةً حُفَمَنْ شَآءَذَكَرَةً حُ وَمَا يَـذُ كُرُونَ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ مُواَهُلُ التَّقُوٰى وَآهُلُ الْمَغُفِرَةِ 5 سُون القيصة عِن الله الرَّحمن الرَّحِين الرَّحِين الرَّحِين المؤن الله ٱقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ٥ وَلَا ٱقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّا مَهِ ٥ يَحْسَبُ الْاِنْسَاكُ ٱلَّنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ٥ بَلْ قَادِرِ بُنَ عَلْ آنْ تُسَوِّيَ بَنَا نَهُ ﴿ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَا مَهُ ذَي يَسْعُلُ آيًّا نَ يَوْمُ الْقِيلِ مَهِ مُ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ لُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ الْوَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ الْيَقُولُ الْرِئْسَاكُ يَوْمَئِذِ آيْنَ الْمَفَرُّ 5 كَلَّالَا وَزَرَ حُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِ إِلْمُسْتَقَرُّ يُنَبِّؤُا كُلْ نُسَانُ يَوْمَئِزِ بِمَاقَدَّ مَرُ ٱخَّرَهُ بَيلِ اكْلانْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴾ وَّكُواكُفِّ مَعَاذِ يُرَةُ ٥ُ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَا نَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٥ُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ ٥ فَإِذَا قَرَاْ نِهُ فَاتَّبِعْ قُرْانَهُ ٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَا نَـهُ أَكُلًّا بِلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ أَوْتَ ذُرُوْنَ كَلْخِرَةً ٥ وُجُوْةً يُتُوْمَئِذٍ تَكَاضِرَةً ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ٥

سِـرَةُ لَّ تَظُنَّ أَنَ يُّفَعَ اقِرَةً أُكَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيِّ أَ وَقِيْلَ مَنْ عِرَاقِ تَهُ الْفِرَاقُ وَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَإِلَى خِ يِالْمَسَاقُ كَافَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلِّنٌ وَلَحِنْ كَذَّ وَكُ لُ أُكُمِّدُ مُبَالِى آهُلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى مَّ آوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَ آيَحُسَبُ الْانْسَانُ آنَ يُسْتَرَّ حًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيَّ يُمْنَى " نُمِّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ٥ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ال كُلْمُنْ شَى ﴿ ٱلْيُسَ ذَٰ لِكَ بِقُرِ رِعَلَ ٱنْ يُهِي يَ الْمَوْقَ مَوَةَ الصَّةِ مَكَافِينَ ﴾ يشهرا ملَّه الرَّحْمُنِ الرَّحِبُونِ ال ٱفْ عَلَى اكْلَا نُسَانِ حِيْنُ مِّنَ اللَّهُ هُرِ لَهُ يَكُنُ شَيْ كُودًا وإنَّا تَكَلَّقْنَا اكْلَ نُسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ آمُشَارٍ ݑݞݪݺݡݞݼݞݨݩݙݽݡݺݰݳݕݯݐݑݱݳݣݛݩݴݿݖݚݔݭݙݳݪݜݕݔ كِرَّاوِّرِ شَاكَفُوْرًا وراتَّااَعْتَـدْنَالِلْكِفِرِيْنَ سَ وَآغُلُلاً وَسَعِيْرًا وَإِنَّ الْكَابُرَارَ يَشْرَ بُونَ مِنْ كَاسِكَانَ ٵؖػٵ**ۏؙ**ۉڒؖٲڽٛٚٚٚٚڲؽڹٵؾۜۺٛڒڣؠؚۿٳۘ؏ڹٵۮٳۺؗۅؠؙڡؘڿؚۯۉڹۿٳ يُرًا ٥ يُوفُونَ بِالنَّذُرِزِ يَخَا فُونَ يَـوْمًا كَ

بُراً ٥ وَيُطْحِمُونَ الطِّعَا مَعَ يْرًا ٥ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ كَانُ شُكُورًا ٥ إِنَّا نَحَافُ مِنْ رَّيْنَا يَرِيْرًا ٥ فَوَقْمُهُمُ اللَّهُ شَرَّذُ لِكَ الْ تَضْرَةً وَّسُرُورًا ٥ وَجَ ٥ مُتَكِينَ فِيهَاعَلَ الْأَرَائِلَةِ ، اوَّكَا زَمْهَ رِيرًانَ وَكَارِنِيَ قَعَلَيْهِ ذُلَّتُ قُطُوْ فُهَا تَـذَ لِيُلَّا وَيُطَافُ ءَ بِيْرِقْنُ فِخْسِةٍ وَّاكُوابِ كَأَنَتْ فَوَادِيْرَا ٥ قَوَادِيْ يةِ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ٥ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا فَ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى يَطُوْ فُ عَلَيْهِمْ وِ لَدَانَ مُّخَلِّدُوْنَ وَإِذَارَا يُتَهُمُ حَ نَنُوْرًا ٥ وَإِذَا رَأَيْتَ نَـمَّرُا يُتَ نَعِيْمًا وَّمُلَّكًا سُنْدُسِ خُضْرٌ وَاسْتَهُرَقُ وَكُ هُرَبُّهُمْ شُرَابًا طَهُوْرًا وَإِنَّ لَمْ اللَّ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مِّشْكُورًا مُإِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا لَّانَّ فَاصْبِرُ ك القُراك تناثري

रकितर

نَ الْشُل خَاشِ تَخَذَرالى رَبِّهِ سَبِيلًا ٥ وَمَا تَشَاءُ وْنَ رَكُّمْ ءَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ كَأَنَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اءُفِيْ رَحْمَتِهِ وَالظِّلِمِينَ آعَدَّ لَهُ هُ عَذَابًا أ عَرِيَتِكُ ﴾ بِشهِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِ للت عُرْفًا لُ فَالْحُصِفْتِ عَصْفًا فُوَّالنَّشِرْتِ ا " فَالْفُرِ قُتِ فَرُقًا " فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا أُ عُذُرً ذُرًّا قُ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لُوَاقِعَ مُ فَإِذَا تُ وُولِذَاالسَّمَاءُ فُرِجَتُ وُولِذَاالْجِبَا لُ أُوِّنَتُتُ أُرِلاً يِّ يَبُوْ مِرْأَجِّلَتُ أُرِلِيَوْمِ آدْرْ مِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ أُوْيُلُ يَّوْ مَرُ زِلْلُمُكُذِّبِ لِكِ الْأُوِّلِيْنَ ٥ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ ٥ ڷمُجْرِمِيْنَ⊙دَيْلُ يَّوْمَئِ

لَوْمِنْ فَقَدَ (نَا ﴿ فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ٥ وَ فيهأزواسي ذِ لِّلْمُكَدِّ بِيْنَ o اِنْطَ لُ يَّـوْ مَرِءُ نْتُمْرِبِهِ تُكَدِّ بُوْنَ أَرا نُطَلِقُوْا إِلَى ظِ ٥ُ لَّا ظَرِلِبُلِ ةَ لَا يُخْرِيُ مِنَ اللَّهَبِ صُ<sub>لِ</sub> تََّهَا تَدَرُمِيْ إِ ڝٛڔڽٛڰٲٮۜۜڎڿڡڶؾۘڞڡٛۉٞڕٛڎؽڵؾۜۅٛڡٙئؚڿؚڷؚڷڡٛػ عُوْنَ ٥ وَلَا يُسَوُّذُنُّ لَهُ هُرُفَيَعْتَ وَّلِيْنَ ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ۞وَيْ يْنَ رُانَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلْلِ دَّعُيُوْنِ لِّوَّ فَوَا شَا كُوْ اهْنَاتُكُا بِمُ لُوْا وَتُمَتُّعُوْا فَلِيْلًا لِآكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ٥ وَيُلُ يَّـُوْمَرُ عَذِّبِيْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَبْرُكُعُوْنَ وَيُلِّ اي ڪڍيٺ ٻَڪ

E. 11

اللائد

ن دائد لنا کانٹ سرایا ہاتا کے دُّوْ قُوْافً ن آثر اباً قرك أسادها

السلطوت والأرض ومابينتهما الر ىَيُوْمَيَقُوْ مُرالدُّوْمُ وَالْمَ يَتُكُلُّمُوْنَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَـهُ الرَّحْمُنُ وَقَالَ صَوَابًا لِكَ الْيَوْمُ الْحَقَّ ، فَمَنْ شَاءً اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا بِياً تَّاٱنْذَرْنْكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا هُ يَّـُوْ مَ يَنْظُرُالْمَـرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدْهُ وَيَقُولُ الْكُفِرُ لِلْيُتَنِي كُنْتُ تُرابًا مُ سُعُةَ النَّرْعَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْرِ وَهُ وَاللَّهِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ اللَّهِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ اللَّهِ الرَّحِينَ اللَّهُ الرَّحِينَ اللَّهِ الرَّحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِينَ اللَّهُ الرَّحِينَ اللَّهُ الرَّحِينَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لنَّزعْتِ غَدُقًا ﴿ وَالنَّشِطْتِ نَشْطًا ﴿ وَالسَّبِحْتِ سَيْحًانْ فَالسِّبِقْتِ سَبْقًانٌ فَالْمُدَبِّرْتِ آمْرًا ٥ُ يَـوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ٰ تَتْبَعُهَا الرَّادِ فَـةُ ٰ فُلُوبٌ يُّومَ مَالِنِم الرَّاجِفَةُ الْمُعَادُمُ اللّهُ الْمُعَادُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا فِ الْحَافِرَةِ فَ وَإِذَا كُنَّاءِظَا مَّا نَّجِرَةً ﴿ قَالُوا تِلْكَ منس الذَّا كَرَّةً خَاسِرَةً ٥ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةً وَّاحِدَةً وَّا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فِهِلْ ٱتْعِكَ حَدِيْتُ مُوسَى وَإِذْ نَا ذُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوًى وَإِذْ هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ فَقُلْ هَلُ لَّكَ إِلَى آنْ تَزَكَّى لِ وَآهَدِيكَ رَبُّكَ فَتَخْشَى ﴿ فَأَرْبُهُ الْأَيْبَةُ الْكُبْرَى ﴿ فَكُذَّبِّ

عَطَى أُنْ تُعَادُبُ رَيْسُلَى أُفَحَشَرَ فَنَا لَا يَ فَقَالَ آنَا رُبُّكُمُ الْأَعْلِي أَ فَأَخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْأَخِيرَةِ وَالْكَأُوْلِي رُ تَرِفَ ذَلِكَ لَحِبُرَةً لِّمَنْ يَخْشَى رُءً آنْتُمُ آشَدُّ خَلْ مِ السَّمَآءُ اللَّهُ أَوْ الْمُ مَنْكُمًا فَسَوّْ لِمَا مُ وَأَغْطُشُ لَهَا وَآخُرَجَ ضُلِمُهَا لُوَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ دَلْمُهَا عرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعُمِهَا وَالْجِبَالَ آرْسُمِهَا مِنْاعًا لَّكُمْ وَلِا نَعَامِكُمْ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامِّةُ الْكُبْرِي ۉڡۜؾؾڐڲؖۯٳڷڔؽڛٵڽڡٵڛؠ؋ۅٛؠڗۣڒؘؾؚٳڷڿٙڝؽۄڸڡٙ يَّـزى فَأَمَّا مَنْ طَغِي رُواْ نَرَالْحَيْوِةُ الدُّنْيَا وْفَإِنَّ الْجَحِيْدُ هِيَ الْمَاوٰى فَ وَآمًّا مَنْ خَافَ مَقَا مَرَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ بِ الْهَوٰى ٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ٰ يَسْعَلُوْ نَكَ عَ لسَّاعَةِ آيًّا نَ مُرْسُعَا لِ فِيْمَ آنْتَ مِنْ ذِكْرُكَا بِّكَ مُنْتَهْمِهَا أَلِنَّمَا ٱنْتَ مُنْذِرُمَنْ يَخْشُمِهَا كُأَنَّهُمْ الميلكنة والاعشية أؤضحه التعان عالم التوالتوالتوكمن التحديم عَبِسَ وَتُولِي ١٥ جَآءَ الْأَعْلَى ٥ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ عِي ١٤ وَيَذْ حَكُرُ فَتَنْفَعَهُ الدِّ كُرِي ١٥ مَا مَا

تَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّي أُوْمَاعَلَيْكَ ٱلَّايَرُ عِيْ وَآمًّا مَنْ جَآءَكَ يَسْلَى ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴿ فَأَنْتَ عَدُ تَلَقِّينَ كَلَّا إِنَّهَا تَذْ كِرَةً فَ فَمَنْ شَأَءَذَكُرُهُ مُ فِي مُّكَرَّمَةٍ ٥ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ٥ بِأَيْدٍ يُ رَقِيْ كِرَا مِرْ بَـرَرَةٍ لِ قُتِـلَ الْمَانُسَانُ مَا آكُفَرَهُ« ــرَقِيْ كِرَا مِرْ بَـرَرَةٍ لِ قُتِـلَ الْمَانُسَانُ مَا آكُفَرَهُ« مِنْ أَى شَى يِخَلُقَدُ حُمِنْ نُّطُفَيْ الْحَلَقَةُ فَقَدَّرَةُ لُهُ مُّ سَّبِيْلَ يَسَّرَهُ لُ ثُمَّاماً تَهُ فَأَقْبَرُهُ لُ ثُمَّادًا شَ شَرَةُ أُكَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ أَ فَلَيَنْظُرِ الْهِ نُسَا ، طَعَامِهِ إِنَّا صَمَدُنَا الْمَاءَ صَبًّا نُوَّةً شَقَقُنَا الْإِرْضَ شَقُّانُفَانُكِتُنَا فِيُهَاحَبُّانٌوّعِنَبًا وَّقَضْبًانُ وَّزَيْتُوْنًا زَنْحُلُانُ وَّحَدَّا بِنِي غُلْبًا نُوِّفًا كِمَةً وَّابًّا نُمِّنًّا كُوْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يُؤْمِيَفِرُّا لَمَا رُءُونَ ٥ُوَاْمِتُهُ وَٱبِيْهِ ٥ُوَصَاحِبَتِهُ وَبَنِيْ ڬؾۜۼٛڹؽۄ<sub>۞</sub>ۄڿۉڰؾۜۅٛڡ*ۧ* كَةُمُّسْتَبْشِرَةً ﴿ وُجُولًا يُّومَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً لِ إِتَرْهَقُهَا قَتَرَةً لِ أُولِئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَ سنة التكويركية إبشيرا لله الرحمن الرج

ى كُوِّرْتْ لِ وَإِذَا النُّجُومُ يِّرَثُ لَّ وَإِذَا الْعِشَا رُعُطٍّ ن واذا البحا رُسُجِرتُ فواذا مَوْءُدَةُ سُئِلَتُ ۞ بِآيِّ ذَنْبِ قُيْد برَثُ ٥ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطْتُ ٥ وَإِذَا الْجَحِ وَإِذَا الْحَتَّةُ أُزْلِفَتُ لَ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا آجُضَاتُ لُفَا ٵڷؙٛڿؙؾۜٞڛٵڷڿٙۅٙٳڔٳڷػؙؾۜۧڛ۞ۛۜۊٳڷۜؽۑڶٳۮٙٳۼۺۼڛ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿ ذِي قُوَّ فِ دِّذِي الْحَرْشِ مَكِيْنِي مُّطَاءِ تَحَرَّامِيْنِ جُوَمَا صَ ع وَكَقَدْرًا هُ بِالْأُفُقِ الْمُب ؽڹ۞ٙۯٙڡٵۿۅٙؠڡٙۅٛڸۺ ان هُوَ إِلَّا ذِ كُرِّ لِلْعَالَمِينَ لَ لِمَنْ شَا اتَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَتَنَاءً اللَّهُ رَبُّ الْعُ لَوَةَ الْمُنْفَطَّا كُنَّة إِبِهُ مِرانِتُهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِ آءًا نُفَطَرَتُ لُ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ رُفُجِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ يُعَثِرَتُ ﴿ عَ تَدَّمَتُ وَآخَّرَتُ أَيَّا يُهَا الْإِنْسَا

- 2

عَرِيْرِ أَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلِكَ فَعَدَلَكُ فَ وُرَةِ مِنَا شَاءَرُكِّبُكُ أَكُلَّا بِلَ ثُكَدِّ بُـوْنَ بِـ يْنَ كُكِرَامًا كَارِّبِينَ فَيَعْلَمُوْنَ مَ رَلَفِيْ نَعِيْمِ ٥ وَّرَانَّ الْفُجَّا رَكَ يَّصْلُوْنَهَا يَـوْمَالدِّيْنِ ۞ وَمَا هُـمْ عَنْهَا بِخَ آڏريك مَا يَـُومُ الدِّيْنِ لُّ ثُمَّمَاً آدُريكَ مَا يَـُومُ يَوْ مَلَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا ۚ وَالْأَمْرُيَوْ مَئِ سَكَةُ التَطْفَيكَةِ إِبْسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( مُعَنَّ عَلَيْنَ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللّهِ الرَّحْمُ الرّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ ال لُ لِلْمُطَهِّفِينَ أَ اللَّذِينَ إِذَا اكْتَاكُواعَلَى الثَّ ـتَوْفُوْنَ ٥ وَإِذَاكَا لُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْ هُمْ يُ ٮػٲؾٞۿۿڡۧؠٛٷڎؙۅٛڽ۞ڸؽۉڡٟ؏ۼڟ اسُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ أُكُلَّا إِنَّ كِنْبُ الْفُجَّارِلَ كَ مَاسِجِينَ حُكِتُبُ مَّرْقُوْ مُرْهُ وَيُ مَئِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ الَّذِيْنَ يُكَذِّ بُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَمَا يُحَذِّبُ بِهُ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ آثِيْمِ لِإِذَا تُتُلْ عَلَيْهِ أَلِئُنَّا قَالَ ٱسَاطِيْرُالْا وَّلِيْنَ لَ كُلَّا بَلْ عَلَى عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا

مَّإِنَّهُمُ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ فُكَّرِّيُقًالُ هٰذَا لَّذِي ٩ تُكَذِّبُونَ ٥ كَالراتَ كِتٰبَ الْا بُرَارِلَفِي عِـ دُرْ مِكَ مَا عِلْيُهُونَ ﴿ كِتُبُ مِّرْقُو مُنْ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ فِيْ تَعِيْمِ لُ عَلَى الْأَزَائِلِكَ يَ نَعُرِفُ فِي وُجُوْ هِهِمْ نَصْرَتُهُ النَّعِيْمِ ﴿ يُسْقُونَ مِ ؞ؚؽق مَّخْتُوْمِنْ خِتْمُهُ مِسْكُ ، وَفِيْ ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَأَ فَسِ ڷؙؙؙٛػؾٵڣۺۉڹ٥ڕٙڔۯٙڲۮۄؽؾۺڹؽؠ۞ۼؽڹٵڲۺۯڣؠۿ مُقَرِّبُوْنَ ۚ إِنَّا لَّذِينَ ٱجْرَمُوْا كَانُوْامِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا سَحَكُونَ ٥ وَإِذَا مَرُّ وَإِبِهِمْ يَتَغَا مَزُونَ ٥ وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلْمَ لِهِمُ انْقَلَبُوْ افْكِهِيْنَ ٥ُ وَإِذَا رَآ وْهُمْ مُقَالُوْ الِ قَ هَـ وُكَا تَوْنَ " وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ خِفْظِيْنَ ۞ فَالْيَوْمَ لَّذِينَ الْمَنْوُامِنَ الْكُفَّارِيَضْحَكُوْنَ فَعَلَى الْاَرْآئِلِيَّ يَنْظُرُونَ هُلَ ثُوتِ الْكُفَّا رُمَا كَا نُوا يَفْعَلُونَ ٥ سَوَةَ الْأَشْقَاتَ كُتِهِ إِبِهُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( 5 شَقَّتُ نُ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ رُ أَرْضُ مُدَّتُ لِ وَٱلْقَتْ مَا نِيْهَا وَتَخَلَّتُ لُوْ وَاذِنَّا وَحُقَّتُ لَي كَا يُكْهَا الْائسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ

به را فَامَّا مَنْ أُورِي كِتْبَكْ بِيمِيْنِ ابًا يُسِيْرًا حُوِّيَنْقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْ ے **فَسَوْفَ يَب**َدْعُوْا نُبُوُرًا لُ أمّاً مَنْ أَوْرِتَ كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهُرِهِ لْ سَعِيْرًا لِ لِنَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ مَسْرُورًا لِ لِنَّهُ ظَنَّ آن لَّنْ يَحُوْرُ بَلْ ﴿ إِنَّ رَبِّكُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ﴿ فَلَا أُقْسِمُ ے وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ حُوالْقَمَرِإِذَا اتَّسَقَ رِٰلَكَوْكُ لَبَقًاعَنْ طَبَقِ أَفَمَا لَهُ هُلَا يُؤْمِنُوْنَ رُولِذًا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّ بُوْنَ أَ ٵؽٷڠۅٛؽ۞۬ڣؠۺۜۯۿۿڔٮۼۮٙٳٮ۪ٳٙڸ لمُواالصِّلِحْتِ لَهُمْ آجُرُّغَ يُرْمُمُنُّون سَوَة البَرْقَ مَدِيثِهِ يَا بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِبْمِ ۞ انتنادَهُ شِورَ ۫؞ۣۮؘٳؾؚٵڷڹۘۯۉڿڕۨۊٵڷؾۉڡٳڷڡۜۉۼۉڋڕؖۊۺٵۿؚڋ لَ آصَحْبُ الْأَخْدُوْدِنُ النَّارِذَ ابْ الْوَقْوْدِنُ الْأَارِذَ ابْ الْوَقْوْدِنُ الْأَ ۉڴؙۜۊؖۿؙۿ؏ڵؽڡٵؿڡٛٛػڵۉؽۜؠٵڷڡٷٛڡٟڹؽڹٛۺۿۅٛڎ هُ اللَّا آنَ يُحُونُ مِنُوابِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْ ذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْ ذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّلَهُ لَهُ يَنُوْبُ

هُمُعَذَابُ الْحَير نْتُ تَجْرِيُ مِنْ تَحْزِ رانَ بَطْشَ رَبِّكَ كَشَدِيدُ أَرْاتُّهُ هُوَيُثُ ٥ وَهُوَالْغَفُورُالْوَدُودُنِّ ذُوالْعَرْشِ الْمَ عَذِيْبِ ٥ وَّاللَّهُ مِنْ وَّرَارِهِ هُوَ قُرُانٌ مَّجِيْ كة آلطًا (قَ نَحْيَة البشر الله الرَّحْمُن الرَّحِ ارق و و ما آدر سك ما الطّارق ١٥ لُّ نَفْسِ لَّمَّا ٦ الَّهُونَ قُوَّةٍ وُّلَانَا مُ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ( نهمي لُڪُفِريْنَ آمْ ا أَفْمَهُلِ ا اللهالرَّحُمٰنِ ال

كَ الْاَعْلَىٰ إِللَّٰذِيْ خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ دَّرَفَهَا لَى ٥ وَالَّاذِيَّ آخُرَجَ الْمَرْغِي ٥ فَجَعَلَهُ عُتُ حُوٰى ٥ سَنُقُرِ ثُكَ فَكَرْتَنُسَى ١ إِلَّا مَا شَآءًا لِلْهُ وإ لَمُ الْجَهْرَوَ مَا يَخْفَى أُوْنُيَسِّرُكَ لِلْيُكُ نُ تَفْعَت الدِّ كُرِى لُ سَيَدٌّ كُرُمَنْ يَحُشَى لِ ا الْاَ شُقَى ﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّا رَالْكُبُرٰي نَمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيِي فَقَدْ ٱفْلَحَ مَنْ تَذَكِّي زِذَكُرَا شُمَرَبِّهِ فَصَلَّى حُبَلُ ثُوْنِدُوْنَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَالُ اِلْاَخِرَةُ خَيْرُدًّا بَغَى لِ إِنَّ لَمْذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرِهِ يَمْرُومُو سَيْ مُ سية الغاشكيَّة إبشم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِ ڷٲؾٮڬٙڂڋؽٮؙٛٵڷۼٵۺؚؾۊ<sup>ڂ</sup>ۯؙڿۉڰؙؾۜۅٛڡؠؙڂۣڿٵۺؚۼڎ مبَدةً "تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً " ثَسْ بةِ ﴿ كَيْسَ لَهُمْ طَعَا مُراكًّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿ ڽٛڿۘۉ؏ڽٷڰؘڿۉڰؙؾۜۅٛڡٙؾؚڂؚؾۜٛ ڔؾڎؘؙ۞ۏؽۿٵڛۘۯڒڟۯڣٷۼڐؗڂۊٲڪۅٵۘۘۻڟۉڝٛۅٛۘۘ

عُفَرَنْ فَنُعَذَّ لَهُ اللَّهُ الْعُذَا ثُـمَّاتً عَلَيْنَا <u> م</u>اللهالرَّحُمٰنِ ال لَيَالِ عَشَرِ " وَالشَّفْعِ وَا ، فَيُذُلِكُ قَسَمُ لِّنَذِي عُجِدٍ لَ دِ ٥ ارَ مَذَاتِ الْعِمَادِ آتُكَ يعَ <u>وَادِ</u>نُ وَفِيرَعَوْنَ ذِى الْأَوْتُ ، ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَهُ ابْتَلْمُ وَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَ آڪُرَ مَن ڻ وَاَمَّالِذَا مَا ابْتَ بِّي آهَا نَنِ <sub>َ</sub> کَلَّا بَـ

الغجرءالبلد

ضَّوْنَ عَلَى لَمَعَا مِ الْمِسْكِيْنِ فُوتَا كُلُوْنَ التَّكُرَاكَ ٱكْلُا عَيُّوْنَ الْمَالَحُبُّاجَمُّا حُمُّا خُولًا ذَا دُكَبُ الْا ادَكُّا "وَجَاءَرَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا مُ وَحَ ذِتَّنَدُ كُرُالْدِنْسَانُ وَأَنَّى لَا ئيقُولُ لِلَيْتَنِيُ قَدَّمْكُ لِحَيَارِيْ ۚ فَيَوْمَهُ 'يُعَذِّبُ عَذَابِكَ أَحَدُ لَ وَلَا يُوثِقُ وَثَا قَـكَ أَحَدُ لنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ أُ الْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَ ڴٞ٥ٞ **ڡؙٙٵۮڂؗڔڶڕؽ**ٛ؏ؠٮڔؽ۞ٚٷ١ۮڂؘڔڮؚڮ عَةُ الْبِكَانُمَيَّةِ إِبِهُ مِراللَّهِ السَّرِّحُمٰنِ البِّرِّحِبْمِرِ ٱقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِنِ وَآنْتَ حِلْ بِهِذَا الْبَلَدِنْ وَوَالِ دَ ٥ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِيرُ آيَحُسَ وتغان التَّقْدِ رَعَلَيْهِ آحَدُ ٥ يَقُولُ آهُلَكُتُ مَالًا لَّبَدَّا الْ آيَحُسّ ڽ ڷٞۿڔؾڒۿٙٲڂڎؙڂٲڶۿڗڿۼڷڵڂۼؽڹؽڹ٥ فَتَيْنِ ٥ وَهَدَيْنُهُ النَّجَدَيْنِ ٥ فَلَا قَتَحَمَ الْعَقَبَةُ ٥ وَ ٱدْرْىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكَّ رَقَبَةٍ ۞ وَإِطْعُهُ ۜڿؽڡؘۺۼٙٮؾۣڵؾٞڗؽڡٵۮؘ١ڡڟٛڒۑڣۣڵٲۉڡۺڮؽٮ۠ٵۮٵڡ ثُمَّكَانَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِوَتُوَاصَوْ

رِّ قَدْاَفُلْحَ مَنْ زَكْ ت مَنْ دَسْمِهَا مُ كُذَّبَتْ نْبَعَتَ آشْفُهَا لِ فَقَالَ لَهُ مُرَسُولُ اللهِ كَذَّ بُوهُ فَعَقَرُوْهَا لَا فَدَ مُدَمّ 5 b م مُ وَالنَّهَا رِلاذَاتَجَ كُهُ لَشَتِّي حُ عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تَرَدُّى أِنَّ عَلَيْنَا

نَالَلاٰخِرَةُ وَالْكُاوُلِ وَفَا ثَذَ زَتُكُمْ نَارًا تَلَظُّ 'اُلاَ شُقَى ُ الَّذِيْ كَذَّبَ وَتُوا كَ هُ يُتَزَكَّى أَوْمَا لِآحَ ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسُوفَ يَدْ إبشم الله الرَّحُمٰن الرَّحِيْم ( لضُّخي ٥ وَالَّيْلِ إِذَا سَجِي ٥ مَا وَدُّعَ خَدِرُةُ خَدُرُلِكَ مِنَ الْأَوْلَى مُ وَلَسَهُ فَ كَ فَتَرْضَى ﴿ ٱلْمُرْبَحِدُكَ يَبِهِ دَكَ ضَاَّكُا فَهَدَى ٥ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَمُّنَا الْتَسْنُمُ فَلَا تَقْهَرُ أَوْاَمَّنَا السَّائِسَ فَلَا تَنْهَرُ خُ وَآمّاً بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ٥ نغ ۱۷ تَّ مَعَ الْمُشرِيُسُرًّا صُّفَاذَا فَرَغْتَ نَصَبُ ٥ وَإِلَى رَبِّكَ فَا رُغَبُ ٥

لقذ خلقنا دكائك المُدْ آحُدَّ غَـ نُرُمَمُنُونِ ذَّبُكُ بَحْدُ بِالدِّيْنِ رَٱبِا شَمِرَ بِّكَ اللَّهِ يُ خَلَقَ رُخَلَقَ الْكَانُسَ لَقِينَ إِذَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُنُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِنُ لَهُ أَكُلُّوا تُنَاكُلانُسَانَ لَيُطْ ، دَتْكَ الرَّحِلِي أَرْءَيْتَ اللَّذِي لى أَرْءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَّى ( ن گفشد الذات لتَّقُوٰى أُرْءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَا ئِن تُمْ يَنْتُهِ النَّسْفَعُ نَّ اللَّهُ يَلِي لِي كُلَّا سيتة كاذبة خاطئة ﴿ فَلْيَدْءُ نَادِيَهُ چرا لله الرَّحُمٰن ال كَةِ الْقَدْرِةُ وَمَا آدُرُ لِكَ مَ

قَدْرِ ٥ لَيْكَةُ الْقَدْدِ الْخَيْرُةِ فَا ـرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْ نِ رَبِّهِمْ ۗ مِنْ كُلِّ لَمُ تَدْهِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِنُ هُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كُفَرُوْامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ هَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ دَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فِيْهَا كُنُبُ قَيِّمَةً ۚ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّـٰذِيْنَ وْتُوا الْكِتْبَ إِلَّامِنُ بَعْدِمَا جَآءَ تُهُمَّ الْبَيِّنَةُ ٥ وَمَا أُمِرُوْا (لِيَعْبُدُواا لِلَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ هُحُنَفَاءَوَيُقِيْمُوا صَّلُوةً وَيُؤْتُواالزَّحُوةَ وَذَٰ لِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ أِنَّ الَّذِينَ فَرُوْا مِنْ آهَلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَا رِجَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ كَ هُمْ شُرًّا لَـبَرِيَّةِ حُإِنَّ الَّـذِيْنَ أَمَّنُوا وَعَمِ كۿۿڿؽۯٵڷڹڔؾۜڿڂۻۯٵۘٷؙۿۿ؏ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِى رَبُّهُ كُ مَعُة النالاال المعة إيسم الله الرَّحمين الرَّحيم ن ذَا زُلْيِزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا ٥ وَٱخْرَجَتِ

وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَ أَنَّ رَبِّكَ آوْ لَذَرَّةِ شَرًّا ؽڒٲؾڐ؇٥ؙۅٙڡؽؾڠڡ بشيراللهالركمن شگاهٔ فا به نَقْعًا لكننو دُرَّوا شَهُ عَلَى ذُ مراد العكيرما ﴾ الصُّدُ وُرِنِّ إِنَّ رَ تحمن االْقَ الفداش الأراية لةُ مُوماً أكْذر ك ماهيد

*ڮؙ*۫ٳٚڲؙڸۿؘڡؘۯؘۊؚڷٚڡؘۯؘۊؚڽ۠ٳڷ بِشمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ ال

الله كان توابان دَا آبِن لَهَب وَّنَبَّ حُمَ لِي نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ۮؙۯؙڷۿڲ لَدْنُ وَلَهْ يَكُنْ لَّكَ كُفُوًّا آخَدُ بشراللوالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ن عُوْذُ بِرَبِّ الْفُلَقِ ٰ مِنْ شَرِّمَ ن شَرِّالتَّفُّ اسداذاحس الملك المسلك ڷۅٙۺۅٙٳڛۿٳڷڂؾۜٛٵڛ۞ٳڷۜڋؽؚڽڝۅۺۅۺ<u>؋</u> صُدُورِ النَّكَاسِ فِينَ الْجِنَّةِ وَالنَّكَاسِ فَ

## دُعاء ختم قرآن

الله مراد كَمْنِيْ بِالْقُرْانِ وَاجْعَلْهُ لِيْ إِمَامًا وَنُورًا وَّ هُدًى وَرَحْمَةً اللهُ مَّذَ جِرْنِيْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَمِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَا وَتَهَ انَاءَ الَّيْلِ وَالنَّهَا رِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبُ الْعُلَمِيْنَ \*

## رموزاً وفاف

ن علاست آیت کی ہے بہاں ٹھرزا چا ہے۔ (۲) مولفظ الزم کا مختصر ہے بہاں ٹھرزا ضروری ہے۔ (۳) طوفظ مطلق کا مخفف ہے شمرزا چا ہیں۔ (۴) عوملات کا مخفف ہے شمرزا چا ہیں۔ (۴) عوملات ہے ہو شمرزا خور سے سے ٹھرزا چا ہے۔ مطلب یہ ہو کہ مرزا خور ہونے کہ بہاں سے گذرجا نا چا ہے۔ (۲) می مطلب یہ و قف و خص ۔ اگر تھک کر ٹھرجائے تورخصت ہے۔ (۲) صلے ۔ اکو کھٹ اور خلاصہ ہے بیعف ملاکر پڑھنا بہتر ہے۔ (۸) تا مطلب یہ الوقف کی ہے لیکن یہاں تھر الم تو تو ہونے مصلف المقام المان خور میں اس میں تو رہے ۔ (۱۱) و تفد علامت سکت ہوتو ٹھرزا جا کہ ہوتو ٹھرزا جا کر نہیں ۔ (۱۱) دو علامتیں ہوں تو اوپر کی علامت کا اعتبار ہے ۔ لیکن سانس نہ تو رہے ۔ (۱۲) ما دبیر آیت کے ہوتو ٹھرزا جا کر نہیں ۔ (۱۲) جا ان دو علامتیں ہوں تو اوپر کی علامت کا اعتبار ہے ۔

## خصوصيت

اِس قرآن شرلیف کی تا بت بین به خصوصیت ہے کہ اِس کے ہرا کی حرف کا اعراب اپنے ہی حرف کے ساتھ ہے کسی دوسرے حرف پرنیں اور نہ اپنے حرف سے آگے بیچے ہے ۔ نیز حروف اَ دو الفافا ایک دوسرے پرچڑھے ہوئے نیں ۔ اکثر قرآن شریف دیکھے گئے ہیں کہ خشخط بھی ہوتے ہیں اَ ورصیح بھی ہوتے ہیں لیکن اُن کی کتا بت ہیں یہ بڑا نقص ہے کہ کا تب نے صرف ظاہری سجا وٹ کے لئے اکثر جگرفالی مقا مات کو دوسرسے حروف کے اعماد المراد اللہ اورکششوں سے پُرکر دیا ہے نیز حروف آور الفاظ کو اوپر نیچ لکھ دیا ہے ۔ اِسطر ایک حرف کا اعراب دوسرسے حرف پر جا پڑتا ہے جو ۔ بہتی سے اُدر وَاکھ بڑتے ہیں بہت دقت پیش آتی ہے ۔ جن لوگوں کو گڑت تا وہ سے قرآن شرییف قریب حفظ کے ہوتا ہے اُن کو کمّا بت کا یہ نقص محسوس نہیں ہوتا ۔ امدًا اِسجگہ بطور نوز نیخد مثایں نمایت خوشخا قرآن شریغوں یں سے اِس قسم کا مشتبہ کا بت کا دیجاتی ہیں اَور ما تھ ہی ہر مثال کو اِس قرآن شریف کی طرزِ کا بت پر بالمقا بل میچ کر سے ہی نکھ یا گیا ہے تاکہ اِس قرآن شریف کی طرز کا بت اُورددسرے قرآن شریفوں کی طرز کا بت یں ہو زق ہے وہ بیّن طور پرظا ہرجو جائے ۔ ذیل میں ایک کا نیر عام طرز کا بت اور داوکا نیر اِس قرآن شریف کی طرز کا بت ہے ۔

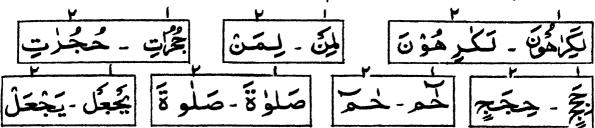

جل خط کے قرآن شریغوں میں اَوراُن قرآن شریغوں میں جن کے الفاظ جُداجُدا ہوتے ہیں یہ نقص اَور بی زیا دہ ہے آور مندی کے لئے جمع پڑھنا بست مشکل ہے۔ اب اِس قرآن شریف ہیں بچوں اَور ذَکُسلوں کے لئے راستہ صاف ہوگیا ہے فالحدیشد۔

خاكسار پرمِنظود محدّصنّعْبِ قاعدةً بيُسَرَنَا الْقرآن ومُوجِدِطرنه كمّابت ِقاعدةُ مِيسَّرَنَا الْقرآن اذمّا ديان يضل گورداسپور- پنجاب ٢٥ سِمْبرَسُكُا



فاعدة يتسرناا ثفرآن

یمشور دمعوف اُدرمقبول خاص دعام قاعده چعبیس سال سے رائج ہے - ہزاروں کی تندادیں چیبیا اَدرفروخت ہوتا ہے ۔ پُرائے

طریقہ تعلیم میں جو نقص تے اُنکو اِس قاعدہ میں دُورکر دیا گیاہے - اگر آپ ایکدفعہ اِس قاعدہ کو دیکھ لیس تو پھرآپ آیندہ اپنے پچوں

کو قاعدہ بغدادی پر ہرگز نہیں پڑھا یُس کے - اِس قاعدہ کے ذریعہ سے چار برس کا بچے چے بینے میں نہایت آسانی کے ساتھ وّآن شریب

فتر کرلیتا ہے اور ہرایک اعراب دار ہو بی تحریر کو پڑھ لبتا ہے کیونکہ اِس قاعدہ کو پڑھکر اُر دو پڑھنا بینے کے بینے میں

آئکہ سے دیکھکراً ور پیچان کر پڑھنے کی لیافت اور استعداد پیدا ہوتی ہے - اِس قاعدہ کو پڑھکر اُر دو پڑھنا بی کے لئے نہایت

آسان ہوجا تا ہے - قاعدہ بغدادی کی طرح یہ ایک ناممکل اور صرف ابتدائی قاعدہ نہیں بلکہ اِس قاعدہ میں قرآن شریف پڑھنے کے انہ نہیں رہتی ۔

تام قواعد دمج ہیں کوئی قاعدہ باتی نہیں رہا - اِس قاعدہ کو پڑھکر کیو قرآن شریف کو اُستادے سبقاً پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی ۔

یا قاعدہ پچوں کے علادہ اُن بڑی تم والوں کے لئے بھی مفید سے جو قرآن شریف پڑھنے کے باریک قواعد سے ناواقف ہیں اُور

اُن کے لئے بھی جوقرآن شریف کو صبح نہیں پڑھتے - بڑی تم والے انگریزی خوان جوقرآن شریف یا کیل نہیں پڑھ سکتے اگر وہ قرآن شریف پڑھنا چاہیں قوان کے لئے قاعد مُ یَسْرَنا القرآن مجیب چیز ہے - سائر ۲ بیدا - بھی ہو ہو آن شریف یا تھیں تو قرآن شریف کے ہی مفید سے چیز ہے - سائر ۲ بیدا - بھی ہو ہو آن شریف کے تیمت ہو شریف پڑھنا چاہیں قوان کے لئے قاعد مُ یَسْرَنا القرآن مجیب چیز ہے - سائر ۲ بیدا - بھی ہم یہ صفحے - قیمت ہو

ترَان شرین اَدر قاعدهٔ یَسِّرِنَا الْقرآن - قا دیان - ضلع گور داسپور- پنجاب بینجر د فنزقا عدهٔ یَسِّرِنَا الْقرآن - قا دیان - ضلع گور داسپور- پنجاب